

CHERRYING

# المناز المنافظة المنا

الإمام الحافظ المصنف المتقن أبى داود سليان ابن الأشعث، السجستانى، الأزدى المولود فى سنة ٢٠٧، والمتوفى بالبصرة فى شوال من سنة ٢٧٥ من الهجرة

- « لو أن رجلا لم يكن عنده شيء من »
- « كتب العلم إلا المصحف الذي فيه كلام »
- « الله تعالى أثم كتاب أبي داود لم يحتج »
- « معها إلى شيء من العبلم البشة »

ابن الأعرابي

حَقَّق أصله ، وضَبَطَ غَرَائبه ، وعلق حواشيه مح دمي الدين عبد الجميد محادث عنا الله تعالى عنه الم

1951

وجميع حق الطبع محفوظ له

77657

Cat. Oct. 1951

CHRONE)



يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محد على عصر لصاحبها: مصطفى محمد

- « كتابُ السنن لأبي داود ، كتاب شريف" »
- « لَمْ يُصَنَّفُ فَي عَلَمُ الدين كتاب مشله » أبو سليمانه الخطابي
- « أُلِينَ لأبي داود الحديث ، كاألينَ لداود الحديد »
- ابراهيم بن اسحاق الحربى
- « أبو داود أحد أمَّـة الدنيا: فِقْهَا ، وعلما »
- « وحفظًا ، وَنُسُكا ، وَوَرَعًا ، وإنقانًا »

#### ابن عبالد

- « كتابُ السنن لأبي داود سليانَ بن الأشعث »
- « السجستاني \_ رحمه الله إ\_ من الإسلام بالموضع »
- الذي خَصَّهُ اللهُ به ، بحيث صار حَكماً بين »
- « أهل الإسلام ، وفَصْلًا في موارد النزاع »
- « والخصام، فإليه يتحاكم المُنْصِفُونَ ، وبحكه »
- « برضى المحقُّونَ ؛ فإنه جَمَّعَ شَمْلَ أحاديث »
- « الأحكام ، وَرَ تَبْهَا أَحْسَنَ ترتيب وَنَظَّمَهَا أَحسن »
- « نظام ، مع انتقام الخسنَ انتقاء، واطِّر احه منها »
  - « أحاديث المجروحين والضعفاء »

ابن قيم الجوزية

عدمة - حدثنا عنص ن عر البرياء متعضيا ليمور يد التعاولة بد and the state of the party of the state of the of committee . This place to the Record will and topic عرد الملك ال ويشتمل على أربعة وعشرين بابا ويشتمل على واحد وسبعين حديثا this ) sit of confution be lively to be about the contract the contrac The red fell into the could be able to the the order than the ear think of the out - to let had I distribute the goods he will this

# براسخیم ارم ارحت یم ۲۲ کتاب الطب

#### ١٤٦٠ - باب [ف] الرجل يتداوي [١]

٣٨٥٥ – حدثنا حفص بن عمر النمرئ ، ثنا شعبة ، عن زياد بن عَلاَقة ، عن أسامة بن شَريك ، قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤمهم الطير ، فَسَلَّمت ثُمُّ قعدت ، فجاء الأعماب من هنا وههنا ، فقالوا : يا رسول الله ، أنتَذَاوى ؟ فقال د تُذَاو وا فإنَّ الله عز وجل لم يَضَع دَاء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرَمُ »

# ١٤٦١ - باب في الحنية [٢]

٣٨٥٦ — حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا أبو داود وأبو عامر ، وهذا لفظ أبي عامر ، عن فُكَيْح بن سليان ، عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصارى ، عن يعقوب بن أبي يعقوب ، عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية ، قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه على عليه السلام ، وعلى ناقه ، ولنا دوالى مُعلَّقة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها ، وقام على ليأكل ، فطَفِق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلى « مَه أينك ناقه » على ليأكل ، فطَفِق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلى « مَه أينك ناقه »

(٣٨٥٥) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي وحسن صحيح» واخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي وحسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سلمان ٤ ولكن في كلامه نظراً ، فقد رواه غير فليح ، وناقه : أي قريب عهد بالمرض لم يستكمل صحته ، والدوالي : جمع دالية ، وهي العذق من البسر يعلق حتى إذا أرطب أكل ، ومه : اسمفعل أمر بمعني اكفف والسلق - بالكسر نبت ،

حتى كف على عليه السلام ، قالت : وصنعتُ شعيراً وسِلْقاً ، فجئت به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا على ، أصِبْ من هذا فهو أنفع لك » [ قال أبو داود : قال هارون : العدوية ]

# ١٤٦٢ - باب [في الحجامة [٣]

۳۸۰۷ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إنْ كان فى شىء بما تَدَاويتم به خير فالحُجامَة ،

- حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى ، ثنا يحيى - يعنى ابن حسان - ثنا عبد الرحمن بن أبى الموالى ، ثنا فائد مولى عُبيد الله بن على بن أبى رافع ، عن مولاه عبيد الله بن على بن أبى رافع ، عن جدته سَلْمٰى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : ما كان أحد يشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَجَعاً فى رأسه إلا قال « اخضِبهما ◄ فى رأسه إلا قال « اخضِبهما ◄

# ١٤٦٣ - باب في موضع الحجامة [٤]

۳۸۰۹ — حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وكثير بن عبيد ، قالا :
ثنا الوليد ، عن ابن ثو بان ، عن أبيه ، عن أبي كبشة الأنمارى ، قال كثير : إنه
حدثه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته و بين كتفيه ، و [هو ]
يقول : ■ مَنْ أَهْرَاقَ من هذهِ الدَّمَاء فلا يضرُّه أن لا يتَدَاوى بشيْ و لِشِيْ و " » .

<sup>(</sup>٣٨٥٧) وأخرجه ابن ماجة ، وقد أخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر بن عبد الله ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن كان فى شىء من أدويتكم خير ففى شرطة محجم ، أو شربة من عسل ، أو لدعة بنار ، وما أحب أن اكتوى »

<sup>(</sup>۳۸۵۸) وأخرجه الترمذي وابن ماجة مختصراً ، وقال الترمذي و حمديث غريب ، إنما نعرفه من حديث فائد » عريب ، إنما نعرفه من حديث فائد » (۳۸۵۹) وأخرجه ابن ماجة

٣٨٦٠ - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا جرير - يعنى ابن حازم - ثنا قتادة ، عن أنس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثاً في الأخْدَعَيْنِ والكاهِلِ ، قال معمر : احتجمتُ فذهب عَقْلى ، حتى كنت أَلَقَنُ فاتحة الكتاب في صلاتى ، وكان اخْتَجَم على هامته .

#### ١٤٦٤ - باب ، متى تستحب الحجامة ١٤٥١

۳۸۹۱ — حدثنا أبو تو به الربيع بن نافع ، ثنا سعيد بن عبد الرحن الجحى، عن سهيل، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه وسلم و أبيع عشرة و إحدى وعشر بن كان شفاء من كل داء » .

٣٨٦٢ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، أخــبرنى أبو بكرة بكار بن عبد المهزيز ، أخبرتنى عمتى [كبشَةُ بنت أبى بكرة ، وقال غيرموسى] : كبيسة بنت أبى بكرة ، أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يومُ الدم وفيه ساعة لا يرقأ .

٣٨٦٣ — حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، عن أبى الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَم على وركه من وثم كان به .

۱٤٦٥ — باب في قطع المرق [وموضع الحجم] [٦] ٣٨٦٤ — حدثنا محد بن سلمان الأنباري ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعش ،

(۳۸۹۰) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي ■ حسن غريب ■ والأخدعان ؛ عرقان في جانبي العنق ، والكاهل : مابين الكتفين ، وهو مقدم الظهر (۳۸۹۱) قالوا : إن الحكماء يقولون : إن الدم يغلب في أول الشهر ، ويقل في آخره فيكون أوسط الشهر أولى بالحجامة وأوفق .

(٣٨٩٢) أبو بكرة بكار بن عبد العزيز ، قال عنه يحي بن معين : ليس حديثه بشيء ، وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به ، وهومن جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم (٣٨٩٣) وأخرجه النسائى ، وألوث ، : وجع يصيب العضو من غير كسر ، وتا خر هذا الحديث في ش وحدها .

(٣٨٩٤) وأخرجه مسلم وابن ماجة بنحوه ، وقالا فيه و أبى بن كعب »

عن أبى سفيان، عن جابر، قال: بَعَثَ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أُنَبِي طبيباً فقطع منه عرقاً عن أبي طبيباً فقطع منه عرقاً [٧]

۳۸۹۵ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن ثابت ، عن مطرف ، عن عمران بن حصين ، قال : نَهْلَى النبى صلى الله عليه وسلم عن السكى ، فَاكْتُوَيْنَا ، فَمَا أَفْلَحُنَ وَلا أَنْجَحُنَ

[ قال أبو داود : وكان يسمع تسليم الملائكة ، فلما اكتوى انقطع عنه ، فلما ترك رجم إليه ]

۳۸۶۹ – حدثنا موسی بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن أبى الزبير ، عن جابر أن النبى صلى الله عليه رسلم كوك سعدً بن مُعاذرٍ من رمِيَّتِهِ أن النبى صلى الله عليه رسلم كوك سعدً بن مُعاذرٍ من رمِيَّتِهِ 1٤٦٧ – باب في السعوط [۸]

٣٨٦٧ — حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا أحمد بن إسحاق ، ثنا وهيب ، عن عبدالله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط عبدالله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس في النُّشْرَة [٩]

٣٨٦٨ – حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا عقيل بن معقل ،

(٣٨٦٥) وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث الحسن البصري ، ولفظ الترمذي ■ أن رسول الله عليه وسلم نهى عن السكى ، قال : فابتلينا فاكتوينا للما أفلحنا ولاأ بجحنا ■ ولفظ ابن ماجة ■ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاكتوبت لها أفلحت ولا أبجحت » وقال الترمذي «حسن صحيح » والذي صح في رواية أبى داود ■ في أفلحن ولا أبجحن » بنون الإناث عائدة إلى السكيات اللاتي خالفوا فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي نسخة من السكتاب « فيا أفلحنا ولا أبجحنا ■

(٣٨٦٦) وأخرجه مسلم ، ولفظه « رمى سعد بن معاذ فى أكحله ، قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ، ثم ورمت فحسمه الثانية » وأخرجه ابن ماجة ولفظه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ فى أكحله مرتين » ولفظه « أن رسول الله عليه وسلم أثم منه .

(٣٨٦٨) النشرة \_ بالضم \_ضرب من الرقى يعالج به من بظن أن به مسامن الجن

قال : سمعت وهب بن منبه يحدث ، عن جابر بن عبد الله ، قال : سُيْلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النَّشَرَةِ ، فقال « هو من عملِ الشيطان »

# ١٤٦٩ – باب في الترياق [١٠]

۳۸۹۹ — حدثنا عبید الله بن عمر بن میسرة ، ثنا عبد الله بن یزید ، ثنا سعید بن أبی أیوب ، ثنا شرحبیل بن یزید المعافری ، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخی ، قال ، سمعت عبد الله بن عمرو یقول : سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول « ما أبالی ما أتیت و ان أنا شر بت تر یاقاً أو تعلقت تمیمة آو قلت الشمر من قبل نفسی ه

قال أبو دَاود : هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وقد رخَّص فيه قوم ، يعنى الترياق

# ١٤٧٠ - باب في الأدوية المكروهة [١١]

۳۸۷۰ -- حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا محمد بن بشر ، ثنا یونس بن أبی إسحاق ، عن مجاهد ، عن أبی هر برة ، قال : نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الدواء الخبیث

۳۸۷۱ — حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان، أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفِد ع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها

(۳۸۹۹) التریاق — بکسر فسکون — أنواع بعضه یشتمل علی شیء من لحوم الأفاعی وهذا هو الذی حرمه ، فإذا لم یکن فیه من لحوم الأفاعی فلا بأس بتناوله . والتمیمة :خرزة کانوا یعلقونها برون أنها تدفع العین والآفات، واعتقادهذا جهل و ضلال (۳۸۷۰) وأخرجه الترمذی وابن ماجة ، وقی حدیثهما «یعنی السم » (۳۸۷۱) وأخرجه النسائی

٣٨٧٧ — حدثنا أحمد بن حنىل ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَن حَساً مُما فَسَمُهُ مُن يده يَتَحَسَّاه فى نار جهنم خالداً مُخَلَّداً فيها أبداً ﴾

٣٨٧٣ — حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة ، عن سماك ، عن علقمة ابن وائل، عن أبيه ، ذكر طارق بن سويد، أو سويد بن طارق ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ، ثم سأله فنهاه ، فقال له : يا نبي الله ، إنها دواه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا ولكنها داه »

٣٨٧٤ — حدثنا محمد بن عبادة الواسطى ، ثنا بزيد بن هارون ، أخبرنا إسماعيل بن عياش ، عن ثعلبة بن مسلم ، عن أبى عمران الأنصارى ، عن أم الدردا، ، عن أبى الدردا، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنَّ الله أَنْزَلَ الدَّا، والدَّوا، وجَعل لـكلِّ دا، دَوَا، ، فَتَدَاوَوْا ولا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ "

#### ١٤٧١ – باب في عرة العجوة [١٢]

٣٨٧٥ — حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن سعد قال : مرضت مرضاً أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعُودني ، فوضع يده بين ثَدْ يَيَّ حتى وجدت بَرْدَها على فؤادى ، فقال : ﴿ إِنَكَ رَجُلُ مَفُودٌ ، اثْتِ الحارثَ بن كَلَدَة أَخَا تَقيف فإنه رجل يتَطَبَّبُ فَلْيَأْخَذ سَبْعَ تَمَرَاتِ من عَجُوة المدينة فليجأهُنَّ بنواهنَّ ثم ليكُدَّكَ بِهِنَّ » .

<sup>(</sup>۳۸۷۲) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة ، أتم منه . (۳۸۷۳) وأخرجه ابن ماجة عن طارق بن سويد من غير شك، ولم يذكر أباه ، وأخرجه مسلم والترمذى من حديث وائل بن حجر أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣٨٧٤) تقدم هذا الحديث في ش عن كل أحاديث هذا الباب . (٣٨٧٥) رجل مفؤد ؛ أصابه داء في فؤاده ، وهو القلب أو غشاؤه ، أو هو مصدور، وليجأهن : يدقهن ، ويلدك ، أراد ليجعله في الماء وليسقك به .

٣٨٧٦ - حدثنا عَبَان بِن أَبِي شيبة ، ثنا أَبِو أَسامة ، ثنا هاشم بِن هاشم ، عن عامر بن سعد بن أَبِي وقاص ، عن أَبِيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن عامر بن سعد بن أَبِي وقاص ، عن أَبِيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ﴿ مَن تَصَبَّحَ سَبُعْ مَراتِ عِجُوةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلَكَ اليومَ سَمُ وَلا سِحر ﴿ ﴾

# ١٤٧٢ - باب في العِلاق [١٣]

۳۸۷۷ — حدثنا مسدد وحامد بن یحیی ، قالا : ثنا سفیان ، عن الزهری ، عن عبید الله بن عبد الله ، عن أم قیس بنت محصن قالت : دخلت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم بابن لی قد أعلقت علیه من الْعَذْرَة فقال : « عَلامَ تَدْغَرْنَ أُولادَ كُنَّ مهذا الْعلاق ؟ عَلَیْكُنَّ مهذا الْعود الهندی فقال : « عَلامَ تَدْغَرْنَ أُولادَ كُنَّ مهذا الْعلاق ؟ عَلَیْكُنَّ مهذا الْعود الهندی فإن فیه سَبعة أشفیة منها ذات الْجَنْبِ : یُسْعَظَ من العُذْرة ، ویلد من ذات الجنب »

قال أبو داود: يعنى بالعود القُسْط

#### ١٤٧٣ – باب في الأمر بالكحل [12]

٣٨٧٨ — حدثنا أحد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد الله بن عبمان بن خشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و الْدَسُوا من ثيابكم البياض فإنها من خبر ثيابكم، وكَفنُّوا فيها موتاكم، و إن خَيْرَ أَكَالَكُم الإنكد : يجلو البصر، و يُذْبِتُ الشعر »

(۳۸۷۷) وأخرجه البخارى ومسلم وابن ماجة ، وأعلقت عليه : أى عالجته برفع الحنك بأصبعى ، من وجع فى حلقه يسمى العذرة ، وتدغرن : أى تغمزن حلوق أولادكن بالأصابع ، والعلاق \_ بكسر العين \_ عصر الحلقة وغمزه ، والعود الهندى: هو ذلك الذى يتبخر به .

(۳۸۷۸) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، مختصراً ، ليس فيه ذكر الكحل ، وقال الترمذي و حسن صحيح »

<sup>(</sup>٣٨٧٦) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .

#### ١٤٧٤ - باب ما جاء في العين [١٥]

٣٨٧٩ – حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن هام ابن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ [و] الْعَيْنُ حَقَّ ﴾

٣٨٨٠ - حدثنا عَبَانَ بِنَ أَبِي شَيبة ١ حدثنا جرير، عن الأعش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كان يُؤْمَرُ العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المَعِينُ

# اب في الغَيل [١٦] - باب في الغَيل

٣٨٨١ — حدثنا [الربيع بن نافع] أبو توبة ، ثنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ■ لا تقتلوا أولادكم سِراً، فإن الغيل يدرك الفارس فَيدَعْثِرُهُ عن فرسه »

٣٨٨٧ — حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن جُدامَة الأسدية ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لقد همت أن أنهى عن الغَيْلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم » قل مالك : الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع

<sup>(</sup>٣٨٧٩) وأخرجه البخارى ومسلم ، وفي حديث البخارى « ونهى عن الوسم ، وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أتم منه . (٣٨٨٠) العائن : الذي أصاب غيره بالعين ، يراد به الحاسد ، والمعين : المصاب عبن غيره أي المحسود .

<sup>(</sup>۳۸۸۱) وأخرجه ابن ماجة ، وأصل الغيل : أن يجامع الرجل امرأته وهي حبلي ، ويدعثره عن فرسه : يصرعه ويسقطه .

<sup>(</sup>٣٨٨٢) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .

# ١٤٧٦ - باب في [تعليق] المائم [١٧]

#### ١٤٧٧ - [باب ماجاء] في الرقي [١٨]

٠ ٣٨٨٥ – حدثنا أحمد بن صالح وابن السرح ، قال أحمد ، ثنا ابن وهب ، وقال ابن السرح : أخبرنا ابن وهب ، ثنا داود بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن يحيى ، عن يوسف بن عمد ، وقال ابن صالح : محمد بن يوسف بن ثابت بن يحيى ، عن يوسف بن عمد ، وقال ابن صالح : محمد بن يوسف بن ثابت بن يحيى ، عن يوسف بن ثابت بن يحيى ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن شماس ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٣٨٨٣) وأخرجه ابن ماجة «عن ابن أخت زينب عنها » وفيه في نسخة و عن أخت زينب عنها » وفيه في نسخة و عن أخت زينب عنها » وفيه قصة ، والراوى عن زينب مجهول ، والتولة : ضرب من السحر بكتب للمحبة .

<sup>(</sup>٣٨٨٤) وأخرجه الترمذي، والحمة \_ بضم الحاء المهملة وفتح الميم مخففة \_ ذوات السموم ، وسموا إبرة العقرب والزنبورحمة لأنها مجرى السم

<sup>(</sup>٣٨٨٥) وأخرجه النسائى ، مسنداً ومرسلا ، وبطحان : واد بالمدينة ، يضبطه أهل الحديث بضم الباء وسكون الطاء ، ويضبطه قوم من أهل العربية بفتح فكسر

أنه دخل على ثابت بن قيس، قال أحمد: وهو مريض ، فقال « اكشف الباس رَبَّ الناس، عن ثابت بن قيس بن شَمَّاس » ثم أخذ تراباً من بطحان فجمله فى قدح، ثم نفث عليه بماء، وصبه عليه

قال أبو داود: قال ابن السرح: يوسف بن عد، وهو الصواب السرح: يوسف بن عد، وهو الصواب السرح عن صالح الله ثنا ابن وهب، أخبرنى معاوية الله عن عبد الرحن بن جبير الله عن أبيه عن عوف بن مالك، قال : كنا نرق فى الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله ، كيف ترى فى ذلك ؟ فقال الله اعرضوا على وقا كم

۳۸۸۷ — حدثنا إبراهم بن مَهْدِى المصيصى ، ثنا على بن مسهر ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن صالح بن كيسان ، عن أبى بكر بن سليان ابن أبى حَثْمَة ، عن الشَّفَاء بنت عبدالله قالت: دخل على وسول الله صلى الله عليه وسلم وأناعند حفصة ، فقال لى وألا تُمَلِّين هذه رُقْية المحلة كاعلمتها الكتابة »

٣٨٨٨ - حدثنا مسدد ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا عبان بن حكيم ، حدثتنى جدتى الرباب قالت: سمعت سهل بن حُنيف يقول: مرونابسيل فدخلت ، فاغتسلت فيه ، فخرجت محموماً ، فنمى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال « مروا أبا ثابت يتعوذ ◄ قالت : فقلت : يا سيدى والرقى صالحة أ فقال « لا رقية إلا فى نفس أو حُمة أو لَدْغَة م »

(٣٨٨٦) وأخرجه مسلم

لا بأس بالرُّق مالم تكن شركا .

(٣٨٨٧) الشفاء باصمها ليلى ، وغلب عليها الشفاء ، قرشية عدوية ، أسلمت قبل الهجرة ، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل في بيتها ، وكان عمر رضى الله عنه يقدمها في الرأى و رضاها ويفضلها ، وربحا ولاها شيئا من أمر السوق ، والياء في « علمتيها الكتابة » ناشئة عن إشباع كسرة التاء والنملة ، قروح تخرج في الجنبين ، ترفى فتذهب بإذن الله ، وفي الحديث دايل على أن تعليم النساء الكتابة غير مكروه .

قال أبو داود : الحمة من الحيات وما يلسع

٣٨٨٩ - حدثنا سليمان بن داود ، ثنا شريك ، ح وثنا العباس العنبرى ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا شريك ، عن العباس بن ذَرِيح ، عن الشعبى ، قال العباس : عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا رُقية إلا من عين أو مُحَة أو دم يرقأ » لم يذكر العباس العَيْنَ ، وهذا لفظ سليمان بن داود

#### ١٤٧٨ - باب، كيف الرقي ال ١٩]

٣٨٩٠ - حدثنا مسدد ، ثنا عبد الوارث ، عن عبد العزيز بن صهيب قال : قال أنس \_ يعنى لثابث \_ : ألا أرقيك برقية رسول الله ! قال : بلى ، قال : فقال : « اللهم ّ رَبّ الناس ، مُذْهِبَ الباس ، اشف أنت الشافى ، لا شافى إلا أنت ، اشْفِهِ شفاء لا يغادر سقا ً »

۳۸۹۱ — حدثنا عبد الله القعنبي ، عن مالك ، عن يزيد بن خُصَيفة ، أن عرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره ، أن نافع بن جبير أخبره ، عن عثمان ابن أبي العاص ، أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم ، قال عثمان : و بي وَجَع قد كاد يها أبي العاص ، قال : فقال رسول الله صلى الله ليه وسلم « امْسَحْه بيمينك سبع موات ، وقل : أعوذ بعزة الله وقدرته ، من شر ما أجد » قال : فقعلت ذلك ، فأذهب الله عر وجل ما كان بي ، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم

٣٨٩٢ — حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ، ثنا الليث ، عن زياد

(٣٨٨٩) وأخرج البخارى ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم رخص فى الرقية من كل ذى حمة ، وأخرج مسلم والترمذى وابن ماجة من حديث أنس بن مالك قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة ، ورقاً الله م يرقا ً \_ من باب فتح \_ سكن

( ۲۸۹۰) وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي

(٣٨٩١) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، بنحوه

(٣٨٩٢) واخرجه النسائي ، وأخرجه النسائي أيضا من حديث محمد بن كعب

القرظى عن أبي الدرداء ، ولم يذكر فضالة بن عبيد

ابن عمد ، عن محمد بن كعب القرظى ، عن فضالة بن عبيد ، عن أبى الدردا ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له فليقل : رَبّنا الله الذى فى السماء ، تقدس اسمك ، أمرك فى السماء والأرض ، كا رحمتك فى السماء ، فاجمل رحمتك فى الأرض ، اغفر لنا حُو بَنا وخطايانا ، أنت رب الطيبين ، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ، فيبرأ ، رب الطيبين ، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ، فيبرأ ، عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلات «أعوذ بكلات الله التامة ، من غضبه وشر عباده ، ومن

٣٨٩٤ - حدثنا أحمد بن أبى سر بج الرازى ، أخبرنا مكى [ بن إبراهيم ] ثنا يزيد بن أبى عبيد ، قال : رأيت أثر ضر بة فى ساق سلمة ، فقلت ؛ ماهذه ؟ قال ، أصابتنى يوم خيبر ، فقال الناس : أصيب سلمة ، فأتى بى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَنَفَت فى ثلاث نَفَثات ، فا اشتكيتها حتى الساعة

تَهَزات الشياطين وأن يحضرون » وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن مَنْ عقل من

بنيه ، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه

۳۸۹۰ — حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة ، قالا : ثنا سفيان ابن عيبنة ، عن عبد ربه \_ يعنى ابن سعيد \_ عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للانسان إذا اشتكى ، يقول بريقه ، ثم قال به في التراب « تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا "

<sup>(</sup>۳۸۹۳) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي ، حسن غريب ، والنفث ، فوق النفخ ودون النفل ، يكون بريق خفيف .

<sup>(</sup>۳۸۹۰) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة . ( ۲ — سنن أبي داود ٤ )

٣٨٩٦ — حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن زكريا ، قال : حدثنى عامر ، عن خارجة بن الصّلت التميمى ، عن عم ، أنه أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، ثم أقبل راجعاً من عنده ، فمر على قوم عندهم رجل مجنون مُوثق بالحديد ، فقال أهله : إنا حُدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير ، فهل عندك شىء تداويه ؟ فرقيته بفاتحة الكتاب ، فبرأ ، فأعطونى مائة شاة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال « هل إلا هذا » وقال مسدد في موضع آخر على الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال « هل إلا هذا » وقال مسدد في موضع آخر باطل لقد أ كلت برُقية حق »

٣٨٩٧ - حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، [ح وثنا ابن بشار ، ثنا ابن جعفر] ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي ، عن خارجة بن الصلت، عن عمه ، أنه مر ، قال: فَرقاء بفاتحة الكتاب ثلاثه أيام غُدُّوة وغشية ، كلا ختمها جمع بُزَاقهُ ثم تفل ، فكا ما أ نشط من عقال ، فأعطوه شيئاً ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر معنى حديث مسدد

٣٨٩٨ — حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبيه عن أبيه ، قال : كنت جالساً عند رسول الله صلى عن أبيه ، قال : سمعت رجلا من أسالم ، قال : كنت جالساً عند رسول الله ضلى الله عليه وسلم ، فجاء رجل من أصحابه ، فقال : يا رسول الله ، لُدِغتُ الليلة فلم أنم حتى أصبحت ، قال ، ماذا » ؟ قال : عقرب ، قال ، أما إنك لو قلت حين أنم حتى أصبحت ، قال ، ماذا » ؟ قال : عقرب ، قال ، أما إنك لو قلت حين أمسينت : أعُوذُ بِ كَلِماتِ الله التاماتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ ، لم تضرك إن شاء الله »

(٣٨٩٦) وأخرجه النسائى ، واسم عمخارجة بن الصلت علاقة بن صحار التميمي السليطى ، وقد تقدم هذا الحديث فى أول كتاب البيوع ، فى باب كسب الأطباء ( الحديث رقم ٣٤٢٠)

(۲۸۹۷) انظر الحديث الآبي رقم ۲۹۰۹

(٣٨٩٨) وأخرجه النسائي كذلك ، وأخرجه أيضا مرسلا ، وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث سهبل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، وأخرجه مسلم من حديث القعقاع بن حكم ويعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي صالح عن أبي هريرة .

٣٨٩٩ — حدثنا حَيْوَة بن شريح ، ثنا بقية ، حدثنى الزبيدى ، عن الزهرى ، عنطارق [يعنى - ان نُخَاشِنِ - ] ، عن أبى هريرة ، قال : أُنِى النبى الله عليه وسلم بلديغ لدغته عقرب ، قال : فقال «لوقال أعوذ بكلمات الله التامة من شرما خلق لم يلدغ ﴾ أو • لم يضره ■

• ١٩٠٠ - حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن أبى بشر ، عن أبى المتوكل ، عن أبى سعيد الخدرى ، أن رهطاً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الطلقوا في سفرة سافروها ، فنزلوا بحى من أحياء العرب ، فقال بعضهم : إن سيدنا أد غ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا ! فقال رجل من القوم : نعم ، والله إلى فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا ! فقال رجل من القوم : تعم ، والله إلى فهما لأرقى ، ولكن استضفنا كم فأيتم أن تضيفونا ، ما أنا براق حتى تجعلوا لى جُمْلاً فجماوا له قطيعاً من الشاء ، فأناه ، فقرأ عليه أم الكتاب ، ويتمنل ، حتى برأ كأ بما أنشيط من عقال ، قال : فأوفاهم جُمْلهم الذي صالحوهم عليه ، فقالوا : اقتسموا ، فقرل الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره ، ففرز على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره ، ففرز وا له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مِنْ أين عَلمتم أنها رُقيةٌ ? أحسنتم ، اقتسموا واضربوا لى معكم بسَمْم »

۳۹۰۱ — حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبى ، ح وثنا ابن بشار ، ثنا عجد بن جمفر ، قال ، ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبى السفر ، عن الشعبى ، عن خارجة بن الصلت التميمى ، عن عه ، قال ، أفيلنا من عند رسول الله صلى الله خارجة بن الصلت التميمى ، عن عه ، قال ، أفيلنا من عند رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>٣٨٩٩) وأخرجه النسائي ، وفي هذا الإسناد بقية بن الوليد ، وفيه مقال ، وأخرجه النسائى بإسناد حسن ليس فيه بقية ، وأخرجه من حديث الزهرى قال « بلغنا أن أبا هريرة ، ولم يذكر فيه طارقا .

<sup>(</sup>۳۹۰۰) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي وابن ماجة ، وقد تفدم في كتاب البيوع (الحديث رقم ۳٤۱۸)

<sup>(</sup>٣٩٠١) قد تقدم هذا الحديث قريباً ، مختصراً ، وانظر الحديث رقم ٣٨٩٧

هليه وسلم ، فأتينا على حى من العرب ، فقالوا ؛ إنا أنبِئنا أنكم [قد] جئتم من عند هـ ذا الرجل بخير ، فهل عندكم من دواء أو رقية فإن عندنا معتوهاً فى القيود ، قال : فقلنا : نعم ، قال : فجاؤا بمعتوه فى القيود ، قال : فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غُدُوة وعشية ، كاختمتها أجمع بُزَاقِي ثم أَتْفُلُ ، فكا نما نشط من عقال ، قال : فأعطونى جُمُلاً ، فقلت ؛ لا ، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « كُلُ فلممرى من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ،

٣٩٠٧ — حدثنا القدنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا الشمكي بقرأ في نفسه بالمعوذات ويَنْنُمُثُ ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه [ بيده ] رجاء بركتها

# ١٤٧٦ - باب في السننة [٢٠]

٣٩٠٣ - حدثنا محمد بن يحيى [ بن فارس ] ثنا نوح بن يزيد بن سيار ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت ، أرادَت أمى أن تسمّنني لدخولى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم أقبل عليها بشى مما تريد ، حتى أطعمتنى القثاء بالرطب ، فسمنت عليه كأحسن السمن

<sup>(</sup>٣٩٠٧) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة .

<sup>(</sup>۳۹.۳) وأخرجه النسائى من حديث محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة كا أخرجه أبوداود ، وأخرجه ابن ماجة من حديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة ، ويونس بن بكير احتج به مسلم ، واستشهد به البخارى.

#### ١٤٨٠ - باب في الكاهن [٢١]

عبی ، عن حماد بن سلمة ، عن حکیم الأثرم ، عن أبی تمیمة ، عن أبی هر برة أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال « من أبی کاهناً » قال موسی فی حدیثه « فَصَدَّقَهُ مِمَا يقولُ » [ نم انفقا ] « أو أتنی امرأة ■ قال مسدد « امرأته حائضاً او أنی امرأة » قال مسدد « امرأته علی محد » او أنی امرأة » قال مسدد « امرأته فی دُبرها ، فقد بَرِی، مما أبزل الله علی محمد »

#### ١٤٨١ - باب في النجوم [٢٢]

• ٣٩٠٥ – حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومسدد ، المعنى ، قالا : ثنا يحيى ، عن عبيد الله بن الأخنس ، عن الوليد بن عبد الله ، عن يوسف بن مَاهَك ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنِ اقتِبَسَ عِلْماً من النَّجُومُ افْتَبَسَ شعبة من السَّحر زاد ما زاد »

٣٩٠٦ - حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن عُبيد الله ابن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني ، أنه قال ، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية [في] إثر سَمَاء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال « هل تدرون ماذا قال ربكم » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال « قال : أصبح من عبادى مؤمن بي وكاور " : فأما من قال مطرنا بفضل قال « قال : أصبح من عبادى مؤمن بي وكاور " : فأما من قال مطرنا بفضل

<sup>(</sup> ٩٠٤) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي : و لانعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم " وقال أيضاً : " وضعف محمد بن إسماعيل \_ يعني البخاري \_ هذا الحديث من قبل إسناده " وأخرجه البخاري في تاريخه المحبير عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أبي تميمة ، وقال و هذا حديث لم يتابع عليه ، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة »

<sup>(</sup>٣٩.٩) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى من حديث عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن أبى هريرة ، بنحوه .

الله و برحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب، وأما من قال مُطِرْناً بِنَوْء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن مالكوكب»

#### ١٤٨٢ - باب في الخط وزجر الطير [٣٣]

٣٩٠٧ — حدثنا مسد ، ثنا يحيى ، ثنا عوف ، ثنا حيان ، قال غير مسدد :
 حيان بن العلاء ، ثنا قطَن بن قبيصة ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى
 الله عليه و-لم يقول : ، الْعيافَةُ والطَّيرَةُ والطَّرْقُ من الْجِبْتِ ، الطرق : الزجر ، والعيافة : الخط .

٣٩٠٨ — حدثنا ابن بشار، قال: قال محمد بن جعفر، قال عوف: العيافة رَجِر الطير، والطرق الخط يُخطُّ في الأرض

٣٩٠٩ — حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن الحجاج الصواف ، حدثني يحيى ابن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يَسَار ، عن معاوية بن الحسكم الشُلَى ، قال : قات : يا رسول الله ، ومنا رجال يَخُطُّونَ ، قال (كان نيُّ من الأنبياء بَخُطُّ فن وافق خَطَّه فذَاكَ »

# ١٤٨٣ - باب في الطّيرة [٢٤]

• ٣٩١٠ — حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زِر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ الطِّيرَةُ شِرْكِ ﴾ ثلاثا ﴿ وما منا إلا ، ولكن الله يُذْهبه بالتوكل ﴾

<sup>(</sup>۳۹۰۷) وأخرجه النسائى .

<sup>(</sup>٥٠ ٩٩) وأخرجه مسلم والنسائي مطولا .

<sup>(</sup> ٣٩١٠) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي « حسن صحيح ، لانعرفه إلامنحديث سلمة بن كهيل» .

٣٩١١ — حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن على ، قالا ، ثنا عبدالرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا عَدوى ، ولا طيرَة ، ولا صَفرَ ، ولا هامة َ ، فقال أعرابي : ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجر بها ؟ قال ﴿ فن أعدى الأول ﴾

قال معمر : قال الزهرى : فحدثنى رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لايوردن مُمْرض على مُصِيح » قال : فراجَعَه الرجل فقال: ألبس قد حدثتنا أن النبي على الله عليه وسلم قال «لاعد وى ولاصفر ولاهامة» ؟ قال : لم أحدثكموه ، قال الزهرى : قال أبوسلمة : قدحدث به ، وماسمت أبا هريرة نسى حديثا قط غيره

٣٩١٧ — حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز – يعنى ابن محمد – عن العلاء، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا عدوى، ولا هامة ، ولا نَوْء ، ولا صفر »

٣٩١٣ — حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقى ، أن سعيد بن الحيم حدثهم ، قال : أخبرنا يحيى بن أيوب ، حدثنى ابن مجلان ، حدثنى القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ■ لا غول »

٣٩١٤ — قال أبو داود : قرىء على الحارث بن مسكين وأنا شــاهد : أخبركم أشهب ، قال : إن أهل الجاهلية

(۳۹۱۱) وأخرجه البخارى ومسلم ، مطولا ومختصراً ، وقوله ﴿ ولاصفر ﴾ المرادبه نفى ما كانوا يعتقدونه من أنه داء فى الباطنى يعدى، أوحية فى البطن تصيب الماشية ، أو المراد الشهر الذى يلى المحرم ، كانوا يتشاءمون بدخوله (انظر ۲۹۱۶ ومايليه) . (۳۹۱۲) وأخرجه مسلم .

(٣٩١٣) الفول — بالضم — جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أنه يخرج لهم فى الفلاة ويتلون تلونا وتضلهم عن الطريق بقصد إهلاكهم .

كانوا يُحِلُّونَ صفر ، يحلونه عاماً و يحرمونه عاما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا صَفَرَ »

٣٩١٥ — حدثنا محمد بن المصنى ، ثنا بقية ، قال : قلت لحمد — يعنى ابن راشد — قوله ، قال : كانت الجاهلية تقول : ليس أحد يموت فيدفن الاخرج من قبره هامة ، قلت : فقوله صَفَر ، قال : سمعتأن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصَفر ، قال عد ، وقد سمعنا من يقول : هو وَجَع بأخذ في البطن ، ف كانوا يقولون : هو يُعدّي ، فقال « لا صفر »

٣٩١٦ — حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ■ لا عدوى ولا طيرة ، و بعجبني الفأل الصالح ، والفأل الصالح الكلمة الحسنة ■

٣٩١٧ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهَيْبُ ، عن سهيل ، عن رجل ، عن أبن هر يرة ۥ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلة فأعجبته فقال ۥ أخَذنا فألك من فيك ۥ

٣٩١٨ — حدثنا يحيى بن خلف ، ثنا أبو عاصم ، ثنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال : يقول الناس : الصفر وجَع أخذ في البطن ، قلت : [ فما ] الهامة الله يقول الناس الهامة التي تصرخ هامة الناس ، وليست بهامة الإنسان ، إنما هي دابة

٣٩١٩ — حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بنشيبة ، المعنى، قالا : ثنا وكيع ،

<sup>(</sup>۳۹۱۳) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة ، وقد تقدم هذا الحديث في ش على الحديث الذي قبله .

<sup>(</sup>۳۹۱۷) فيه رجل مجهول.

عن سفيان اعن حبيب بن أبي ثابت اعن عروة بن عامر ، قال أحمد : القرشى، قال : ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال « أحسنها الفألُ ولا تردُدُ مسلماً ، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحنات إلا أنت اولا يدفع السيئات إلا أنت ، ولا حول ولا فوة إلا بك ا

ابن بریدة ، عن أبیه ، أن النبی صلی الله علیه وسلم كان لا یقطیر من شیء ، ابن بریدة ، عن أبیه ، أن النبی صلی الله علیه وسلم كان لا یقطیر من شیء ، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه : فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤی بشر ذلك فی وجهه ، و إن كره اسمه رؤی كراهیة ذلك فی وجهه ، و إذا دخل قریة سأل عن اسمها فرح بها ورؤی بشر ذلك فی وجهه ، و إن كره اسمها فرح بها ورؤی بشر ذلك فی وجهه ، و إن كره اسمها ورؤی كراهیة ذلك فی وجهه ، و إن كره اسمها ورؤی كراهیة ذلك فی وجهه ، و إن كره اسمها رؤی كراهیة ذلك فی وجهه

الحضرى بن لاحق حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن مالك ، أن الحضرى بن لاحق حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول «لاهامة ، ولا عدوى ، ولا طيرة ، و إن تكن الطيرة في شيء فني الفرس والمرأة والدار »

٣٩٢٧ — حدثنا القعنبي ، ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حمزة وسالم ابنى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الشؤم في الدار والمرأة والفرس »

[قال أبو داود: قرىء على الحرث ابن مسكين وأنا شاهد: أخبرك ابن القاسم

<sup>(</sup>٩٢٠ ) وأخرجه النسائي

<sup>(</sup> ٢٩٢١) الطيرة: التشاؤم، وقوله عليه الصلاة والسلام ■ وإن تـكن الطيرة في شيء فني الفرس والمرأة والدار ■ هوكا ستثناء الثيء من غير جنسه، وسبيله سبيل الحروج من كلام إلى كلام آخر غيره، والمقصود أنه إذا كانت لأحد دار يكره سكناها أو أمرأة لا يحب صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ويبيع الفرس

<sup>(</sup>۲۹۲۲) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

قال : سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار " قال : كم من دار سكنها قوم فهلكوا " ثم سكنها آخرون فهلكوا ، فهذا تفسيره فيا نرى ، والله أعلم قال أبو داود : قال عمر رضى الله عنه : حصير في البيت خير من امرأة لاتلد] ٣٩٢٣ — حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبرى ، قالا : ثنا عبد الرزاق " أخبرنا معمر " عن يحيى بن عبد الله بن بحير " قال : أخبرني من معمع فروة بن أخبرنا معمر " عن يحيى بن عبد الله بن بحير " قال : أخبرني من معمع فروة بن مسيك " قال : قلت : يارسول الله " أرض عندنا يقال لها أرض أ بين هي أرض ريفنا وميرتنا و إنها و بثة " أو قال : و باؤها شديد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القررف التلكة "

٣٩٢٤ — حدثنا الحسن بن يحيى ، ثنا بشر بن عمر ، عن عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رجل : يارسول الله ، إناكنا في دار كثير فيها عَدَدُنا وكثير فيها أموالنا ، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذَرُوهَا ذميمة ،

٣٩٢٥ — حدثنا عُمَان بن أبي شيبة ، ثنا يونس بن محمد ، ثنا مفضل بن فضالة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد تَجْذُوم فوضعها معه في القصعة ، وقال « كل ثقة بالله وتوكلا عليه »

#### « آخر كتاب الطب »

(٣٩٢٣) فيه رجل مجهول ، والقرف : ملابسة الداء ومداناة المرض ، والتلف الهلاك

<sup>(</sup>٣٩٢٥) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي ■ غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن الفضل بن فضالة

كتاب العتق

ويشتمل على خمسة عشر بابا ويشتمل على ثلاثة وأربعين حديثا

# ٢٣كتاب العتق \*

١٤٨٤ – باب في المكاتب أيو دُلِي بعض كتا بته فيعجز أو يموت [١] ٢٩٣٦ – حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا أبو بدر ، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش ، حدثني سليان بن سليم ، عن عرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المكاتب عبد ما بتي عليه من مكاتبته درهم »

۳۹۲۷ — حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنى عبد الصمد ، ثنا همام ، ثنا عباس الجريرى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنائير فهو عبد »

[قل أبو داود : ليس هو عباس الجريرى ، قالوا : هو وهم ، ولكنه هو شيخ آخر]

۳۹۲۸ — حدثنا مسدد [بن مسرهد] ثنا سفیان ، عن الزهری ، عن نم نبهان مکانب أمسلمة ، قال : سمعت أم سلمة تقول : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عنده ما يؤدى عليه وسلم الله عنده ما يؤدى فلتحتجب منه »

<sup>\*</sup> أول الجزء الحامس والعشرين من تجزئة الحطيب البغدادي

<sup>(</sup>۳۹۲۹) وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص في أثناء حديث ، وأخرج مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ( المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم، وما أثبتناه عن غيرها يوافق ما في مختصر المنذري

<sup>(</sup>۳۹۲۷) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي «غربب» (۳۹۲۷) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي «حسن صحيح»

# ١٤٨٥ \_ باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة [٢]

٣٩٢٩ — حدثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سميد ، قالا : ثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن عائشة رضى الله عنها أخبرته أن بَرِيرَة جاءت عائشة تستمينها في كتابتها ، ولم تكن قضّت من كتابتها شيئاً ، فقالت لها عائشة : ارجعى إلى أهلك ، فإن أحبُوا أن أنْضِي عنك كتابتك ويكون ولاؤك عائشة : ارجعى الى أهلك ، فإن أحبُوا أن أنْضِي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهاما ، فأبوا ، وقالوا : إلى شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقل لما رسول الله صلى الله عليه وسلم « ابْتَاعِي فاَعتق ، فإنها الولاء لمن أعتق » ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل «ما بال أناس يَشتر طُون شروطا ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرطه في كتاب الله ؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرطه مائة مرة ، شرَّطُ الله أحق وأوثق »

۳۹۳۰ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : جاءت بريرة لتستعين في كتابتها ، فقالت : إنى كاتبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوقية ، فأعينيني ، فقالت ، إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لى فعلت ، فذهبت إلى أهلها ، وساق الحديث نحو الزهرى ، زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ( ما بال رجال يقول أحدهم : أعتق يافلان والولاء لى ، إنما الولاء لى ، إنما الولاء لى ، إنما

<sup>(</sup>۲۹۲۹) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى (۲۹۲۹) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة ، ووقع فى ش«تستعين فى مكاتبتها ،

٣٩٣١ – حدثنا عبــد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني ، حدثني محمد \_ يعنى ابن سلمة \_ عن ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت ؛ وقعت جُويْرية بنت الحارث بن المصطلق في سَهُم ِثابت بن قيس بن شَمَّاس ، أو ابن عم له ، فكاتبت على نفسها ، وكانت امرأة مُلاَّحَة تأخذها المينُ ، قالت عائشة رضى الله عنها : فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها ﴿ فَلَمَا قَامَتَ عَلَى البَابِ فَرَأْيَتُهَا كُرُهُتُ مكانها ، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَيَرَى منها مثل الذي رأيت ، فقالت : يارسول الله ، أنا جُوَيرية بنت الحارث ، و إنما كان من أمرى مالا يخفي عليك ، و إلى وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، و إلى كاتبت على نفسي، الجنتك أسألك في كتابتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فَهَلُ لك إلى ما هُوَ خير منهُ \* ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال ﴿ أُوَّدَى عَنْكُ كَتَابَتِكِ وَأَنزُوَّ جُكِ ، قالت ؛ قد فَعَلْتُ ، قالت : فتسامع ـ تعنى الناس ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية ، فأرسلوا ما في أيديهم من السَّبي ، فأعتقوهم ، وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما رأينا امرأة كانت أعظمَ بركة على قومها منها ، أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني الصطلق.

قال أبو داود : هذا حجة في أن الولى [ هو ] يزوج نفسه

<sup>(</sup>٣٩٣١) يقال: امرأة مليحة ، وملاحة \_ بضم الميم وتخفيف اللام \_ أى زائدة الملاحة ، ويقال ■ ملاحة ■ بتشديد اللام \_ المبالغة في شدة الملاحة ، وذلك أن فعيلا يدل على ثبوت أصل الفعل ، وفعال \_ بالضم والتخفيف \_ بدل على زيادة الفعل ، فإذا شدد دل على المبالغة في الزيادة ، ونظير ذلك : كير ■ وكبار ، وكبار ، وعجيب وعجاب ، وقال الشاخ بن ضرار الفطفاني 1

دار الفتاة التي كنا نفول لها : ياظبية عطلا حسانة الجيد

#### ١٤٨٦ - باب في العتق على الشرط [٣]

٣٩٣٧ — حدثنا مسدد بن مسرهد ، ثنا عبد الوارث ، عن سعيد بن بُمْهَان ، عن سفيد بن بُمْهَان ، عن سفينة ، قال : كنت مملوكا لأم سلمة ، فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تَخْدُمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عِشْت ، فقلت : إن لم تشترطى على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فأعتقتني واشترطت على

# ١٤٨٧ - باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك [٤]

٣٩٣٣ — حدثنا أبو الوليد الطيالسى ، ثنا همام ، ح وثنا محمد بن كثير ، المعنى ، أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن أبيه ، أن رجـلا أعتق شِقْصاً له من غلام ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال ، فيس لله شريك » زاد ابن كثير في حديثه : فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ

٣٩٣٤ -- حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنى همام ، عن قتادة ، عن النضر ابن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبى هر برة ، أن رجلا أعتق شِقصاً له من غلام ، فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم عتقه ، وغَرَّمَهُ بقِيةً ثمنِهِ

۳۹۳۵ — حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ح وثنا أحمد بن على الله ابن سوید ، ثنا روح ، قالا : ثنا شعبة ، عن قتادة ، بإسناده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، من أعْتق مملوكاً بينه وكين آخر فعليه خلاصه ، وهـذا لفظ ابن سوید

(۳۹۳۲) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، وقال النسائي : لا بأس بإسناده (۳۹۳۳) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، وقال النسائي : أرسله سعيد بن أبي عروبة وهشام بن عبد الله ، وساقه عنهما مرسلا ، وقال : هشام وسعيد أثبت من هام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب، والشقص ـبالكسرـ الجزء ، ومثله الشقيص

۳۹۳۹ — حدثنا ابن المثنى ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثنى أبى ، ح وثنا أحمد بن على بن سويد ، ثنا روح ، ثنا هشام بن أبى عبد الله ، عن قتادة ، بإسناده ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « مَن أعتق نصيباً له في مملوك عَنقَ من ماله إن كان له مال ، ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس ، وهذا لفظ ابن سويد .

# ١٤٨٨ - باب مَنْ ذكر السماية في هذا الحديث [٥]

٣٩٣٧ — حدثنا مسلم بن ابراهيم ، ثنا أبان [يعنى العطار] ثنا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة ، قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « من أعتق شقيصاً في مملوكه فعليه أن يُمتيقه كله إن كان له مال ، و إلا استسمى العبد غير مَشْقُوقِ عليه »

۳۹۳۸ — حدثنا نصر بن على ، أخبرنا يزيد - يعنى ابن زريع - ح وثنا على بن عبد الله ، ثنا محمد بن بشر ، وهذا لفظه ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن وتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه وسلم قال « مَنْ أعتق شِقْصاله ، أوشقيصاً له ، في مملوك فلاصه مليه في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن [له مال] قُوم العبد قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه الله

<sup>(</sup>۳۹۳۹) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة ، بنحوه (۳۹۳۸) وأخرجه البخارى ومسام والترمذى والنسائى وابن ماجة، واستسعى العبد ، ألزم أن يسعى لصاحبه في ثمن نصيبه

۳۹۳۹ – حدثنا [ محمد ] بن بشار ، ثنا یحیی وابن أبی عدی ، عن سعید ، بإسناده ومعناه

قال أبو داود : ورواه رَوْح بن عبادة عن سعید بن أبی عروبة ، لم یذکر السعایة ، ورواه جریر بن حازم وموسی بن خلف جمیعاً عن قتادة، بإسناد یزید بن زریع ومعناه ، وذکرا فیه السعایة

# ١٤٨٩ - باب فيمن رَوَى أنه لايُسْتَسلمي [١]

• ٣٩٤٠ - حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أعتق شير كاله في مماوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء مُ حِصَصَهم، وأُعْتِق عليه العبد ، و إلافقد عتق منه ماعتق ، العدل فأعطى شركاء مُ حِصَصَهم، وأُعْتِق عليه العبد ، و الافقد عتق منه ماعتق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعناه ، قال ؛ وكان نافع ربما قال «فقد عَتَقَ منه ما عتق » وربما لم يَقُلُهُ

٣٩٤٢ — حدثناسلمان بن داود[العتكى]، ثناحماد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بهذا الحديث ، قال أيوب ؛ فلا أدرى هو في الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع و إلا عتّق منه ما عتق منه أو شيء قاله نافع و إلا عتّق منه ما عتق ٣٩٤٣ — حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى ، أخبرنا عيسى [ بن يونس ] ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٣٩٤٠) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة ، وقال الخطابى : قوله وإلا فقد عتق عليه ماعتق ، يدل على أنه لاعاقبة وراء ذلك ، وفيه سقوط السعاية وهو أثبت شيء روى من الحديث في هذا الباب ، وفي ش ﴿ وإلا فقد أعتق منه ما أعتق ».

<sup>(</sup>۳۹۶۲) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى . (۳۹۶۳) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى .

<sup>(</sup> ٣ - سنن أبي داود L )

« من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كُلِّهِ إن كان له ما يبلغ ثمنه ، و إن لم يكن له مال عَتَقَ نصيبُهُ »

عن نافع ، عن ابن عر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بمعنى إبراهيم ابن موسى عن نافع ، عن ابن عر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بمعنى إبراهيم ابن موسى ١٩٤٥ — حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، ثنا جُوَيرية ، عن نافع ، عن ابن عر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بمعنى مالك ، ولم يذكر ﴿ و إلا فقد عَتَقَ منه ماعتق ﴾ انتهى حديثه إلى ﴿ وأعتق عليه العبد ﴾ على معناه

۳۹۶۹ — حدثنا الحسن بن على ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أعتق شير كاً له في عبد عتق منه ما بقى في ما له إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد »

٣٩٤٧ - حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا كَأَنَ العبْدُ بين اثنينِ فَاعتَى أَحدُهُمَا نصيبَهُ فَإِنْ كَأَنَ مُوسَرًا يُقَوَّمُ عليه قِيمَةً لأَوَكُسَ ولا شَطَطَ مُمَّ يُفتَقُ \*

۳۹٤٨ — حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن خالد ، عن أبي بشر العنبرى ، عن ابن التّلِبِّ ، عن أبيه ، أن رجلا أعتق نصيباً له من

(٣٩٤٤) وأخرجه مسلم والنسائى ، وذكره البخارى تعليقا ، وفى حديث النسائى وقال يحيى : لا أدرى شيئاً كان من قبله يقوله أم شيئا فى الحديث » وذكره مسلم أيضا عن يحى نحوه .

(٣٩٤٥) قال بعضهم : أيوب قد شك في قوله ﴿ وإلا فقد عتق منه ماعتق ۗ وقد رواه مالك عن نافع ولم يشك ، ورواه عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع ولم يشك ، ورواه جرير بن حازم عن نافع وفيه ﴿ وإلا فقد عتق منه ماعتق ◄ ولم يشك وأخرجه مسلم في صحيحه .

(۳۹٤٦) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وفي رواية النسائي «أقيم ابقى في ماله» وأخرجه النسائي (۳۹٤٧) وأخرجه النسائي

علوك فلم يُضَمَّنُهُ النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أحمد : إنما هو بالتاء \_ يعنى التَّالِبُّ \_ وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء

# ١٤٩٠ - باب فيمن ملك ذا رَحِم عُورَم [٧]

٣٩٤٩ — حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل ، قالا : ثنا حماد ابن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال موسى في موضع آخر ؛ عن سمرة [ بن جندب ] فيما يحسب حماد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ■ مَنْ ملك ذا رَحِم عَجْرَم فهو حُرُث ﴾

[ قال أبو داود: روى علا بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة ، وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل ذلك الحديث . قال أبو داود ولم يحدث دلك الحديث إلا حماد بن سلمة ، وقد شك فيه ]

• ٣٩٥٠ – حدثنا محمد بن سليان الأنباري ، ثنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة أن عر بن الخطاب رضي الله عنه قال : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ عَجْرِم فَهُوَ حُرْ

۳۹۰۱ — حدثنا محمد بن سلبهان ، ثنا عبد الوهاب ، عن سعید ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : من ملك ذارحم محرم فهو حر

۳۹۰۲ — حدانا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا أبو أسامة ، عن سعيد ، عن قنادة ، عن جابر بن زيد والحسن ، مثله

( ٣٩٤٩) وأخرجه الترمدي والنسائي وابن ماجة . وقد اختلف الناس في هذا فنهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه ، روى ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ، ولايعرف لهما مخالف من الصحابة ، وهو قول الحسن وحابر بن زيد وعطاء والشعبي والزبير والحكم وحماد ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان وأحمد وإسحاق ، وقال مالك : يعتق عليه الولد والوالد والإخوة ، دون غيرهم ، وقال الشافعي ، يعتق عليه أصوله وفروعه ، دون غيرهم .

(٣٩٥٠) وأخرجه النسائي ، وهو موقوف ، وقتادة لم يسمع من عمر .

(٣٩٥١) وأخرجه النسائي ، وهو مرسل .

(٣٩٥٢) وأخرجه النسائى ، وهو أيضا مرسل .

# [ قال أبو داود : سعيد أحفظ من حَمَّاد ] ١٤٩١ — باب في عتق أمهات الأولاد [٨]

سحاق ، عن خطاب بن صالح مولى الأنصار ، عن أمه ، عن سلامة بنت إسحاق ، عن خطاب بن صالح مولى الأنصار ، عن أمه ، عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عَيْلان ، قالت: قدم بي عي في الجاهلية ، فباعني سن الحباب بن عرو أخيى أبي اليسر بن عرو ، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ، ثم هلك ، فقالت امرأته ، الآن والله تُباعين في دَيْنه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، إني امرأة من خارجة قيس عيلان ، قدم بي عي المدينة في الجاهلية ، فباعني من الحباب بن عرو أخيى أبي اليسر بن عرو ، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ، فقالت امرأته ؛ الآن والله تباعين في دَيْنه ، فقال له عبد الرحمن بن الحباب ، فقال المرأته ؛ الآن والله تباعين في دَيْنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ ولي الحباب » أ قيل : أخوه أبو اليسر ابن عرو ، فبعث إليه ، فقال الم أعتقوها ، فإذا سَمِعْتم برقيق قدم على فأتوني أعوضهم منها » قالت : فأعتقوني ، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق ، فعوضهم منه غلاما .

٣٩٥٤ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن قيس ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال ، بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا

(۳۹۵۳) قال الخطابى: إسناده ليس بذاك ، وذكر البيهةى أنه أحسن شى، روى فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال هذا بعد أن ذكر أحاديث فى أسانيدها مقال فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم عن جابر ، قال : كنانبيع سرارينا أمهات أولادنا ، والنبى صلى الله عليه وسلم حي مايرى بأسا ، وهو حديث حسن ، وأخرج النسائى من حديث زيد العمى عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد فى أمهات الأولاد ، قال : كنا نبيعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير أن زيدا العمى لا يحتج بحديثه .

### ١٤٩٢ - باب في بيع المدبر [٩]

٣٩٥٥ — حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا هشيم ، عن عبد الملك بن أبي سليان ، عن عطاء ، و إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا أعتق غلاماً له عن دُبُر منه ، ولم يكن له مال غيره ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع بسبعائة أو بتسعائة

۱۹۹۹ – حدثنا جعفر بن مسافر ، ثنا بشر بن بکر ، أخبرنا الأوزاعی ، حدثنی عطاء بن أبی راح ، حدثنی جابر بن عبد الله ، بهذا ، زاد : وقال \_ یعنی النبی صلی الله علیه وسلم \_ « أنت أحق بثمنه والله أغنی عنه »

٣٩٥٧ — حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، ثنا أيوب ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتى غلاماً له يقال له يمقوب عن دُبُر [و] لم يكن له مال غيره ، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال • من يشتريه • ؟ فاشتراه نميم بن عبد الله بن النّحَام بها نمائة درهم ، فدفهما إليه ، ثم قال • إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه ، فإن كان فيها فضل فعلى ذى قرابته • أو قال • على ذى رحمه ، فإن كان فضلا فههنا وههنا »

<sup>(</sup>۳۹۵۵) وأخرحه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة ، بنحوه ، مختصراً ومطولا ، وقوله « عن دِبر منه ، أراد أنه جعل عتقه بعد موته .

<sup>(</sup>۳۹۵۹) هذه الرواية لم يذكرها المنذرى (۳۹۵۷) وأخرجه مسلم والنسائى

# ١٤٩٣ - باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث [١٠]

۳۹۰۸ — حدثنا سلیمان بن حرب ، ثنا حماد بن زید ، عن أیوب ، عن أبی قلاَبة ، عن أبی المهلب ، عن عران بن حُصَین ، أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ، ولم یکن له مال غیره ، فبلغ ذلك النبی صلی الله علیه وسلم ، فقال له قولاشدیدا ، نم دَعَاهم فجزأهم ثلاثة أجزا ، ، فأقرع بینهم ، فأعتق اثنین ، وأرق الربعة عولاشدیدا ، نم دَعَاهم فجزأهم ثلاثة أجزا ، ، فأقرع بینهم ، فأعتق اثنین ، وأرق الربعة علا شدیدا ، نم دَعَاهم فجزأهم ثلاثة أجزا ، ، فأقرع بینهم ، فأعتق اثنین ، وأرق الربعة علا الموزیز \_ یعنی ابن مختار \_ ثنا خالد ،

٣٩٥٩ - حدثنا ابو كامل ۽ ثنا عبد العزير - يعني ابن محتار - تنا ح عن أبي فِلاَبة ۽ بإسناده ومعناه ۽ ولم يقل «فقال له قولا شديداً ۽

وهم و الطحان \_ عن الله وهم و الطحان \_ عن خالد ، عن الله و الطحان \_ عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي زيد ، أن رجلا من الأنصار ، بمعناه ، وقال — يعنى النبي صلى الله عليه وسلم — « لوشهدتُهُ قبل أن يدفن لم يُدْفَنْ في مقابر المسلمين ، النبي صلى الله عليه وسلم — « لوشهدتُهُ قبل أن يدفن لم يُدْفَن في مقابر المسلمين ، النبي صلى الله عن يحيى بن عتيق وأبوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حُصَين ، أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرع بينهم ، فأعتق ائنين ، وأرق أربعة

۱٤٩٤ — باب فيمن أعتق عبداً وله مال [١١] ٣٩٦٢ — حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيمة والليث

(۳۹ ۵۹)وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة (۳۹ ۵۹) وأخرجه النسائي ، وقال : هذا خطأ ، والسواب رواية أيوب يعنى السختياني ـ وأيوب أثبت من خالد ، يعنى الحذاء ، يريد أن الصواب حديث أبى المهلب الدي قبل هذا

(۲۹۹۱) وأخرجه النسائي

(۲۹۹۲) وأخرجه النسائى ، وقد أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، وقد تقدم في كتاب البيوع

ابن سعد ، عن عبيد الله بن أبى جعفر ، عن بكير بن الأشج ، عن نافع ، عن عبداً عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ أعتق عبداً وله مال فال العبد له ، إلاّ أن بشترطَه السيد .

#### ١٤٩٥ – باب في عتق ولد الزنا [١٢]

٣٩٦٣ - حدثنا إبراهيم بن موسى • أخبرنا جرير ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه وسلم • وَلَدُ صلى الله عليه وسلم • وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةَ »

وقال أبو هريرة : لأن أمتِّع َ بِسَوْطٍ في سبيل الله عز وجل أَحَبُّ إلى من أن أعتق ولد زِنْية ٍ

#### ١٤٩٦ - باب في ثواب العتق [١٣]

٢٩٦٤ — حدثنا عيسى بن محمد الرملي ، ثنا ضمرة ، عن [إبراهيم] بن أبى عنبلكة ، عن الفَرِيف بن الدَّيلي ، قال : أنينا واثلة بن الأسقع ، فقلنا له ، حدَّثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان ، فغضب ، وقال : إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص ، قلنا : إنما أردنا حديثاً سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أنينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجَب \_ يعنى النار ، القتل ، فقال ، اعتقوا عنه يُعنق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار ، القتل ، فقال ، اعتقوا عنه يُعنق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار ،

(٣٩٩٣) اختلف الناس في تأويل هذا الحديث ، فقال بعضهم : إنما جاء هذا في رجل بعينه كان موسوما بالشر ، وقال بعضهم : وله الزنا شر من والديه لأنهما قد يقام عليهما الحد فيكون تمحيصا لهما ، وأما الولد فلا ندري مايكون منه ، ومن الناس من رعم أن هذا غلط من الرواة ، وإنما كان الزاني عربالرسول صلى الله عليه وسلم ، فيقول عنه ه هو شر الثلاثة ، فولها الرواة إلى الولد ، وقد قال بعضهم : الولد شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ومولدا لأنه خلق من ماء الزنا

(٣٩٦٤) وأخرجه النسائى ، وأوجب : استحق لولا أن يغفر الله له

## ١٤٩٧ - باب ، أي الرقاب أفضل ؟ [١٤]

٣٩٦٦ — حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ، ثنا بقية ، ثنا صفوان بن عمرو ، حدثنى سليم بن عامر ، عن شرحبيل بن السَّمْمط ، أنه قال لعمرو بن عبسة : حدِّثنا حديثًا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يقول « من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداء من النار »

٣٩٦٧ — حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن شرحبيل بن السمط ، أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب : حدَّثنا حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر معنى معاذ ، إلى قوله

<sup>(</sup>۳۹۲۵) وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة ، وحديثهم مختصر فى ذكر الرى ، وفى طريق للنسائى ذكر السبب ، وقال الترمذى «حسن صحيح »وأبو نجيح اسمه عمرو بن عبسة السلمى

<sup>(</sup>۳۹۹۹) وأخرجه النسائى ، وفى إسناده بقية بن الوليد ، وفيه مقال ، وقد أخرجه النسائى من طرق أخرى ؛ وفيها ما إسناده حسن (۳۹۹۷) وأخرجه النسائى وابن ماجة

[ وأيما امرىء أعتق مسلماً ] وأيما امرأة [ أعتقت امرأة مسلمة ] زاد « وأيّما رجل أعْتَق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فِكاكه من النار ، يُجْزَى مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه ه

[ قال أبو داود ؛ سالم لم يسمع من شرحبيل ، مات شرحبيل بصِفِّين ]

١٤٩٨ – باب في فضل العتق في الصحة [١٥]

٣٩٦٨ – حدثنا محمد بن كثير ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حبيبة الطائى ، عن أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مَثَلُ الذي يُعتَقِ عند الموت كَثَلِ الذي يُهدِي إذا شَبِعَ »

■ آخر كتاب العتق ■

<sup>(</sup>٣٩٦٨) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي ﴿ حسن صحيح ،



كتاب الحروف والقراءات ويشتمل على باب واحد ويشتمل على أربعين حديثاً

# أول كتاب الحروف والقراءات ١٤٩٩ ــ باب [١]

٣٩٩٩ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، ح وثنا نصر بن عاصم ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر رضى الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (واتّخذُوا من مقام إبراهيم مصلى) ، ٣٩٧٠ - حدثنا موسى - يعنى ابن إسماعيل - ثنا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن ، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « برحم الله فلانا! كائن من آية أذكر نبها الليلة كنت قد أسقطنها ،

٣٩٧١ — حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا خُصَيف ، ثنا مقسم مولى ابن عباس ، قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما ، نزلت هـذه الآية (وما كان لنبى أن يَنُلُّ) في قطيفة حراء ، فقدت يوم بدر ، فقال بعض الناس : لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ، فأنزل الله عز وجل (وما كان لنبى أن بغل) إلى آخر الآية

[قال أبو داود: يَغُلُّ مفتوحه الياء]

(۳۹۹۹) وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة ، وقال الترمذى «حسن صحيح» والقراءة المروية في هذا الحديث بصيغة الأمركا هي قراءة حفص، وتقرأ بصيغة الماضي (۳۹۷۰) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، وفي رواية عند البخارى «كنت أنسيتها ، بالبناء للمجهول ، وكائن ، بمعنى كم الخبرية ، أى كم من آية

(٣٩٧١) وأخرجه الترمذي ، وقال ﴿ حسن غريب ، وروى بعضهم هـذا الحديث عن خصيف عن مقسم ، ولم يذكر فيه عن ابن عباس ﴾ اه ويغل : قرى، بضم الياء وفتح الغين على البناء للمجهول ، ومعناه أن تخونه أمته ، وقرىء بفتح الياء وضم الغين : أى يخون

۳۹۷۷ — حدثنا محد بن عيسى ، ثنامعتمر ، قال : سمعت أبى ، قال : سمعت أبى ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم إنى أعوذ بك من البَخل والهرم انس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم إنى أعوذ بك من البَعاعيل بن كثير ، عن عاصم بن لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بنى المنتفق عن عاصم بن لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بنى المنتفق [أوفى و قد بنى المنتفق] إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذ كر الحديث ، فقال - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم - « لا تَحْسِبن » ولم يقل لا تَحْسَبن

٣٩٧٤ — حدثنا محمد بن عيسى ، ثنا سفيان ، ثنا عمرو بن دينار ، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال : لحق المسلمون رجلا فى غُنيمة له ، فقال : السلام عليكم ، فقتلوه ، وأخذواتلك الغُنيمة ، فنزلت (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عَرَضَ الحياة الدنيا) تلك الغنيمة

۳۹۷۰ — حدثنا سعید بن منصور ، ثنا ابن أبی الزناد ، [ح] وثنا محمد ابن سلیمان الأنباری ، ثنا حجاج بن محمد ، عن ابن أبی الزناد ، وهو أشبع ، عن أبیه ، عن خارجة بن زید بن ثابت ، عن أبیه ، أن النبی صلی الله علیه وسلم كان يقرأ (غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ) ولم يقل سعيد كان يقرأ

٣٩٧٦ – حدثنا عُمَان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء ، قالا : ثنا عبد الله

(۳۹۷۲) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى بطوله ، وأخرجه البخارى أتم منه من حديث عمرو بن أبى عمرو عن أنس ، وأخرج مسلم طرفا منه ، وليس فيه ذكر الدعاء ، وقد تقدم حديث عمرو بن أبى عمروفى أبواب قيام الليل من كتاب الصلاة (۳۹۷۳) وأخرجه الترمذى والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذى وحسن صحيح » وقد تقدم فى الطهارة وغيرها . (۳۹۷۶) وأخرجه البخارى فى التفسير ، بنحوه وقد تقدم فى الطهارة وغيرها . (۳۹۷۶) وأخرجه البخارى فى التفسير ، بنحوه ( وقد تقدم فى الطهارة وغيرها والرفع صفة لقوله ( القاعدون ) وبالنصب على الاستثناء أو الحال ، وبالجر على انه صفة لقوله سبحانه ( المؤمنين ) والجلة بتمامها ( لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر )

(٣٩٧٦) وأخرجه الترمذي ، وقال « حسن غريب » والقراءة المشار إليها رفع (العين) على أن الـكلام من عطف الجل

ابن المبارك ، ثنا يونس بن يزيد ، عن أبى على بن يزيد ، عن الزهرى ، عن أنس ابن مالك ، قال : قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم (والْمَنْنُ بالمين)

۳۹۷۷ — حدثنا نصر بن على ، ثنا أبى ، ثنا عبد الله بن المبارك ، ثنا عبد الله بن المبارك ، ثنا يونس بن يزيد ، عن أبى على بن يزيد، عن الزهرى، عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والمَيْنُ بالعين)

۳۹۷۸ — حدثنا النفيلي ، ثنا زهير ، ثنافضيل بن ورزوق ، عن عطية بن سعد العوفي ، قال : قرأت على عبدالله بن عر ( الله الذي خلقكم من ضَعْف ) فقال : ( من ضُعْف ) قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاقرأتها على ، فأخذ على كاأخذت عليك ضُعْف ) قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاقرأتها على ، فأخذ على كاأخذت عليك ٢٩٧٩ — حدثنا محمد بن يحيى القطعى ، ثنا عبيد \_ يعنى ابن عقيل \_ عن هارون ، عن عبدالله بن جابر ، عن عطية ، عن أبى سعيد ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ( من ضُعْف ) عن عبد الله ، عن أسلم المنقرى ، عن عبد الرحمن بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن أسلم المنقرى ، عن عبد الله ، عن أبيه عبد الرحمن بن أبزى ، قال ، قال أبى بن كعب ( بفضل الله و برحمته فبذلك فلتفرحوا )

[ فال أبو داود : بالتاه ]

۳۹۸۱ — حدثنا محمد بن عبد الله ، ثنا المغيرة بن سلمة ، ثنا ابن المبارك ، عن الأجلح ، حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ، عنأبيه ، عن أبى ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ ( بفضل الله و برحمته فبذلك فلتفرحوا ، هو خير مما تجمعون )

<sup>(</sup>٣٩٧٨) قال المنذرى : عطية بن سعد العوفى لا يحتج بحديثه

<sup>(</sup>۳۹۷۹) وأخرجه الترمذي ، وقال « حسن غريب ، لانعرفه إلا من حديث فضيل ابن مرزوق »

<sup>(</sup>٣٩٨٠) قراءة حفص في هذه الآية ( فبذلك فليفرحوا ) بالياء

<sup>(</sup>٣٩٨١) الأجلح: هو أبوحجية \_ بالتصغير \_ الكندى، الكوفي، يحيى ابن عبد الله، ولا يحتج بحديثه.

٣٩٨٢ - حدثناموسى بن إساعيل ، ثناحاد ، أخبرنا ثابت ، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أساء بنت يزيد ، أنهاسمت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ (إنه عَمِل غيرَ صالح)

٣٩٨٣ – حدثنا أبوكامل ، ثنا عبد العزيز \_ يعنى ابن المختار \_ ثنا ثابت ، عن شَهْر بن حَوْشب، قال : سألت أمسلمة ، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية (إنه عمل غير صالح) فقالت : قرأها ([إنه] عَمِلَ غير صالح) غير صالح)

قال أبوداود: ورواه هارون النحوى وموسى بن خلف عن ثابت كاقال عبد العزيز الموسى ، أخيرنا عيسى ، عن حمزة الزيات ، عن أبى إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن أبى بن كعب ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه ، وقال « رحمة الله علينا وعلى موسى! لو صبر لرأى من صاحبه العجب ، ولكنه قال ( إن سألتك عن شى ، بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لَدُنِّي ) » طَوَّلَهَا حمزة

٣٩٨٥ -- حدثنا محمد بن عبدالرحمن أبو عبد الله العنبرى ، ثنا أمية بن خالد ، ثنا أبو الجارية العبدى ، عن شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن أبى بن كعب ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرأها (قد بلغت من لدني ) وثقلها

<sup>(</sup>۲۰۸۲) وأخرجه الترمذى ، والقراءة المشار إليها على أن «عمل» فعل ماض ، وه غير» مفعول به ، وقراءة حفص على أنه خبر إن ﴾ ورفع (غير) صفة للخبر .

<sup>(</sup>٣٩٨٣) وأخرجه الترمذي ، وقال ■ سمعت عبيد بن حميد يقول : أسهاء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية ، وقال أيضا ﴿ كلا الحديثين عندي واحد ﴾

<sup>(</sup>٣٩٨٤) وأخرجه الترمذي والنسائي

<sup>(</sup>٣٩٨٥) وأخرجه الترمذي ، وقال ﴿ هــذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوحه ﴾ .

٢٩٧٧ - حدثنا محمد بن مسعود [ المصيصي] ثناعبدالصمد بن عبد الوارث ثنا محدين دينار، ثناسمدين أوس ، عن مصدع أبي يحيى ، قال: سمت ابن عباس يقول ١ أقرأ بي أبي بن كدب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (في عيْنِ حَمِئةٍ) مخففة ٣٩٧٧ — حدثنا يحيى بن الفضل ، ثنا وهيب \_ يعنى ابن عمرو الممرى \_ أخبرنا هارون ، أخبري أمان بن تغلب ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِن الرَّجُلَ مِن أَهْلِ عليينَ لَيُشرِفُ عَلَى أَهُلُ الْجُنَةِ فَتُضِيءَ الْجُنَّةُ لِوَجِهِ كُأْمُ الَّوْكَبُ دُرِّئٌ " قال : وهكذا جاء الحديث «دُرِّيٌّ » مرفوعة الدال لا تهمزَ « و إن أبا بكر وعمرَ لِمنهُم وأنْهُمَا » ٣٩٧٨ — حدثنا عُمَان بن أبي شيبة وهارون بن عبــد الله ، قالا ؛ ثنا أبو أسامة ، حدثني الحسن بن الحسكم النَّخْمي ، ثنا أبو سَبْرة النخمي ، عن فروة ابن مُسَيك الغُطّيني ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث ، فقال رجل من القوم: يارسول الله ، أخبرنا عن سبأ ، ماهو؟ أرضٌ أم اموأة؟ فقال و لَيْسَ بأرض ولا امرأة ، ولكنه رجل وَلَدَ عشرة [من العرب] فَتَيَامَنَ ستة وتَشَاء مأر بعة» قال عَمَان: الفطفاني ، مكان الفطيغي ، وفال : حدثنا الحسن بن الحميم النخمي ٣٩٧٩ - حدثنا أحمد بن عبدة و إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر [ الهذَّلي ] ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة ، قال : حدثنا أبو هريرة ، عن النبي صلى الله

(۲۹۷۳) وأخرجه الترمذي، وقال الهدا حديث غريب ، لانعرفه إلا من هذا الوجه ، والصحيح ماروي عن ابن عباس ، قراءته ، ويروي أن ابن عباس وعمرو ابن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك ، فلوكانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ، ولم يحتج إلى كعب الاربوبي وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي «حسن اله وليس في حديثهما تقييدال كلمة ، ومعني «وأنعا» وزاد أبو بكروعمر على كونهمامن أهل عليين .

(۳۹۷۸) وأخرجه الترمذي ، وقال « غريب حسن ا

(۳۹۷۹) وأخرجه البخارى والترمذى وابن ماجة ، بتمامه ، و ﴿ فزع ﴾ هو بالزاى والعين المهملة في جميع النسخ ، وقال السيوطى «هو في نسختي بالزاى والعين المهملة ، ويحتمل أنه بالراء والغين المعجمة، فإن أباهريرة كان يقرأها كذلك ﴾ اه. عليه وسلم ، قال إسماعيل : عن أبي هم يرة رواية ، فذ كر حديث الوحى ، قال ، فذلك قوله تعالى « حَتى إذا فُزِّعَ عَنْ قلوبهم »

۳۹۹۰ — حدثنا محمد بن رافع النيسابوری و ثنا إسحاق بن سليمان الرازی و سمعت أبا جعفر يذكر ، عن الربيع بن أنس و عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( بَلَى قَدْ جَاءَتُكِ آ يَا بِي عليه وسلم ( بَلَى قَدْ جَاءَتُكِ آ يَا بِي فَكَذَبْتِ بها واستكبر ت وكُنْتِ من الـكافرينَ ) .
قال أبو داود : هذا مرسل ، الربيع لم يدرك أم سلمة

۳۹۹۱ — حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هارون بن موسى النحوى ، عن بدُيل بن مَيْسَرَةً ، عن عبدالله بن شقيق ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، قالت : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقرؤها ( فَرُ وحْ ور يحاَنُ )

٣٩٩٢ — حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة ، قالا : ثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، قال ابن حنبل : لم أفهمه جيدا ، عن صفوان ، قال ابن عبدة : ابن يَعْلَىٰ ، عن أبيه ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ (ونادَوا يا مُلِكُ) .

[قال أبو داود: يمنى بلا ترخيم]

٣٩٩٣ – حدثنا نصر بن على ، أخبرنا أبو أحمد ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن عبد الله ، قال : أقرأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنى أنا الرزّاق ذُو القوة المتين )

<sup>(</sup> ٣٩٩٠) القراءة المشار إليها بكسر تاء الخطاب وكافه على أن الخطاب للنفس ( ٣٩٩٠) وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي «حسن غريب، لانعرفه إلا من حديث هارون الأعور» وقد تأخرهذا الحديث في شوحدهاعن الحديث رقم ٣٩٩٤ وقد تأخرهذا الحديث في شوحدهاعن الحديث رقم عريب على والنسائي، وقال الترمذي على حسن غريب

<sup>(</sup>۳۹۹۳) واحرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي « حسن صحيح »وقراءة حفص ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) .

<sup>( \$ -</sup> mit أبي داود } )

٣٩٩٤ – حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن الأسود ، عن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ [ ها ] ( فَهَلُ مِنْ مُدَّ كُر ) [ يعنى مُثَقَّلا ]

قال أبو داود : مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الـكاف

٣٩٩٥ – حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبدالملك بن عبد الرحمن الذِّ مَارى ، ثنا سفيان ، حدثنى محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ( أَيَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ )

٣٩٩٦ — حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن خالد ، عن أبى قلابة ، عن أو الله صلى الله عليه وسلم ( فَيَوْمَئذ لا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أحد ولا يُوثَقُ وثاقه أحد ) .

[ قال أبو داود ؛ بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا ]

٣٩٩٧ — حدثنا محمد بن عبيد ، ثنا حماد ، عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة ، قال : أنبأنى من أقرأه النبى صلى الله عليه وسلم ، أو من أقرأه مَنْ أقرأه النبى صلى الله عليه وسلم ، أو من أقرأه مَنْ أقرأه النبى صلى الله عليه وسلم ( فَيَوْمَئذُ لا رُبِعَذْ بُ ) .

[قال أبو داود: قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد ابن القعقاع وشيبة بن نَصَّاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الدارى وأبو عرو بن العلاء وحمزة الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصرى ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله ابن عباس ، وعبد الرحمن بن أبى بكر

<sup>(</sup>٣٩٩٤) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي «حسن صحيح » والقراءة الثابتة في هذا الحديث هي قراءة حفص ، وقرأ بعضهم بالدال معجمة .

<sup>(</sup> ٣٩٩٥) هكذا في جميع النسخ ، والذي في مختصر المنذري ( يحسب أن ماله أخلده ) بدون همزة الاستفهام ، وبكسر السين ، وقال السيوطي في الدر « أخرج ابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب في تاريخه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( يحسب أن ماله أخلده ) بكسر السين ، ا ه

(لا يعذُّبُ ولا يوثيقُ ) إلا الحديث المرفوع ؛ فإنه ( يعذَّب ) بالفتح ]

٣٩٩٨ — حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء ، أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم ، قال : حدثنا أبي الأعمش ، عن سعد الطائي ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : حَدَّثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكرفيه عن أبي سعيد الخدري ، قال ( جبرائل وميكائل )

[قال أبو داود: قال خلف: منذ أر بمين سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائل]

٣٩٩٩ — حدثنا زيد بن أخزم ، ثنا بشر \_ يعنى ابن عمر \_ ثنا محمد بن خازم ، قال : ذكر كيف قراءة جبرائل وميكائل عند الأعمش ، فحدثنا الأعمش ، عن سعد الطائى ، عن عطية العوفى ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال ﴿ عن يمينه جبرائل ، وعن يساره ميكائل ■

عن حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، قال معمر : ور بما ذكر ابن المسيب ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون ( ما لك يوم الدين ) وأول من قرأها ( مَلِك يوم الدين ) مروان

قال أبو داود : هذا أصبح من حديث الزهرى عن أنس ، والزهرى عن سالم عن أبيه

(۳۹۹۸) هكذا وقع فى أكتر النسخ ، وفى بعضها ■ فقرأ جبرائل وميكائل ■ والزيادة التى بين المقوقين فى هذا الحديث وقعت فى ش فى آخر الحديث الذى يليه (٤٠٠٠) وأخرجه الترمذى تعليقا ، وحديث الزهرى الذى أشار إليه أبو داود أخرجه الترمذى فى جامعه وقال ■ حديث غريب ، لانعرفه من حديث الزهرى عن أنس إلا من هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملى ■ اه

الأموى ، حدثنا ابن جر بج الأموى ، حدثنى أبى ، ثنا ابن جر بج العن عن عبد الله بن أبى مليكة ، عن أم سلمة [ أنها ] ذكرت ، أوكلمة غيرها ، قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم ، مَلِكِ يوم الدين ) يُقطِّع قراءته آية آية .

[قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: القراءة القديمة ( مالك يوم الدين ) ]

علا : ثنا يزيد بن هارون ، عن سفيان بن أبي شيبة وعبيد الله بن عمر بن ميسرة ، المعنى ، قالا : ثنا يزيد بن هارون ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم التيمى ، عن أبيه ، عن أبي ذرّ ، قال : كنت رَدِيفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار، والشمس عند غروبها ، ققال « هل تَدْرِي أبن تغرب هذه ، الله ورسوله أعلم ، قال ، قال ، قابها تَغْرُبُ في عَيْنِ حامية ،

٣٠٠٧ — حدثنا محمد بن عيسى " ثنا حجاج ، عن ابن جر بج ، قال الخبرنى عر بنعطاء ، أن مَوْ لَى لا بن الأسقع رَجُلَ صدق أخبره ، عن ابن الأسقع ، أنه سمعه يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صُغَةً المهاجر بن فسأله إنسان : أي آية في القرآن أعظم " قال النبي صلى الله عليه وسلم « ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سِنَة ولا نوم "

٤٠٠٤ — حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج [ المنقرى ] ،

<sup>(</sup>٤٠٠١) وأخرجه الترمذي ، ولم يذكر التسمية ، وقال ■ حديث غريب ، وليس إسناده بمتصل ، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث سن ابن أبي مليكة يعلى بن مملك عن أم سلمة ، وحديث الليث أصح ، وليس في حديث الليث : وكان يقرأ ملك يوم الدين ■

<sup>(</sup>۲۰۰۷) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، أتم منه ، وليس في حديثهم و تغرب في عين حامية »

<sup>(</sup>۲۰۰۴) وأخرج مسلم في صحيحه وأبوداودفي كتاب الصلاة قوله صلى التعليه وسلم لأبي بن كعب العالم المنذر ، أتدرى أى أية من كتاب الله عزوجل كأعظم الحديث، (٤٠٠٤) وأخرجه البخارى ، بنحوه .

ثنا عبد الوارث ، حدثنا شيبان ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن ابن مسعود ، أنه قرأ ( هَيْتَ لَكَ ) يعنى قال ابن مسعود : أنه قرأ ( هَيْتُ لَكَ ) يعنى قال ابن مسعود : أقرؤها كما عُلِّمْتُ أحبُ إلى

\* و قال بن داود المهرى اخبرنا المحد بن صالح ، قال : نا ، ح و ثنا سلیان بن داود المهرى أخبرنا ابن وهب اخبرنا هشام بن سعد ، عن زید بن أسلم ، عن عطاء بن یسار، عن أبى سعید الخدرى ، قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم قال الله عز وجل لبنى إسرائیل (ادْخُلُوا البابَ سُجَّداً وقولوا حِطَّةً تَغْفَرُ لسكم خَطایا كم ) عن وجل لبنى إسرائیل (ادْخُلُوا البابَ سُجَّداً وقولوا حِطَّةً تَغْفَرُ لسكم خَطایا كم ) عن هشام بن سعد، عن هشام بن سعد، واسناده ، مثلة

عروة ، أن عائشة رضى الله عنها قالت : نزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ( سُورَةٌ أنزلناها وفرضناها )

قال أبو داود : يعني مخففة ، حتى أتى على هذه الآيات

آخر کتاب الحروف والقراءات »

<sup>(</sup>٤٠٠٦) وأخرحه البخارى ومسلم والترمذي والنسائي من حديث هام بن منيه عن أبيه عن أبيه عن أبي هر برة .

<sup>(</sup>٤٠٠٨) قول أبى داود ﴿ يعنى مخففة ۗ يريد قوله تعالى (وفرضناها) بفتح الراء مخففة ، وقرأ أبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء مفتوحة ، ووقع في مختصر النذرى ﴿ حتى أنى على هؤلاء الآيات ﴾ .

كتاب الحمام ويشتمل على ثلاثة أبواب ويشتمل علىأحدعشر حديثا

# کتاب الحمّام ۱۵۰۰ \_ باب [۱]

عن أبى عُذْرَةَ ، عن عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ، ثم رخص للرجال أن يدخلوها فى الْمَيَازِرِ

• ١٠٥ — حدثنا محمد بن قدامة ، ثنا جرير ، ح وثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، جميعاً عن منصور ، عن سالم بن أبى الجعد ، قال ابن المثنى : عن أبى المليح ، قال ، دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضى الله عنها ، فقالت : ممن أنتن ؟ قلن ، من أهل الشام ، قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحامات ؟ قلن : نعم ، قالت : أما إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها و بين الله تعالى »

[قال أبو داود]: هذا حديث جرير، وهو أتم، ولم يذكرجرير أبا المليح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله الله عليه وسلم قال : « إنها سَتُفتَحُ لَـكُم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً

<sup>(</sup>٢٠٠٩) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي الانعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ، وإسناده ليس بذاك القائم الله وسئل أبو زرعة عن أبي عذرة ، هل يسمى ؟ فقال : لاأعلم أحدا سماه » اه وفي نسخة الأن يدخلوها بالميازر الوالميازر على والميازر ، وهو الإزار .

<sup>(</sup>٤٠١٠) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي ﴿ حديث حسن ﴾ وأخرجه ابن ماجة .

يُقَالَ لِهَا الْحَامَاتِ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرجال إلا بالأزُرِ ، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نُفَسّاء "

# ١٥٠١ - باب النهى عن التَّمَرِيُّ [ ٢ ]

ابن أبى سليان العَرْزَ مِى ، عن عطاء ، عن يَعْلَىٰ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبى سليان العَرْزَ مِى ، عن عطاء ، عن يَعْلَىٰ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبَرَاز بلا إزار ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال صلى الله عليه وسلم «إن الله عز وجل حَبِيٌّ سِتَّير [ بحب الحياء والستر ] فإذا اغتسل أحدكم فليستتر »

۱۰۱۳ — حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ، ثنا الأسود بن عامر ، ثنا الأو بكر بن عياش ، عن عبد الملك بن أبي سليان ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا الحديث

قال أبو داود: الأول أتم

عن مالك ، عن أبى النضر ، عن زُرْعَةَ ابن عبدالله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبى النضر ، عن زُرْعَةَ ابن عبد الرحمن بن جَرْهَد ، عن أبيه ، قال : كان جَرْهَد هذا من أسحاب الصفة ، أنه قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذى منكشفة ، فقال قام علمت أن الفخذ عورة » ؟

٤٠١٥ — حدثنا على بن سهل الرملي ، ثناحجاج ، عن ابن جر ہج ، قال :
 أخبرت عن حبيب بن أبى ثابت ، عن عاصم بن ضَمْرة ، عن على رضى الله عنه ،

<sup>(</sup>۲۰۱۲) وأخرجه النسائى ، والبراز \_ بفتح الباء والراء جميعا \_ الفضاء الواسع الذى ليس له جدران تحجبه ، وستير : يروى بكسر السين وتشديد التاء مكسورة ، ويروى بفتح السين وكسر التاء مخففة

<sup>(</sup>٤٠١٣) وأخرجه النسائي

<sup>(</sup>٤٠١٥) وأخرجه ابن ماجة

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتكشِفْ فَخِذَكَ ولاتنظر إلى فَخِذِ حَى ولا ميَّتِ »

قال أبو داود : هذا الحديث فيه نكارة

## ١٥٠٢ - باب [ماجاء] في التَّعَرِّي [٣]

عَبَانَ بِنَ حَكَمِ ، عَنَ أَبِي أَمَامَةً بِنَ سِهِلَ ، عَنَ الْحِيى بِنَ صَعَيْدَ الْأُمُوى ، عَنَ عَبَانَ بِنَ حَكَمِ ، عَنَ أَلِيهِ أَمَامَةً بِنَ سَهِلَ ، عَنَ الْمُسُورِ بِنَ مُحْرِمَةً ، قال : حملت حجراً ثقيلا ، فبينا أمشى فسقط عنى ثوبى ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجراً ثقيلا ، فبينا أمشى فسقط عنى ثوبى ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم حُدَّدُ عليكَ ثَوْ بَكَ ولا تمشوا عُرَاةً »

الله عن بَهْ رَبِن حَكَم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قلت : يا رسول الله عور آن الله من به و من بَهْ رَبِن حَكَم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قلت : يا رسول الله عور آن منا ما نأتى منها وما نذر ؟ قال: «احْفَظْ عور تَكَ إلا من زوْجَتِكَ أوماملكت يمينك ، قال : قلت : يا رسول الله ، إذا كان القوم بعضهم في بعض قال : هينك ، قال : قلت : يارسول الله إذا كان القوم بعضهم أن لا بَرَ يَنّها أحد فلا يرينها ، قل: قلت : يارسول الله إذا كان أحدنا خالياً ، قال : « الله أحق أن بُستَتَعْيا منه من الناس »

\* ١٠١٨ - حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم ، ثنا ابن أبي فُدَ يك ، عن الضحاك ابن عثمان ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمر بن أبي سميد الخدرى ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، • قال ، • لاينظر الرجل إلى عُرَ يَّةِ الرجل ،

<sup>(</sup>٤٠١٦) وأخرجه مسلم

<sup>(</sup>۲۰۱۷) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي و حسن هو وجد بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري ، له صحبة

<sup>(</sup>٤٠١٨) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، و عرية عيضطها المحدثون بضم فسكون و بكسر فسكون و بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء مفتوحة والأخر عندنا أثبت .

ولا المرأةُ الى عُرْيةِ المرأةِ ، ولا يُعضى الرجلُ إلى الرجلِ في توب واحدٍ ، ولا تفضى المرأة إلى المرأة في ثوب »

الجريرى ، الجريرى ، الجريرى ، الجريرى الجريرى الجريرى ، الجريرى الجريرى ، الجريرى الجريرى المؤمل بن هشام ، قال : ثنا إسماعيل ، عن الجريرى] عن أبى نضرة ، عن رجل من الطُّفَاوة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم «لا يُفْضِيَنُ رجل من الطُّفَاوة ، عن أبى المرأة إلى المرأة الله والداً ، قال: وذكر الثالثة فنسيتها

« آخر کتاب الحام »

<sup>(</sup>٤٠١٩) فيه رجل مجهول ، وفى ش « إلا إلى ولد أو والد » والطفاوة \_ بضم الطاء وفتح الفاء مخففة \_ أصلهاسم موضع بالبصرة، نزله حى من قيس عيلان فنسبوا إليه ، ويقال : نسبوا إلى أمهم ، واسها طفاوة بنت جرم بن زبان

77

كتاب اللباس

ويشتمل على ثمانية وأربعين بابا ويشتمل على تسعة وثلاثين حديثا ومائة حديث

• ٢٠٠٤ - حدثنا عرو بن عون ، أخبرنا ابن المبارك ، عن الجويرى ، عن البي نَضْرَة ، عن أبي سعيد الخدرى ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اسْتَجَد ثوباً سمّاه باسمه : إما قيصاً أو عمامة ، ثم يقول : « اللهم لك الحد ، أنت كَسَوْ تَنْبِيهِ ، أسأَلُكَ مِن خيرِه ، وخيرِ ماصُنع له ، وأعوذ بك من شر ، وشر ما صُنع له ، وأعوذ بك من شر ، وشر ما صُنع له ، قال أبو نضرة : فكان أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له : تُبلى و يُخْلفُ الله تعالى

۱۲۰۶ - حدثنامسدد ، ثنا عیسی بن یونس ، عن الجریری ، بإسناده، محوه در ۲۰ - حدثنا مسلم بن إبراهیم ، ثنا محد بن دینار ، عن الجریری ، باسناده ومعناه

قال أبو داود ؛ عبد الوهاب الثقتى لم يذكر فيه أبا سعيد ، وحماد بن سلمة قال : عن الجريرى عن أبى العلاء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أبو داود ، حماد بن سلمة والثقنى سماعُهما واحد

۳۷۰٪ — حدثنا نصیر بن الفرج ، ثنا عبد الله بن یزید ، ثنا سعید سهل بن ابی أیوب — عن أبی مرحوم ، عن سهل بن معاذ بن أنس ، عن

(٤٠٢٠ ـ ٤٠٢٠) وأخرج الترمذي والنسائي المسند منه فقط ، وقال الترمذي

و حدیث حسن » (۲۰ ٤) وأخرجه الترمذی وابن ماجة، وقال الترمذي «حسن غریب» ولیس فی حدیثهما « وما تأخر » وسهل بن معاذ ، مصري ضعیف ، وأبو مرحوم الراوی عنه اسمه عبد الرحمن بن میمون ، مصری أیضا لا يحتج به أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أكل طعاماً ثم قال ؛ الحمد لله الذي أطعمني هسذا الطعام ورَزَقنيه من غيرحَوْل منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه [ وماتأخر ] ، قال : ومن لبس ثو با فقال : الحمد لله الذي كسانى هسذا [ الثوب ] ورزقنيه من غير حَوْل منى ولا فوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر »

# ١٥٠٤ - باب فيما يُدْعَى لمن لبس ثو با جديدا [ ٢]

ع ١٠٠٤ -- حدثنا إسحاق بن الجراح الأذَنِي ، ثنا أبو النضر ، ثنا إسحاق ابن سعيد ، عن أبيه ، عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتى بكسوة فيها خييصة صغيرة فقال ، ﴿ مَنْ تَرَوْنَ الْحق بهذه ﴾ ؟ فسكت القوم ، فقال ﴿ التونى بأم خالد ﴾ فأنى بها ، فألبسها إياها، ثم قال : ﴿ أبلى وأُخْلِقِ ﴾ مرتين ﴿ وجعل ينظر إلى علم فى الخميصة أحمر أو أصفر و يقول ﴿ سَنَاه سَنَاه يا أم خالد ﴾ وسناه فى كلام الحبشة الحسن

#### ١٥٠٥ - باب ما جاء في القميص [٣]

عبد المؤمن ابن خالد الحنفي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أم سلمة ، قالت : كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص

<sup>(</sup>٤٠٢٤) وأخرجه البخارى ، والخيصة \_ بفتح الحاء \_ ثوب معلم من حرير أو صوف أى ذو خطوط ، وأبلى : أمر من الإبلاء مسند لياء المخاطبة ، وأصله بلى الثوب يبلى \_ بوزان رضى يرضي \_ إذا قدم ورث ، وأبلاه صاحبه يبليه : أى أطال استعاله حتى بلى ، يدعولها بطول البقاء ، وأخلتى مثله كا ويروى « أخلفى " بالفاء ، من الحلف وهو العوض

<sup>(</sup>٤٠٢٥) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي 🛚 حسن غريب 🖷

١٠٢٥ - حدثنا زياد بن أيوب ، ثنا أبو تُميَلة ، قال : حدثني عبد المؤمن ابن خالد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن أم سلمة ، قالت : لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص

عن المعاذ بن هشام ، عن أبراهيم الحنظلي ، ثنا معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن بُدَيل بن ميسرة ، عن شَهْر بن حَوْشب ، عن أسماء بنت يزيد قالت : كانت بدكم قيص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرَّعْضغ

#### ١٥٠٦ - باب ماجاء في الأقبية [ ٤ ]

۱۰۲۸ — حدثنا قتیبة بن سعید و یزید بن خالد بن موهب ، المعنی ، أن اللیث – یعنی ابن سعد – حدثهم ، عن عبد الله بن عبید الله بن أبی ملیكة ، عن المسور بن مخرمة ، أنه فال : قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم أقبیة ولم یعط مخرمة شیئاً ، فقال مخرمة : یا بنی ، انطلق [ بنا ] إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فانطلقت معه ، قال : ادخل فادعه لی ، قال : فدعوته ، فخرج إلیه وعلیه قباء منها ، فقال : « خبأت هذا لك » قال : فنظر إلیه » زاد ابن موهب : مخرمة ، منها ، فقال : رضِی مخرمة ، قال قتیبة : عن ابن أبی ملیكة ، لم یسمه منها ، قال ؛ رضی مخرمة ، قال قتیبة : عن ابن أبی ملیكة ، لم یسمه

# ١٥٠٧ – باب في لبس الشهرة [٥]

٤٠٢٩ – حدثنا محمد بن عيسي ۽ ثنا أبو عَوَانة ، ح وثنا محمد \_ يعني ابن

(۲۶۰۶) هذا الحديث من رواية ابن العبد وابن داسة، وليس في رواية اللؤلؤى، وعبد المؤمن بن خالد، هو قاضى مرو، ولا بأس به، وأبو تميلة \_ بالتاء المثناة مصغرا: اسمه يحيي بن واضح، أدخله البخارى في الضعفاء ووثقه يحيي بن معين (۲۷٪) وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي «حسن غريب» والرصغ والرسغ لفتان وروايتان في الحديث، وهو مفصل ما بين الكف والساعد (۲۸٪) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

عيسى ـ عن شريك ، عن عمان بن أبى زرعة ، عن المهاجر الشامى ، عن ابن عمر ، قال فى حديث شريك : يرفعه ، قال : « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثو با مثله ، زاد عن أبى عوانة « ثم تَلَهّبُ فيه النار » حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، قال : ثوب مذلة

العدد الرحمن بن أبى شيبة ، ثنا أبو النضر ، ثنا عبد الرحمن بن ثابت ، ثنا حسان بن عطية ، عن أبى منيب الجُرَشى ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مَنْ تشبه بقوم فهو منهم ، والشَّمَر [٦]

الرملى وحسين بن على ، قالا : ثنا ابن أبى زائدة ، عن أبيه ، عن مصعب بن شيبة ، عن صفية بنت شيبة ، عن على الله صلى الله عنها ، قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مر حل من شعر أسود .

۱۳۷ عن العلاء عن العلاء الزيدى ، ثنا إبراهيم بن العلاء الزيدى ، ثنا إبراهيم بن العلاء الزيدى ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عقيل بن مدرك ، عن لقبان بن عامر ، عن عتبة بن عبد السلمى ، قال : استبكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكسانى خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أسحابي

<sup>(</sup>٤٠٣١) وأخرجه أحمد في المسند أنم منه ، ولفظه ﴿ بعثت بالسيف بين يدى الساعة حق يعبد الله وحده لاشريك له ، وجعل رزق تحت ظل رمحى ، وجعل الذلة والصغارعلي من خالف أمرى، ومن تشبه بقوم فهو منهم » قال السخاوى عن هذا الحديث: فيه ضعف ولكن له شواهد ، وقال ابن تيمية : سنده حيد ، وقال ابن حجر في الفتح: سنده حسن ، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن اليمان ، قال العراقي سنده ضعيف

کون من صوف أو من شعر أو کتان أو خز ، والمرحل : الذي فيه خطوط يكون من صوف أو من شعر أو كتان أو خز ، والمرحل : الذي فيه خطوط (٤٠٣٢) الحيشة : ثياب من أرذل الكتان ، وا كبي أصحابي: أفضلهم كسوة (٥ – سنن أبي داود ١٤)

عن أبى بردة ، عن قتادة ، عن قتادة ، عن أبى بردة ، قال : قال لى أبى : يا بنى ، لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حَسِبْتَ أن ريحنا ريح الضأن

### ١٥٠٩ - [باب لبس الرفيع من الثياب] [٧]

عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، أن ملك ذى يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حُلّةً أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً ، أو ثلاث وثلاثين ناقةً ، فقبلها

وهوه عن على بن زيد ، عن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن على بن زيد ، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضمة وعشرين قَلُوصاً فأهداها إلى ذي يزن

#### ١٥١٠ - باب لباس الغليظ [٨]

- يعنى بن المغيرة - [ المعنى ] عن حميد بن هلال ، عن أبى بردة ، قال : - يعنى بن المغيرة - [ المعنى ] عن حميد بن هلال ، عن أبى بردة ، قال : دخلت على عائشة رضى الله عنها، فأخرجت إلينا إزارا غليظاً بمايصنع بالمين وكساء من التي يسمونها المُلَبَّدَة ، فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيض في هٰذَن الثو بين

القاسم الىمامى ، ثنا عكرمة بن عمار ، ثنا أبو زُمَيْلٍ ، حدثنى عبد الله بن عباس ،

<sup>(</sup>۳۳ € ٤) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي ﴿ صحيح ٣

<sup>(</sup>٤٠٣٤) عمارة بن زاذان ، أبو سلمة ، تكلم فيه غير واحد

<sup>(</sup>٤٠٠٥) هذا الحديث مرسل ، وعلى بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه

<sup>(</sup>٢٠٣٦) وأخرجهالبخارىومسلموالترمذىوابنماجة، ولللبدة:أرادمرقعةأونخينة

<sup>(</sup>٤٠٣٧) الحرورية \_ بفتح الحاء\_ الخوارج نسبوا إلى حروراء \_بالمد والقصر\_

وهوموضع قربب من الكوفة كان أول مااجتمعوا فيه ، والجهير : ذو الرواء والمنظر

قال ؛ لما خرجَتِ الحُورُور ية أتيت علياً رضى الله عنه ، فقال : ائت هؤلاء القوم ، فلبست أحسن ما يكون من حُلَل البمن

قال أبو زميل: وكان ابن عباس رجلا جَميلا جَميراً ، قال ابن عباس: فأتيتهم، فقالوا: مَرْحَبًا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال: ما تَعيِبُونَ على؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحْسَنَ ما يكون من الحلل [قال أبو داود: اسم أبى زميل سماك بن الوليد الحنفي ]

### ١٥١١ – باب ماجاء في الخز [ ٩ ]

عبد الله الرازى ، ح وثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازى ، ثنا أبى، أخبرنى أبى عبدالله عبد الله الرازى ، عن أبيه سعد ، قال ، رأيت رجلا ببُخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خَرْ سوداء ، فقال ، كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا لفظ عثمان ، والإخبار في حديثه

عبد الرحمن المرب عن عبد الوهاب بن نَجْدَة ، ثنا بشر بن بكر ، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر ، ثنا عطية بن قيس، قال : سمعت عبد الرحمن بن غُمُ الأشعرى قال : حدثنى أبو عامر ، أو أبو مالك ، والله يمين أخرى ما كذبنى ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول اليكون من من أمتى أقوام يَسْتَجلون الله والمويت وذكر كلاما ، قال : الم يُمْسَخُ منهم آخرُون قِرَدَة وخناز برا إلى يوم القيامة ■

(٤٠٣٨) وأخرجه الترمذي ، وقال النسائي : وقال بعضهم ، إن هـذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان ، وذكر البخاري هسدا الحديث في التاريخ السكبير ، ورواه عن مخلد عن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعدالله شتكي ، وقال : قال عبدالرحمن : نراه ابن خازم السلمي ، وقال البخاري ، ابن خازم ما أرى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا شيخ آخر صلى الله عليه وسلم ، وهذا شيخ آخر

[ قال أبو داود : وعشرون نَفْساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز : منهمأنس ، والْبَرَاء بن عازب]

#### ١٥١٢ - باب ما جاء في لبس الحرير [١٠]

عبد الله ابن عمر من الخطاب رأى حُلة سيرًاء عند باب المسجد تباع ، فقال : ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب رأى حُلة سيرًاء عند باب المسجد تباع ، فقال يا رسول الله ، لو اشتربت هذه فلبستها يوم الجمعة وللو فد إذا قدموا عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما يَلبَسُ هده مَن لا خَلاق له في الآخرة ، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة ، فقال عمر ؛ يا رسول الله ، كسوتنبها وقد قلت في حله عُطارد ما قلت !؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنى لم أ كُسُكُها لِقَلْبَسَها » فكساها عمر [ بن الخطاب ] ضلى الله عليه وسلم « إنى لم أ كُسُكُها لِقَلْبَسَها » فكساها عمر [ بن الخطاب ] أخا له مشركا عمكة

عمرو اخبرنی یونس وعمرو ابن الحد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرنی یونس وعمرو ابن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، بهذه القصة ، قل : حُلةً إستبرق ، وقال فيه : ثم أرسل إليه بجبة ديباج ، وقال «تبيمها وتصيب مها حاجتك»

عن الله على عن الله على عن الله عليه وسلم الأحول ، عن أبى عثمان النهدى ، قال : كتب عمر إلى عتبة بن فَرْ قَدَ أن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٤٠٤٠) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، وأخو عمر هذا أخوه من أمه ، يقال : اسمه عثمان بن حكيم ، فأما أخوه زيد بن الخطاب فقد أسلم قبل إسلام عمر ، والسيراء ــ بكسر ففتح ــ بردة نخالطها حرير ، وهى مضلعة بالحرير

<sup>(</sup>٤٠٤١) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، والإستبرق : هو ماغلظ من الحرير ، والديباج : مارق منه

<sup>(</sup>٤٠٤٢) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة ، بنحوه

نهتی عن الحریر إلا ما كان هكذا وهكذا: أصبعین ، وثلاثة ، وأر بعة عن الحریر إلا ما كان هكذا وهكذا: أصبعین ، وثلاثة ، وأر بعة عدد ٤٠٤٣ — حدثنا سلیمان بن حرب ، ثنا شعبة ، عن أبی عون ، قال: سمعت أباصالح يحدث ، عن على رضى الله عنه ، قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حُلة سِيَراء ، فأرسل بها إلى ، فلبستها فأتيته ، فرأيت الغضب في وجهه وقال « إنى لم أرسِل بها إليك لتلبسها ، وأمرنى فأطر ثها بين نسائى

### ١٥١٣ - باب من كرهه [ ١١ ]

ابن حُنَين ، عن أبيه ، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أبيه ، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسيِّيِّ ، وعن لبس المعصفر ، وعن تَخَـتُم الذهب ، وعن القراءة في الركوع

عد أخبرنا أحمد بن محمد [ يعنى ] المروزى ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمد و عن الزهرى ، عن أبيه ، عن على بن معمد و عن الزهرى ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين ، عن أبيه ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بهذا ، قال : عن القراءة في الركوع والسجود

عن عمد بن عمرو ، عن اسماعیل ، ثنا حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن اراهیم بن عبد الله ، بهذا ، زاد : ولا أقول نها کم

٧٤٠٤ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن على بن زيد ، عن

(٤٠٤٣) وأخرجه مسلم والنسائى ، وأطرتها : شققتها وقسمتهابينهن ، وأبوعون اسمه محمد بن عبيد الله الثقني ، ذكره المزى

(٤٠٤٦-٤٠٤٤) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مطولاو مختصرا، والقسى \_ بفتح القاف وتشديد السين والياء جميعا \_ ثياب يؤتى بها من مصر مضلعة فها حرير

(٤٠٤٧) المستقة : فروة طويلة الأكام، وأصلها بالفارسية مشته، فعربت، وأراد بقوله و فكأنى أنظر إلى يديه تذبذبان و أن كميه كانا يتحركان ويضطربان الطولها

أنس بن مالك ، أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مُسْتَقَة من مُسْدُس، فلبسها ، فكا أنى أنظر إلى يديه تَذَبْذَ بانِ ، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاء، ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « إنى لم أهلك كما لتلبسها ، فال : ف أصنع بها ؟ قال : « أرسِل بها إلى أخيك النجاشي »

قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حُصَين ، أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حُصَين ، أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرْجُوانَ ، ولا ألبس المعصفر ، ولا ألبس القميص المكفّف بالحرير » قال : وأومأ الحسن إلى جيب قميصه ، قال : وقال ، ألا وطيب النساء لون لا ربح له » قال سعيد : أراه الرجال ربح لا لون له ، ألا وطيب النساء لون لا ربح له » قال سعيد : أراه قال : إنما حلوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت ، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت

عبد الله بن موهب الهمداى ، أخبرنا الله بن موهب الهمداى ، أخبرنا المفضل ـ يعنى ابن فضالة ـ عن عياش بن عباس القتبانى ، عن أبى الحصين ـ يعنى المفضل ـ يعنى ابن فضالة ـ عن عياش بن عباس القتبانى ، عن أبى الحصين ـ يعنى المافر الميثم بن شَفِي ـ قال : خرجت أنا وصاحب كى يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلى بإيلياء ، وكان قاصم مرجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة ، قال أبو الحصين : فسبقنى صاحبى إلى المسجد ، ثم رَدَفْتُهُ فجلست إلى جنبه ، فسألنى :

<sup>(</sup>١٠٤٨) وأخرج الترمذي أن الذي صلى الله عليه وسلم قال ١١ إن خير طيب الرجال ماظهر ريحه وخفى لونه ، وخير طيب النساء ماظهرلونه وخفى ريحه ، ونهى عن ميثرة الأرجوان ٩ وقال «حديث حسن غريب من هذا الرجه ، والحسن لميسمع من عمران بن حصين والأرجوان : الأحمر ، قال الخطابي ١ وأراه أراد المياثر الحر، وقد تتخذ من ديباج وحرير ، وقد ورد فيه النهى ١ لما في ذلك من السرف ، وانظر الحديث ٥٠٥٠

وروى عنه كثير من أهلها ، وفى ش ﴿ ثُمِجِئْت فِلسَت إلى جنبه ﴾

هل أدركت قَصَص آبى ريحانة ؟ قلت : لا ، قال : سمعته يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر : عن الوَشْرِ ، والوَشْمِ ، والنَّتْفِ ، وعن مكامعة الرجل الرجل الرجل بغير شعار ، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم ، أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم ، وعن النهبي ، وركوب النمور ، ولبوس الخاتم إلالذى سلطان (١) [قال أبو داود : الذى تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم]

• • • • ٤٠٥٠ — حدثنا يحيى بن حبيب ، ثنا روح ، ثنا هشام ، عن محمد ، عن عبيدة ، عن على رضى الله عنه أنه قال : نهى عن مَيَاثِرِ الأرجوان

ا عن الله عن عن عمر ومسلم بن إبراهيم ، قالا : ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة ، عن على رضى الله عنه ، قال : نهابى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ، وعن ابس القَسِّيِّ ، والْمِيثَرَةِ الحراء

خدتنا موسى بن إسماعيل ، ثنا إبراهيم بن سعد ، ثنا ابن شهاب الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلمصلى في خميصة له لهأعلام ، فنظر إلى أعلامها ، فلماسلم قال «اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبي جَهْم فإنها ألهتنى آنف في صلاتى ، وأتونى بأنبيجا نييته قال أبو داود : أبو جهم بن حذيفة من بنى عدى بن كمب بن غام .

<sup>(</sup>۱) الوشر: معالجة الأسنان بما يحدد أطرافها ، تفعله الرأة تتشبه بالشواب ، والوشم: أن يغرز الجلد بالإرة ثم يحشى بالكحل أو نيل أو غيرها من خضرة و سواد، والنتف: ننف الشعر من الوجه أونتف الحاجب أونتف الشعر عند المصيبة والمكامعة: المضاجعة، ونهيه عن ركوب النمور لمافيه من الزينة والحيلاء، والمرادجلودها والمكامعة: المياثر: جمع ميثرة - بكسر الميم - وهي شيء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير ، كانت النساء يصنعنه لأزواجهن من الحرير الأحمر ومن الديباج ، وكانت من مراكب الهجم

<sup>(</sup>٤٠٥١) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي (حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة، واسم أي جهم عامر، وقيل:عبيد، والخيصة : كساء معلم الطرفين من خز أوصوف، والأنبحانية : كساء لاعلم له

۱۰۰۳ — حدثنا عُمَان بن أبي شيبة في آخرين : قالوا : ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، نحوه ، والأول أشبع

# ١٥١٤ - باب الرخصة في العلم وخيط الحرير [١٢]

عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبى بكر ، قال : رأيت ابن عمر فى السوق اشترى عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبى بكر ، قال : رأيت ابن عمر فى السوق اشترى ثوباً شاميا ، فرأى فيه خيطاً أحمر، فرده ، فأتبت أسماء فذكرت لهاذلك، فقالت : يا جارية ، ناوليني جُبّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين وألفر جين بالديباج

عن عكرمة ، عن عباس ، قال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المُصْمَتِ من الحرير وسَدَى الثوب فلا بأس [به]

## ١٥١٥ - باب في لبس الحرير لعذر [١٣]

عن سعيد ابن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أنس، قال: رَخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبى عرف بن عوف وللزبير بن العَوَّام فى قُمُصِ الحرير فى السفر من حِكَّة كانت بهما

(٤٠٥٤) وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجه نحوه مختصرا ، ومولى أسهاء: هو أبو عمر عبد الله بن كيسان ، مكى ، ختن عطاء بن أبى رباح

(٤٠٥٥) المصمت \_ بضم فسكون ففتح \_ الثوب يكون جميعه من حرير ، والسدى \_ بالفتح مقصورا \_ خلاف لحمة الثوب ، والحيوط التي تنسج طولا سدى، والتي تنسج عرضا لحمة

(٤٠٥٦) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة ، وذكر السفر عند مسلم وحده، وأخرج البخارى من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل ، فرخص لهما فى قميص الحرير ، فى غزاة لهما

#### ١٥١٦ - باب في الحرير للنساء [١٤]

### ١٥١٧ - باب في لبس الحبرة [١٥]

على الله عن قتادة ، قال : قال الأزدى ، ثنا همام ، عن قتادة ، قال : قلنا لأنس ـ يعنى ابن مالك ـ : أى اللباس كان أحَبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أعْجَبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : الحِبَرَةُ

<sup>(</sup>٤٠٥٧) وأخرجه النسائي وابن ماجة، وأخرج الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال وحرم لباس الحرير والنهب على ذكور أمتى ، وأحل لإنائهم وقال الترمذي بعد روايته «حسن صحيح وأخرجه النسائي عمناه

<sup>(</sup>۱۰۵۸) وأخرجه البخارى والنسائى وابن ماجة ، ولفظ ابن ماجة ، إنى رأيت على زينب بنت رسول الله عليه وسلم قميص حرير سيراء ، وأخرجه النسائي من حديث شعيب وغيره عن الزهرى ، قال : ولم يذكروا السيراء المضلع بالقز (۲۰۰۵) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى

### ١٥١٨ – باب في البياض [١٦]

بن عمان بن عمان بن عمان بن بونس ، ثنا زهير ، ثنا عبد الله بن عمان بن خشيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الله سوا من ثيابكم البياض ، فإنها [من] خير ثيابكم ، وكفّنوا فيها موتاكم ، وإن خير أكالكم الإثمد ، يَجلو البصر ، ويُنبت الشعر ،

١٥١٩ - باب في عَسْل الثوب وفي الْخُلْقاَن [١٧]

عن أبيه ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فى ثوب دُونٍ ، فقال : ﴿ أَلْكَ مَا أَبِهِ ، قال : فقال : ﴿ أَلْكَ مَالُ ﴾ ؟ قال : قد آتانى الله من الإبل والغنم مال ﴾ ؟ قال : قد آتانى الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق ، قال ﴿ فَإِذَا أَتَاكُ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نعمة اللهِ عليكَ وكر امتِه ﴾

١٥٢٠ – باب في المصبوغ بالصُّفْرَة [١٨]

٤٠٦٤ — حدثنا عبد الله بن مسلمة [ القعنبي ] ، ثنا عبد العزيز – يعني

(٤٠٦١) وأخرجه الترمذي وابن ماجة مختصرا ، وقال الترمذي «حسن صحيح» وفي ش « البسوا من ثيابكم البيض »

(٤٠٩٢) وأخرجه النسائي (٤٠٩٣) وأخرجه النسائي

(٤٠٦٤) وأخرجه النسائي ، وقد وقع في إسناده اختلاف ،، وأخرج البخاري

ومسلم من حديث عبيد بن جريح عن ابن عمر رضى الله عنهما ﴿ وأَمَا الصفرة فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها» وقداختلفت الناس في هذا ، فقال قوم : أراد خضاب اللحبة بالصفرة ، وقال آخرون: أراد أنه كان يصفر ثيابه

ابن محمد – عن زيد – يعنى ابن أسلم – أن ابن عمر كان يَصْبغُ لحيته بالصَّفْرَة حتى تَمتلى عنها و فقال : إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ، ولم يكن شىء أحب إليه منها ، وقد كان يَصْبُغُ بها ثيابه كُلَّهَا حتى عمامته

### ١٥٢١ – باب في الخضرة [١٩]

2.70 — حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا عبيد الله — يعنى ابن إياد — ثنا الله عن أبى رمْثَةَ ، قال : انطلقت مع أبى نحو النبى صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بُرُ دَيْنِ أُخْضِر بن

### ١٥٢٢ - باب في الحرة [٢٠]

عنى ابن الغاز \_ : للضرجة التي ليست بمُشَبَّعة ولا المورَّدة

<sup>(</sup>ه.٩٠) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي ﴿ حديث حسن غريبِ لانعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد ﴾ وعبيد الله بن إياد وأبوء ثقتان

<sup>(</sup>٤٠٦٦) وأخرجه ابن ماجة . والريطة \_ بالفتح \_ ملاءة ليست بلفقين إنما هي نسيج واحد، والمضرجة : الق ليس صبغها بالمشبع وإنما هو لطخ علق به، ويسجرون ، يوقدون ، والتنور ، ما يخبز فيه (الفرن)

عن المحدثنا محد بن عثمان الدمشقى " ثنا إسماعيل بن عياش " عن شرحبيل بن مسلم ، عن شُفْعَة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أبو على اللؤلؤى : أرّاهُ وعلى ثوب مصبوغ بمصفر مُورَدٌ ، فقال « ما هذا » ا فانطلقت فأحرقته ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم « ما صنعت بثو بك » فقلت : أحرقنه ، قال " أفلا كسوته بعض أهلك »

قال أبو داود: رواه ثور عن خالد فقال ، مُورد ، وطاوس قال : معصفر الله فقال ، مُورد ، وطاوس قال : معصفر الله ١٩٥ - حدثنا محمد بن حُزَابة ، ثنا إسحاق ـ يعنى ابن منصور ـ ثنا إسرائيل، عن أبى يحيى ، عن مجاهد ، عن عبدالله بن عمرو، قال: مَرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثو بان أحمران ، فسلم [عليه] ، فلم يَرُدُدُّ [عليه] النبي صلى الله عليه وسلم

ابن كثير - عن محمد بن عمرو بن عطاء ، أغتبرنا أبو أسامة ، عن الوليد - يعنى ابن كثير - عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن رجل من بنى حارثة ، عن رافع بن خَدِيج ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رَوَاحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عِهْن حمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رَوَاحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عِهْن حمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض أبلنا ، فأخذنا الأكسية فترعناها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض أبلنا ، فأخذنا الأكسية فترعناها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض أبلنا ، فأخذنا الأكسية فترعناها عنها رسول الله عليه وسلم حتى نفر بعض أبلنا ، فأخذنا الأكسية فترعناها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض أبلنا ، فأخذنا الأكسية فترعناها عنها وسلم حدثنا ابن عوف الطائى ، ثنا مجد بن إسماعيل ، حدثنى أبى ،

<sup>(</sup>٤٠٦٨) في إسناده إسماعيل بن عياش ، وفيه مقال ، وفيه شرحبيل بن مسلم الحولاني ، وفد ضعفه يحيي بن معين

<sup>(</sup>٤٠٩٩) وأخرجه الترمذي ، وقال و حسن غريب من هذا الوجه ٣

<sup>(</sup>٤٠٧٠) في إسناده رجل مجهول ، والمهن \_ بالكسر \_ الصوف مطلقا ، أو خاص بالصبوغ منه

<sup>(</sup>٤٠٧١) حريث: هو بفتح الحاء ، والأيج بالباء والجيم ، ووقع فى بعض النسخ الأبلج بزيادة لام بين الباء والجيم ، وقال المنذرى : « ووقع عند غير واحد بالحاء المهملة ، ووقع عند غير واحد : عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأيج السليحى ، ولم يذكر الحافظ أبو الفاسم الدمشتى في الإشراف سواه ، وسماه عبيد بن الأبح ، والنفس لما قاله أميل » ا ه .

قال ابن عوف [الطائى]: وقرأت فى أصل إسماعيل ، قال: حدثنى ضَمْضَم \_ يعنى ابن زرعة \_ عن شريح بن عبيد ، عن حريت بن الأج السليحى ، أن امرأة من بنى أسد قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمَدْرَة ، فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى المغرة رجع ، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت ، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع ، فاطّاع ، فلما لم يرشيئا دخل

### ١٥٢٣ – باب في الرخصة [في ذلك] [٢١]

الْبَرَاء ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شَحْمَةَ أَذنيه ، ورأيته في حُلَّةً حُرَاء ، لم أر شيئًا قط أحسن منه

قل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمِنِيَّ يخطب على بغلة ، وعليه بُردُ أحمر، وعلى رضى الله عنه أمامه يُمبِّرُ عنه

#### ١٥٢٤ \_ باب في السواد [٢٢]

٤٠٧٤ – حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا همم ، عن قتادة ، عن مطرف ،

(٤٠٧٢) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، بمعناه

(٤٠٧٣) اختلف فى إسناده ، فقيل : انفرد بحديثه أبومعاوية الضرير ، وقيل : إنه أخطأ فيه ، لأن يعلى بن عبيد قال فيه : عن هلال بن عمرو عن أبيه ، وصوب بعضهم الأول ، وعمر و هذا هو ابن رافع المزنى ، مذكور فى الصحابة ، وقال بعضهم فيه ، عن عمرو بن رافع عن أبيه ، وذكر له هذا الحديث .

(٤٠٧٤) وأخرجه النسائى مرسلا ومسندا ، وفى ش « صبغت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء »

عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : صنعتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بُرْ دَةً سودا، فلبسها ، فلما عرق فيها وجد ربح الصوف فقذفها ، قال : وأحسبه قال : وكان تعجبه الربح الطيبة

# ١٥٢٥ – باب في الْهُدْبِ [٢٣]

ودون عبيدة أبى خِدَاش ، عن أبى تميمة الهُجَيْمى ، عنجابر [يعنى] ابن عبيد ، عن عبيدة أبى خِدَاش ، عن أبى تميمة الهُجَيْمى ، عن جابر [يعنى] ابن سُلَم، قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو مُحْتَبِ بِشَمْلَةً وقد وَقَعَ هُدُبُهُ اعلى قدميه سُلَم، قال: 187]

الماعيل، الماعيل، الماعيل، الماعيل، الماعيل، الماعيل، الله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه عليه وسلم الله عليه عَمَامَةُ سودا،

٠٧٧ ٤ - حدثنا الحسن بن على ، ثنا أبو أسامة ، عن مساور الوراق ، عن جعفر بن عمرو بن حُرَيث ، عن أبيه ، قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه

عد ننا أبو الحسن الثقني ، ثنا محمد بن ربيعة ، ثنا أبو الحسن العسقلاني ، عن أبي جعفو بن محمد بن على بن رُكَانَةَ ، عن أبيه ، أنرُكَانَةَ صَارَعَ

(٤٠٧٥) الهدب بالضم حمل الثوب، واحده هدبة ، ومحتب: أرادأنه كان جالسا علي هيئة الاحتباء ، والشملة ـ بالفتح ـ مايشتمل به من الأكسية : أى يلتحف به (٤٠٧٦) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة

(٤٠٧٧) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائيوابن ماجة ، وفي نسخة « قد أرخى طرفيها »

(۲۰۸۷) وأخرجه الترمذي ، وقال « حديث غريب ، وإستاده ليس بالقائم ، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة ،

النبى صلى الله عليه وسلم ، فصرعه النبى صلى الله عليه وسلم ، قال ركانة : وسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول « فَرْقُ مَا بيننا و بين المشركين الْمَائِم على القلانس » صلى الله عليه وسلم يقول « فَرْقُ مَا بيننا و بين المشركين الْمَائِم على القلانس » و ٤٠٧٩ — حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بنى هاشم » ثنا عثمان [ بن عثمان ] الفَطَفَاني ، ثنا سلمان بن خَرَّ بُوذ ، حدثنى شيخ من أهل المدينة ، قال ؛ سمت عبدالرحن الفَطَفَاني ، ثنا سلمان بن خَرَّ بُوذ ، حدثنى شيخ من أهل المدينة ، قال ؛ سمت عبدالرحن ابن عوف يقول : تَعَمَّنَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَدَلَما بين يَدَى ومن خَلْفِي

١٥٢٧ - باب في الْسَة الصَّمَّاء - [٢٥]

عن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن الأعش ، عن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن الأعش ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل مُفضِياً بِفَرَ جِهِ إلى الساء ، ويلبس ثو به وأحد جانبيه خارج ويلتي ثو به على عاتقه

عن أبى الله بير، عن جابر، قال: ناحماد، عن أبى الرّبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّمَّاء و [عن] الاحتباء في ثوب واحد مهى رسول الله عليه وسلم عن الصَّمَّاء و [عن] الاحتباء في ثوب واحد مهاب في حل الأزرار [٢٦]

عبد الله ، قال ابن نفيل : ابن قشير أبو مَهِلَ الجعني ، ثنا معاوية بن قرة ، حدثني

(٤٠٧٩) شيخ من أهل المدينة مجهول

(٤٠٨٠) وقد أخرج البخارى والنسائى من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشال الصاء وأن يحتي الرجل فى ثوب واحد وليس على فرجه منه شى، ولبسة الصاء: أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا فيكون فيه فرجة يخرج منها يده ، وقيل لها صاء لأن فاعل ذلك يسد على يديه ورجليه المنافذ كلما فيكون كالصخرة الصاء ليسفيها خرق ولا صدع ، وفسرها يلايه ورجليه المنافذ كلما فيكون كالصخرة الصاء ليسفيها خرق ولا صدع ، وفسرها الفقهاء بأن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه ، وكراهته على هذا التفسير لما فيه من التكشف وإبداء العورة ، وكراهيته على ما فسرناه أولا لأنه لا يقدر على الاحتراس بيده من شيء لو نزل به

(٤٠٨١) وأخرجه مسلم والنسائبي

(٤٠٨٢) وأخرجه الترمذي وابن ماجة

أبى ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رَهْطٍ من مُزَيِنةَ ، فبايعناه ، و إن قميصه لمطلق الأزرار، قال : فبايعته ثم أدخلت بدى فى جَيْبِ قميصه فَمَسِسْتُ الخانم ، قال عموة ؛ فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مُطْلِقَى أزرارهما فى شتاء ولا حر ، ولا يزرران أزرارهما أبداً

# ١٥٢٩ - باب في التَّقَنُّع (٢٧)

عمر الخبرنا معمر المحد المراق المحد المراق المحبر المراق المحبر المواق المحبر المحبر المحبر المحبر الله على المحبر المحبر الله على الله عليه وسلم مُقْمِلًا متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأذّن ا فأذن له ، فدخل

#### ١٥٣٠ - باب ماجاء في إسبال الإزار [٢٨]

\* ١٠٨٤ — حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن أبي غفار ، ثنا أبو تميمة الْهُجَيْمى ، وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد إعن أبى جُرَى إجابر بن سليم ، قال : رأيت رجلا يَصْدُرُ الناسُ عن رأيه ، لا يقول شيئاً إلا صَدَرُوا عنه ، قلت : من هذا القالوا : [هذا] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : عليك السلام يا رسول الله ، قال : قال لا تَقُلُ عليك السلام ؛ فإن عليك السلام تحية الميت ، قال : قال لا أنا حليك السلام عليك » قال : قلت : أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم القال ها أنا

<sup>(</sup>٤٠٨٣) وأخرجه البخاري بنحوه ف الحديث الطويل في الهجرة

<sup>(</sup>٤٠٨٤) وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا ، وقال الترمذي على حسن صحيح قال الخطابي : وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فقال ( السلام عليه كدار قوم مؤمنين على فقدم الدعاء على اسم المدعو له كهو في تحية الأحياء ، وإنما كان ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به عادتهم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء ، وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر :

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمتـــه إن شاء أن يترحما والمخيلة : بمعنى الحيلاء والتكبير

رَسُولُ الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك ، وإن أصابك عام منة فَدَعَوْته لله الذي إذا كنت بأرض قفراء أو فلاق فضلت راحلتك فدعوته ودها عليك ، قلت : اعهد إلى ، قال « لا تَسُبَّنَ أحدا » قال ، فما سببت بعده حراً ولا عبداً ولا بعيراً ولا شاة ، قال « ولا تَحْقِرَنَ شيئاً من المعروف ، وأن تنكلم أخاك وأنت منبسط إليه وَجُهُك ؛ إن ذلك من المعروف ، وار فع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين » وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة ، وإن الم و شتمك وعيرك عليه على المتعروف عليه »

عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من جَرَّ تَوْبَهُ أَ خُيلاً ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فقال أبو بكر : إن أحدجا نبَى إزارى يسترخى ، إنى لأنَعا هد ذلك منه ، قال « لَسْتَ عِمَنْ يَفْعِلُهُ خُيلاً ، »

٠٨٩٤ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، ثنا يحيى ، عن أبى جعفر ، عن عطا ، بن يسار ، عن أبى هر برة ، قال ، بينا رجل يُصلِّى مُسْبِلاً إزاره ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذْهَب فَتُوَضَّا » فذهب فتوضاً ، ثم جاء ، فقال « اذْهَب فتوضاً » فقال له رجل : يا رسول الله ، مالك أمرته أن يتوضناً ثم سكت عن ، قال : « إنه كان يُصلِّى وهو مُسْبِل إزارَه ، وإنَّ الله لا يقبل صكلاً رَجُل مُسْبِل ا

<sup>(</sup>٨٥٠) وأخرجه البخاري والنسائي

<sup>(</sup>٤٠٨٦) تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة ، وفي إسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة ، ولا يعرف اسمه .

عن على بن مدرك ، عن أبى زرعة بن عمر و بن جرير ، عن خرسة بن الحر ، عن أبى ذر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فال ■ ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم بوم القيامة ، ولا يزكيهم الله ، قلت : مَنْ هم يارسول الله ، قد خابوا وخسروا ا فأعادها ثلاثا ، قلت : من هم إيارسول الله ، قد خابوا وخسروا ا فأعادها ثلاثا ، قلت : من هم إيارسول الله ] خابوا وخسرُوا ؟ فقال «المسبل ، والمنان ، والمنقّ سلمته بالحلف السكاذب » أو «الفاجر»

١٠٨٨ - حدثنا مُسَدد ، ثنا يحي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن سليان ابن مِسْهَر ، عن خَرَشَة بن الحر ، عن أبى ذر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بهذا، والأول أنم ، قال : «المنان الذي لا يعطى شيئًا إلا مَنَّه ،

عرو \_ ثنا هشام بن سعد 6 عن قيس بن بشر التغلبي ، قال : أخبرني أبي ، و كان حليساً لأبي الدرداء ، قال : كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحَنظالية ، وكان رجلا متوحَدا قلما يُجالس الناس ، إبما هو صلاة ، فإذا فرغ فإيما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله ، فمر بنا ويحن عند أبي الدرداء ، فقال له أبو الدرداء : كلمة تنفعنا ولا تضرك ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِ بة ، فقدمت ، فجاء رجل منهم فحلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله عليه وسلم سَرِ بة ، فقال لرجل إلى جنبه : لو رأيتنا حين النقينا نحن والعدو

<sup>(</sup>٤٠٨٧ و ٤٠٨٧) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وإنما نهى عن الإسال لما فيه من السكبر ، والمنان : الذي يمن على من يفضل عليه ، وذلك مما يبطل الأجر ، وقد يفسر المنان بالذي ينقص الحق ويخون في الوزن والسكيل ونحوها ، وقال الله تعالى : ( وإن لك لأجرا غير ممنون ) أي غير منقوص ، وسميت المنية المنون لأنها تنقص العدد وتقتطع الأعمار

<sup>(</sup>٤٠٨٩) ابن الحنظلية هو سهل بن الربيع بن عمرو ، ويقال سهل بن عمرو ، أنصارى ، حارثى ، سكن الشام ، والحنظلية : أمه ، وقيل : هي أم جده ، وهي من بني حنظلة بن تمم

فحمل فلان فطعن فقال : خذها مني وأنا الفلام الغفاري ، كيف ترى في قوله ١ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره ، قسمع بذلك آخر ، فقال : ما أرى بذلك بأسا ، فتنازعا ، حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ■ سبحان الله !! لا بأس أن يؤجر و يحمد " فرأيت أبا الدرداء سُرَّ بذلك ، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول : أنت ممت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول : نعم ، فما زال يعيد عليه حتى إلى لأفول : ليَبْرُكُنَّ على ركبتيه ، قال : فمر بنا يوماً آخر ، فقال له أبو الدرداء : كلمةً تنفعنا ولا تضرك ، قال ؛ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « المُنْفِقُ على الخيل كالباسطيدَه بالصدقة لايقبضها ٥ (١) شمور بنا يوما آخر، فقال له أبوالدرداء : كلمة تنفعنا ولانضرك ، قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «نع الرجل خُرَيم الأسدى لولا طولُ جُمَّتِهِ (٢) وإسبال إزاره ع فبلغ ذلك خريماً فعجل فأخذ شَفرة (٣) فقطع بها جُمَّته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ، ثم مو بنا يوماً آخر ، فقال له أبو الدرداء : كلمة تنفعنا ولا تضرك ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِنَّكُمْ قَادَمُونَ عَلَى إِخُوانِكُمْ ، فأصلحوا رحالكم ، وأصلحوا لباسكم ، حتى تكونوا كأنكم شَامَة (٤) في الناس ؛ فإن الله لا يجب الفُحش ولا التَّفَحُش =

قال أبو داود: وكذلك قال أبو نعيم عن هشام ، قال : حتى تكونوا كالشامة في الناس

<sup>(</sup>١) في ش « كالباسط يديه بالصدقة لايقيضهما »

<sup>(</sup>٢) الحة - بضم الجيم وتشديد الميم - هو ماسقط على المنكبين من شعر الرأس

<sup>(</sup>٣) الشفرة \_ بفتح الشين وسكون الفاء \_ السكين

<sup>(</sup>٤) الشامة \_ بفتح الشين وتخفيف الميم \_ أصله الحال، وأرادأن يكونوا كالأمر البين الواضح الذي يعرفه كل من يقصده

# ١٥٣٠ - باب ماجاء في الكبر [٢٩]

• • • • حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ح وثنا هناد ... يعنى ابن السّرِي \_ عن أبى الأحوص ، المعنى ، عن عطاء بن السائب ، قال موسى ، عن سلمان الأغر ، وقال هناد : عن الأغر أبى مسلم، عن أبى هريرة ، قال هناد : قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قال الله عز وجل : الكربرياء و رداي، والعظمة إزارى ، فمن نازعنى واحداً منهما قذ فنه في النار ،

الأعمش ، عن إراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الأعمش ، عن إراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يدْخُلُ الجنة مَنْ كان في قلبه مِثْقَال حبّة من خَرْدَل من كَبْرِ ، ولا يَدْخُلُ النار مَنْ كان في قلبه مِثْقَالُ خَرْدَلة من إيمان ، قال أبو داود : رواه القَسْمَليُّ عن الأعمش مثله قال أبو داود : رواه القَسْمَليُّ عن الأعمش مثله

عن محمد ، عن أبى هر يرة ، أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان رجلا عن محمد ، عن أبى هر يرة ، أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان رجلا جميلا ، فقال : يا رسول الله ، إنى رجل حُبِّبَ إلى الجمال ، وأعطيت منه ما ترى ، حتى ما أحبُّ أن يفوقني أحد ، إما قال : بشير الك نعلى ، وإما قال : بشسع نعلى، أمين الكبر ذلك ! قال «لا ، وَلَكِنَ الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الحق وَغَيْطَ الناس؟

<sup>( .</sup> ٥ - ٤) وأخرجه ابن ماجة، وأخرجه مسلم من حديث أبى سعيد وأبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحوه ، وفيه ﴿ عذبته ﴾ مكان ﴿قذفته فى النارِ﴾ ( ٩ - ٤) وفى ش ﴿ ولا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال خردل ﴾

<sup>(</sup>۲۰۹۷) وأخرج مسلم فى الصحيح من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال «لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر عن قال رجل: إن الرجل بجب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، قال اله إن الله جميل يجب الجال ، الكبر: بطر الحق وغمط الناس » ومعنى غمط الناس: أذرى بهم واستخفهم

# ١٥٣١ – باب في قَدْر موضع الإزار [٣٠]

عن أبيه ، قال : سألت أبا سعيد الخدرى عن الإزار ، قال ، عَلَى الْخَبِير سقَطْتَ عن أبيه ، قال : سألت أبا سعيد الخدرى عن الإزار ، قال ، عَلَى الْخَبِير سقَطْتَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إِزْرَةُ اللَّسْلِم إلى نِصْف الساق ولا حَرَج ، أو لا جناح ، فيا بينه و بين الْكَعْبَيْنِ ، ما كان أَسْفَلَ من الْكعبين فَهُو في النار ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لم ينظر الله إليه »

عبد العزيز المن عبد العزيز السرى ، ثنا حسين الجعنى ، عن عبد العزيز ابن أبى رَوَّاد ، عن سالم بن عبدالله ، عن أبيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : الإسْبَالُ في الإزارِ والقميصِ والعامةِ ، من جَرَّ مِنها شيئاً خُيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ،

عن أبى الصباح ، عن يزيد ابن المبارك [وعباد] عن أبى الصباح ، عن يزيد ابن أبى سمية ، قال : سممت ابن عر يقول : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص

عكرمة أنه رأى ابن عباس يَأْ نزر فيضع حاشية إزاره من مُقدَّمه على ظهر قدميه و برفع من مُؤخَّره ، قلت : لم تأثزر هذه الإزرة ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأنزرها

<sup>(</sup>٤٠٩٣) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، وانظر الحديث رقم ٤٠٩٦

<sup>(</sup>٤٠٩٤) وأخرجه المسائى وابن ماجة ، وفى إسناده عبدالعزيز بن أبى رواد ، وقد عكلم فيه غير واحد ، وقال ابن ماجة : قال أبو بكر \_ يعنى ابن أبى شيبة \_ :ما أغر به (٤٠٩٥) كلمة « وعباد ، ليست فى ش

<sup>(</sup>٢٠٩٦) الإزرة \_ بكسر الهمزة وسكون الزاى \_ اسم للهيئة التي يكون عليها الإزار ، كالجلسة من الجلوس والقعدة من الفعود واللبسة من اللبس ، وفي ش «على ظهر قدمه» ، وانطر الحديث رقم ٢٠٩٣

#### ١٥٣٢ - باب لباس النساء [٣١] .

عن قتادة ، عن الله بن معاذ ، ثنا أبى ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لعن المُنَشَبِّات من النساء بالرجال ، والمنشبهين من الرجال بالنساء

ه و و حدثنا زهير بن حرب ، ثنا أبو عامر ، عن سليمان بن بلال ، عن سميل ، عن أبيه ، والمرأة تلبس ابسة الرجل

عن ابن جُرَيج ، عن ابن أبي مليكة ، قال : فيل لعائشة رضى الله عنها : إن امرأة تلبس النعل ، فقالت : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلة من النساء . امرأة تلبس النعل ، فقالت : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلة من النساء . امرأة تلبس النعل ، فقالت : لعن رسول الله عليه وسلم الرَّجُلة من النساء . امرأة تلبس النعل ، فقالت : لعن رسول الله عليه وسلم الرَّجُلة من النساء . امرأة تلبس النعل ، فقوله تعالى ( يُدُنين عَلَيْهِن من جلا بيبهن) [٣٧]

عنى إبراهيم بن مهاجر ، عن الله عنها ، أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت صفية بنت شيبة ، عن عائشة رضى الله عنها ، أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن ، وقالت لهن معروفاً ، وقالت : لما نزلت سورة النور عَمِدْن إلى حجور أو حجوز ، شك أبو كامل ، فشَقَقْنَهُنَّ فاتَّخَذْنَهُ خُمْراً

١٠١٤ - حدثنا محدين عبيد ، ثنا ابن ثور ، عن معمر، عن ابن خثيم، عن صفية

<sup>■</sup> أول الجزء السادس والعشرين من تجزئة الخطيب البغدادي

<sup>(</sup>۹۷ و أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة

<sup>(</sup>٤٠٩٨) وأخرجه النسائي

<sup>(</sup>٤٠٩٩) في ش «وبعضه قرأت عليه » والرجلة من النساء : التي تتشبه بالرجال في زمهم

<sup>(</sup>٤١٠٠) إبراهيم بن مهاجر بن جابر، أبو إسحاق . البجلي ، السكوفي ، تــكلم

فيه غيرواحد، والحمر \_ بضمتين \_ جمع خمار ، بزنة كتاب وكتب ، هوستار الوجه المقنعة ونحوها

بنت شيبة ، عن أم سلمة ، قالت : لما نزلت ( يُدُنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغِرْباَنَ من الأكسية

١٥٣٤ - باب في قوله (وَلْيَضْرِ بْنَ بِخُبُّرُ هِنَّ على جُيُوبِهِنَّ)[٣٣]

۱۰۲ – حدثنا أحمد بن صالح ، ح وثنا سلیان بن داود المهری وابن السر ح واحمد بن سعید الهمدایی ، قالوا : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنی قرة بن عبد الرحمن المعافری ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبیر ، عن عائشة رضی الله عنها أنها قالت : یرحم الله نساه المهاجرات الأول ، لما أنول الله ( ولیضر بن بخمرهن أنها قالت : یرحم الله نساه المهاجرات الأول ، لما أنول الله ( ولیضر بن بخمرهن علی جیوبهن ) شققن أ كنف ، قال ابن صالح : أ كشف مر وطهن ، فاختمرن بها علی جیوبهن ) شققن أ كنف ، قال ابن صالح : أ كشف مر وطهن ، عن عقبل ، عن عقبل ، عن عقبل ، عن ابن شهاب ، بإسناده ومعناه

## ١٥٣٥ - باب فيما تبدى المرأة من زينتها [٣٤]

عالا: ثنا الوليد ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد ، قال يعقوب : ابن قالا : ثنا الوليد ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد ، قال يعقوب : ابن دُرَ "يك ، عن عائشة رضى الله عنها ، أن أساء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال « ياأشماء و إن المرأة إذا بلغت المَحِيض لم تَصْلح أن يُركى منها إلا لهذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه .

<sup>(</sup>٤١٠٢) قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافرى المصرى ، قال عنه الإمام أحمد ، منكر الحديث جدا ، وأكنف مروطهن : أى أشدها سترا ، لصفاقه ، والأكثف ، الأغلظ والأثنن ، والمروط : جمع مرط \_ بالكسر \_ وهو الكساء يؤتزر به ، واختمرن بها : اتخذنها خمرا وأقنعة

<sup>(</sup>١٠٤) في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصرى ، نزيل دمشق ، مولى بني نصر ، وقد تكلم فيه غير واخد ، وذكر الحافظ أبو بكر أحمد الجرجاني هذا الحديث ، وقال : لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير ، وقال مرة فيه و عن خاله بن دريك عن أم سلمة » بدل عائشة

قال أبو داود 1 هذا مرسل ، خالد بن دُرَ يُك لم يدرك عائشة رضى الله عنها 1077 – باب في العبد ينظر إلى شَعْر مولاته [٣٥]

عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن أمَّ سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحيجَامة ، فأصر أبا طَيْبة أن يحجمها ، قال : حسبت أنه قال : كان أخاها من الرضاعة ، أو غلاماً لم يحتلم

\* ١٠٦ – حدثنا مجد بن عيسى ، ثنا أبو جميع سالم بن دينار ، عن ثابت ، عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم أنى فاطمة بعبد قد وَهَبه لها ، قال : وَكَلّى فاطمة رضى الله عنها ثوب إذ قدَّمَت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ما تَلْقَلَى قال ﴿ إِنّهُ لَيْسَ عليك بأس ما تَلْقَلَى قال ﴿ إِنّهُ لَيْسَ عليه وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَغَلَامِكُ ﴾

## ١٥٣٧ \_ باب في قوله (غيرأولي الإرْبَةِ) [٣٦]

الزهرى وهشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كان يدخل على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم نُخَنَّتُ ، فكانوا يَعُدُّونه من غير أولى

<sup>(</sup>٤١٠٥) وأخرجه مسلم وابن ماجة ، وأبو طيبة : بفتح الطاء المهملة ، وسكون الياء آخر الحروف ، بعدها باء موحدة مفتوحة ، وتاء تأنيث ، اسمه دينار ، وقيل : ميسرة ، وهو مولى ابنى حارثة

<sup>(</sup>۱۰۹) فی إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجيمی ، البصری ، قال عنه ابن معين : ثقة ، وقال أبو زرعة الرازی : بصری لين الحديث

<sup>(</sup>٤١٠٧) وأخرجه النسائي ، والإربة \_ بالكسر \_ الحاجة والشهوة ، وأراد بالأربع عكن بطنها ، أى طياته ، يريد أنها ممتلئة بضة ، إذا رآها مقبلة رأى أربع طيات ، وإذا رآها مدبرة رآهن ثمانى

الإربة ، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو عند بعض نسائه ، وهو ينعت امرأة ، فقال 1 إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بنمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ، لا يدخلن عليكن هذا » فحجبوه .

عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، بمعناه .

۱۰۹ - حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، بهذا الحديث ، زاد : وأخرجه ، فكان بالبيدا، يدخل كل جمعة يستطع .

٤١١٠ — حدثنا محمود بن خالد ، ثنا عمر ، عن الأوزاعى ، فى هذه القصة ،
 فقيل : يا رسول الله ، إنه إذن يموت من الجوع ، فأذن له أن يدخل فى كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع

# ١٥٣٨ –باب في قوله عزوجل (وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهن) [٣٧]

عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( وقل المؤمنات عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( وقل المؤمنات يغضصن من أبصارهن ) الآية ، فنسخ واسْتَشْنَى من ذلك ( والقواعد من النساء اللاتى لا يَرْ جُونَ نكاحا ) الآية .

١١١٧ - حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا ابن المبارك ، عن يونس ، عن

<sup>(</sup>٤١٠٩ و١٠٠) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة من حديث زينب بنت أمسلمة عن أمها أمسلمة، وأخرجه أبوداود أيضافى كتاب الأدب، وسيأتى (٤١١١) على بن الحسين بن واقد فيه مقال

<sup>(</sup>۱۱۲) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي و حسن صحيح

الزهرى ، قال : حدثنى أنهانُ مولى أم سلمة " عن أم سلمة " قالت : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مَيْمُونة ، فأقبل ابنُ أم مكتوم ، وذلك بعد أن أمر نا بالحجاب " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " احْتجبامنه » فقلنا العرسول الله " أليس أعمى " لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أفعَمْياً وَان أنتما ؟ ألستما تبصرانه " ؟

[ قال أبو داود : هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم ، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : « اعتدى عند ابن أم مكتوم ! فإنه رجل أعمى تَضَمِينَ ثيابك عنده » ] .

عن عرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ﴿ إِذَا زُوَّجَ أَحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها » .

۱۱٤ — حدثنا زهـير بن حرب ، ثنا وكيـع ، حـدثنى داود بن سَوَّار اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه وسلم ، قال ، « إذا زوج أحدكم خادمَه عبدَهُ أو أجـيره ، فلا ينظر إلى مادون السرة وفوق الركبة » .

قال أبو داود : وصوابه سوار بن داود [ المزنى الصيرفي ] ، وهم فيه وكيع .

<sup>(</sup>٤١١٣) إنما نهى عن نظر السيد إلى أمته المزوجة لأنها حرمت عليه ، وسيأتى بيان العورة التي يحرم النظر إليها في الحديث التالي

<sup>(</sup>٤١١٤) الظاهر من عبارة هــذا الحديث أن السرة والركبة ليسامن العورة ، وقد وقع في بعض الأحاديث « مابين السرة والركبة »

## ١٥٣٩ - باب في ألاُختار [٢٨]

۱۱۰ - حدثنا زهیر بن حرب ، ثنا عبد الرحمن ، ح وثنا مسدد ، ثنا یحیی ، عن سفیان ، عن حبیب بن أبی ثابت ، عن وهب مولی أبی أحمد ، عن أم سلمة ، أن النبی صلی الله علیه وسلم دخل علیها وهی تَخْتَمَر ، فقال : «لَيَّةً " لا ليتين » .

قال أبو داود : معنى قوله : « لية لا ليتين » يقول : لاتَعْتُمَ مثلَ الرجل ، لا تَكرره طرقا أو طاقين .

### ١٥٤٠ - باب في لبس القباطي للنساء[٢٩]

قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا ابن لهيمة ، عن موسى بن جُبَير ، أن عبيدالله قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا ابن لهيمة ، عن موسى بن جُبَير ، أن عبيدالله ابن عباس حدثه ، عن خالد بن بزيد بن معاوية ، عن دِحْيَة بن خليفة الكلبي أنه قال : أيّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي ، فأعطاني منها قُبطية ، فقال : « أصد عين ، فاقطع أحدها قيصاً ، وأعط الآخر امرأتك فقال : « أصد عين ، فلما أدبر ، قل : « وأمر امرأتك أن تجمل تحته ثوبا لايصَفِها » . قال أبو داود : رواه يحيى بن أبوب ، فقال : عباس بن عبيد الله قياس .

<sup>(</sup>٤١١٥) أمرها أن تلوى خمارها على رأسها وتديره مرة واحدة لا مرتين لئلا يكون اختمارها شبيها بعهائم الرجال إذا اعتموا، وهذا من النهى عن تشبه النساء بالرحال (٤١١٩) تابع ابن لهيمة على روايته هدنه أبو العباس يحيى بن أيوب المصرى، وفيه مقال، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخارى، والقباطى: ثياب تجلب من مصر أومن الشام رقيقة بيضاء، واحدتها قبطية \_ بالضم \_ كا ورد فى الحديث

### ١٥٤١ - باب في [قدر] الذيل [٤٠]

عن أبيه ، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته ، أن أم سلمة زوج النبي عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه ، أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار ، فالمرأة بارسول الله ، قال : « تُرْخِي شبراً » ، قالت أم سلمة : إذاً ينكشف عنها ، قال : « قذراعا ، لا تزيد عليه » .

عن نافع ، عن سليان بن يسار ، عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن نافع ، عن سليان بن يسار ، عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا الحديث .

قال أبو داود : رواه بن إسـحاق، وأبوب بن موسى ، عن نافع ، عن صفية .

المَمِّى ، عن أبى الصديق [ الناجى ] ، عن ابن عمر ، قال : رَخُص رسول الله المَمِّى ، عن أبى الصديق [ الناجى ] ، عن ابن عمر ، قال : رَخُص رسول الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ، ثم استردنه ، فزادهن شبراً ، فحل يرسلن إلينا ، فنذرع لهن ذراعا .

١٥٤٢ – باب في أُهُبِ الميتة [٤١]

١٢٠ – حدثنا مسدد ، ووهب بن بيان ، وعُمَان بن أبي شيبة ، وابن

(۱۱۷) وأخرجه النسائى ، وفى ش وفدراع لا تزيد عليه » برفع الدراع (١١٧) وأخرجه النسائى من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب وزيد العمى هوأبو الحوارى زيد بن الحوارى ، العمى ، البصرى، قاضى هراة ، ولا يحتج بحديثه ، وقيل له و العمى الأنه كان كلما سئل عن شى قال : حتى أسال عمى ، والعمى أيضا منسوب إلى العم ، وهو بطن من تمم قال : حتى أسال عمى ، والعمى أيضا منسوب إلى العم ، وهو بطن من تمم إلا العم ، وفى ش و الادبعتم إلى العم ، وفى ش و الادبعتم الما المستمتعتم به »

أبي خلف ، قالوا : ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال مسدد ، ووهب ، عن ميمونة ، قالت : أُهْدِى لمولاة لنا شاة من الصدقة ، شاتت ، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : • ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به ، قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة ، قال ﴿ إِمَا حُرِّمَ أَكُلُها ».

۱۲۲ — حدثنا محمد بن یحیی بن فارس ، ثنا عبد الرزاق ، قال : قال محمر : وكان الزهرى ينكر الداغ ، و يقول : يُشْتَمْتَعُ به على كل حال .

قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعي، ويونس، وعقيل في حديث الزهرى الدباغ ، وذكره الزبيدى ، وسعيد بن عبد العزيز، وحفص بن الوليد ذكروا الدباغ .

عبد الرحمن بن وعلة ، عن ابن عباس ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ه إذا دُبِيغَ الإهاب فقد طهر ».

عن يزيد بن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن عنائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دُ مَنت .

ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخارى وابن ماجة ، وحديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عبينة عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس (٤١٢٣) وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة (٤١٢٣) وأخرجه النسائى وابن ماجة ، وأم محمد بن عبدالرحمن لم تنسب ولم تسم

عن قتادة ، عن الحسن ، عن جَوْن بن فَتَادة ، عن سلمة بن الحَبَّق أنرسول الله عن قلا : ثنا همام ، عن قتادة ، عن سلمة بن الحَبَّق أنرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قِرْ بَةٌ معلقة ، فسأل الماء ، فقالوا : يا رسول الله إمها مينة ، فقال «دِماعُها طُهُو رُها »

ابن الحارث \_ عن كثير بن فرقد ، عن عبد الله بن مالك بن حُذَافة ، حدثه عن ابن الحارث \_ عن كثير بن فرقد ، عن عبد الله بن مالك بن حُذَافة ، حدثه عن أمه العالية بنت سُدَبع أنها قالت : كان لى غنم بأحد ، فوقع فيها الموت ، فدخلت على ميمونة : على ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فذ كرت ذلك لها ، فقالت لى ميمونة : لو أَخَذْت جلودها فانتفعت بها ، فقالت: أو يَحلُّ ذلك ؟ قالت : نعم ، مَرَّ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالٌ من قريش يَجُرُّون شاةً لهم مثل الحمار ، فقال لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم « يُطَهِرُها الماء والقرط » قالوا ، إنها ميتة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يُطَهَرُها الماء والقرط »

١٥٤٢ – باب مَنْ روى أن لاينتفع بإهاب الميتة [٢٧]

۱۲۷ - حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن الحسكم ، عن عبدالرحمن ابن أبى ليلى ، عن عبد الله بن عكم ، قال : قرىء علينا كتاب رصول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جُهبنة وأنا غلام شاب « أن لا تستمعتوا من الْمَيْتَةِ بإهاب ولا عَصَب »

<sup>(</sup>٤١٢٥) وأخرجه النسائى ، وسئل أحمد بن حنبل عن جون بن قتادة، فقال: لايعرف ، وسلمة بن المحبق \_ بتشديد الباء مفتوحة أومكسورة \_ هذلى ، له صحبة ، واسم المحبق صخر

<sup>(</sup>٤٩٣٦) وأخرجه النسائي

<sup>(</sup>٤١٢٧) من العلماء من زعم أن هذا ناسخ للأحاديث قبله ومافى معناها ، لأنه كان آخر الأمرين ، بدليل أنه يروى ﴿ أَتَانَا كَتَابِرُسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ﴾ كما فى الحديث رقم ٤١٢٨

عن الحسكم من عُتَبِية ، أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من عبد الله بن عكيم رجل من الحسكم من عُتَبِية ، أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة ، قال الحسكم : فدخلوا وقعدت على الباب ، فخرجوا إلى فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته [ بشهر ] أن لا تنتفعوا من الميتة إهاب ولا عصب .

قال أبو داود : قال النضر بن شميل : يسمى إهابا مالم يدبغ ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب ، إنما يسمى شَنَّا وقر به

### ١٥٤٤ – باب في جلود النمور [والسباع][٤٣]

۱۲۹ — حدثنا هناد بن السرى ، عن وكيع ، عن أبي المعتمر ، عن ابنسيرين، عن معاوية ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركبوا البخر ولا الممار » قال : وكان معاوية لا يُنهَم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الممار » قال لنا أبو سعيد : قال لنا أبو داود : أبو المعتمر اسمه يزيد بن طهمان ، كان ينزل الحيرة ]

عن زرارة ، عن أبى هر برة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا تَصْحَبُ للَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فيها جلدُ نمر »

١٣١ – حدثنا عمرو بن عثمان [ بن سعيــد الحمصي ] ثنا بقية ، عن

(۱۲۸) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي ﴿ هذاحديث حسن ﴾ وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث ﴿ وكان يقول : هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لأنهم اضطر بوا في اسناده (٤١٢٩) وأخرجه ابن ماجة ، ولفظه ﴿ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن ركوب النمور ﴾

(٤١٣٠) عمران ، هو عمران بن داور القطان ، أبو العوام ، وثقه عفان بن مسلم ، واستشهد به البخاري ، وتـكام فيه غير واحد (٤١٣١) وأخرجه النسائي مختصر ا

بحير، عن خالد ، فال : وَفَدَ المقدام بن معد يكرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قيد شرين إلى معاوية بن أبي سفيان ، فقال معاوية المقدام : أعلمتَ أن الحسن بن على تُو ُفَى ؟ فرجَّع المقدام، فقالله رجل (١): أتراها (٢) مصيبة ٦ قال له : ولم لا أراها مصلبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال « هذا مِنِّي وَحُسَيْنٌ مِنْ على » ؟! فقال الأسدى : جمرة أطفأها الله عز وجل قال: فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أُغَيِّظَكَ وأسمعك ما تكره ، ثم قال : يا معاوية ، إن أنا صَدَقت فصدِّقني ، و إن أنا كذبت فكذبني ، قال: أفعل، قال: فأنشدك بالله هل تعلم (٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم ، قال : فأنشدك بالله هل تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهمى عن لبس الحرير ؟ قال : نعم ، قال : فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس حلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم ، قال : فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية ، فقال معاوية : قد علمتُ أنى لن أنجو منك يا مقدام ، قال خالد : فأص له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفَرَضَ لابنه في الماثتين (٤)، ففرقها المقدام [في أصحابه] قال: ولم يُعطُّ الأسدىُّ أحداً شيئًا بما أخذ، فبلغ ذلك معاوية ، فقال : أما المقدام فرجل كريم بسط يده ، وأماالأصدئ فرجل حسن الإمساك لشيئه

۱۳۲ عسدد [ بن مسرهد ] أن يحيى بن سعيد و إسماعيل بن إبراهيم حدثاهم ، المعنى ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي المليح

<sup>(</sup>١) في ش ﴿ فقال له فلان ﴾ وبينو. بأنه معاوية بن أبي سفيان

<sup>(</sup>٧) في ش ﴿ أَتَعِدُهَا مَصِيبَةُ ﴾

<sup>(</sup>٣) في ش « هل سمعت رسول الله ينهى عن لبس الدهب »

<sup>(</sup>٤) فى بعض النسح ﴿ فَي النَّيْنِ ﴾ والمراد أنه جعل عطاءه من بيت المالهذه العدة (٤١٣٢) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وزاد الترمذي ﴿ أَنْ تَفْتَرُشُ ﴾ وقال

<sup>«</sup> ولا نعلم أحدا قال عن أبى الليح عن أبيه غير سعيد بن أبى عروبة » وأخرجه عن أبى المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وقال اأ « هذصح » ا ه

ابن أسامة ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ١٥٤٥ – باب في الانتمال [٤٤]

\*\* البناد ، عن موسى السباح البزاز ، ثنا ابن أبى الزناد ، عن موسى ابن عقبة ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم في سفر ، فقال « أَ كُثِرُوا من النّمالِ ، فإن الرجل لا يزالُ راكباً ما أنتَمَلَ ، في سفر ، فقال « أَ كُثِرُوا من النّمالِ ، فإن الرجل لا يزالُ راكباً ما أنتَمَلَ ، في سفر ، فقال « أَ كُثِرُوا من النّمالِ ، ثنا هما ، عن قتادة ، عن أنس أن نَمْلَ النّبي صلى الله عليه وسلم كان لها قِبالان

\* الله عليه وسلم أن ينتمل الرجل قائمًا الرجل الما على الما على الله على الله عليه وسلم أن ينتمل الرجل قائمًا الله عليه وسلم أن ينتمل الرجل قائمًا

١٣٦ — حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا يمشى أحدكم في النَّمْلِ الواحدة ، لينتملهما جميعاً » أو ليخلمهما جميعاً »

عن البو الزبير ، عن البو الوليد الطيالسي ، ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا انقطع شِسْعُ أُحدِكُم فلا يمشِ في نعلٍ واحدٍ ، ولا يأ كُل بشماله » في نعلٍ واحدً ، ولا يأ كُل بشماله »

(٤١٣٣) وأخرجه مسلم والنساني

النبي يعقد فيه الشمع الذي يكون بين أصبعي الرجل

(١٣٥) يشبه أن تكون علة النهي أن لبس النعل قاعداً أسهل وأمكن ، وربما كان لبسه من قيام سبباً لانقلابه

(٤١٣٦) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي

(۱۳۷) وأخرجه مسلم والنسائى ؛ والشسع \_ بالكسر \_ أحد سيور النعل (۲ — سنن أبي داود ١ ) ۱۳۸۶ — حدثنا قتیبة بن سعید ، ثنا صفوان بن عیسی ، ثنا عبد الله بن هارون ، عن زیاد بن سعد ، عن أبی نهیك ، عن ابن عباس ، قال : من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه

عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هو يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا انْتَعَلَ ، الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا انْتَعَلَ ، الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا انْتَعَلَ ، الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أَنْ عَالَمُ عَلَى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أَنْ عَلَيْ الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أَنْ عَلَيْ الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أَنْ عَالَمُ الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أَنْ عَلَيْ الله عليه وسلم قال ﴿ إِنَّ الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أَنْ عَلَيْ عَلَيْ الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أَنْ عَلَيْ عَلَيْ الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أَنْ عَلَا الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أَنْ عَلَيْ عَلَى الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أَنْ عَلَيْكُ الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال الله عليه والله عليه والله عليه عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله على اله

الأشعث بن سُلَم ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالا : ثنا شعبة ، عن الأشعث بن سُلَم ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التيمن ما استطاع في شأنه كله : في طهوره ، وَرَجُّله ، ونعله ، قال مسلم : وسواركه ، ولم يذكر في شأنه كله

قال أبو داود ، رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه

(۳۱۳۸) أبو نهيك \_ بفتح النون وكسر الها، وسكون الياء المثناة وبعدها كاف \_ لا يعرف اسمه ، سمع من عبد الله بن عباس ، وأبى زيد عمرو بن أخطب الأنصاري ، وروى عنه قنادة بن دعامة وزياد بن سعيد والحسين بن واقد

به المحدود البخارى والترمذى ، وأخرج مسلم من حديث محمد بن وأخرج مسلم من حديث محمد بن زياد الجمعى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا خلع فليبدأ بالشمال » وأخرجه ابن ماجة بنحوه

(٤١٤٠) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة

(٤١٤١) وأخرجه لذ مذى والنسائى وابن ماجة ، وقال الترمذى ﴿ وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبى هريرة موقوفا ولا نعلم أحداً وفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة » اه

## ١٥٤٦ - باب في الفريش [20]

عن أبى عبد الرحن الخُرْبِيِّ ، عن جالد الهمداني لرملي ، ثنا ابن وهب ، عن أبي هابي ، عن أبى عبد الله على الله عليه وسلم عن أبى عبد الله و فراش للحراف و فراش للحراف و فراش للحراف و فراش الله عبد الله سلم الله الله و فراش المراف و فراش المراف و وفراش المراف و الله من الجراح ، الله من الجراح ، عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن سمل ، عن جابر بن سمرة ، قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فوايته متكناً على وسادة ، واد بن الجراح : على يساره قال أبو داود ، رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضاً على يساره عن أبو داود ، رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضاً على يساره عن أبيه ، عن ابن عمر أنه رأى رُفقة من أهل المين رحالهُمُ الأدّمُ ، فقال : مَن أحب عن أبيه ، عن ابن عمر أنه رأى رُفقة من أهل المين رحالهُمُ الأدّمُ ، فقال : مَن أحب عن أبيه ، عن ابن عمر أنه رأى رُفقة من أهل المين رحالهُمُ الأدّمُ ، فقال : مَن أحب

أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء ١٤٥ – حدثنا ابن السَّرْح ، ثنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، عن جابرا ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطاً ﴾ ؟ قلت : وأ تَّى لنا الأعاط ؟ قل ﴿ أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَـكُمُ أَعاط ﴾

عن البومماوية ، عن عثان بن أبي شببة وأحمد بن منيع ، قالا : ثنا أبومماوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كانت وسادة وسول الله

<sup>(</sup>٤١٤٢) وأخرجه مسلم والنسائي

<sup>(</sup>٤١٤٣) وأخرجه الترمذي ، وقال (حسن غريب » وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن صماك عن جابر بن سمرة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متـكئا على وسادة ، ولم يذكر «على يساره » ثم ذكره كذلك .

<sup>(</sup>٤١٤٥) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى ، وفي لفظ لمسلم : قال جابر : وعند امرأتى عط ، فأما أقول نحيه عني ، وتقول : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنها ستكون ﴾ فأدعها ، وفي البخارى والترمذي نحوه ، والأعاط : البسط لها خمل ، واحدها عط ، كسب وأسباب

<sup>(</sup>٤١٤٦) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي ، والأدم ــ بالنحريك ــ الجلد .

صلى الله عليه وسلم، قال ابن منبع: التى ينام عليها بالليل [ ثم انفقا] من أدّم حَشُوُها لِيفُ م ١٤٧٧ - حدثنا أبو توبة ، ثنا سليان - يعنى ابن حيان - عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت ، كانت ضِحْمَة رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ أَذَم حشوها لفيف

عن خالد الحذاء ، عن أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : كان فراشها حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

### ١٥٤٧ – باب في اتخاذ الستور [٤٦]

۱۹۶۹ — حدثنا عُمَان بن أبي شيبة ، ثنا ابن نمير ، ثنا فضيل بن غَزْ وَانَ ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و له أتى فاطمة رضى الله عنها ، فوجد على بابها سترا ، فلم يدخل ، قال : وقلما كان يدخل إلا بدأ بها ، فجاء على رضى الله عنه فرآها مُهْتَمَّة ، فقال : مالك ؟ قالت : جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلم يدخل ، فأتاه على رضى الله عنه ، فقال : يا رسول الله ، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئنها فلم تدخل عليها ، قال « وما أنا والدنيا ؟ وما أنا والرقم من فقال : قال هو ما أنا والدنيا ؟ وما أنا والرقم من فقال : فقال :

الأسدى ] ثنا ابن فضيل ، عن عبد الأعلى [ الأسدى ] ثنا ابن فضيل ، عن أبيه ، بهذا [ الحديث ] ، قال : وكان سترا مَوْشياً

<sup>. (</sup>٧٤٤٤) وأخرجه ابن ماجة بنحوه

<sup>(</sup>٤١٤٨) وأخرجه ابن ماجة ، وقال « عن بنت أم سلمة »

<sup>(</sup>٤١٤٩) أصل الرقم الكتابة ، وأراد النقوش التي على الستر

<sup>(</sup>٤١٥٠) تقول ، وشیت الثوب و نحوه ـ بتخفیف الشین و بتشدیدها ـ إذا زخرفته و نقشته ، فهو موشی بزنة مرضی وموشی بزنة مزکی

### ١٥٤٨ - باب في الصليب في الثوب [٤٧]

عران بن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلا قضبه

#### ١٥٤٩ - باب في الصور [2]

حدثناحفص بن عمر ، ثناشعبة "عن على بن مدرك عن أبي ذرعة بن [عمرو بن] جرير ، عن عبدالله بن مجور " عن أبيه ، عن على رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاتذخلُ الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كَلْبُ ولا جنب الله عليه وسلم قال الاتذخلُ الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كَلْبُ ولا جنب المن الله عليه وسلم عن الله عن سميل [يعني] ابن المي صالح ، عن سميل بن بسار الأنصاري ، عن زيد بن خالد الجهني ، عن أبي طلحة الأنصاري ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « لا تَذْخُلُ الملائكة بيتاً فيه كلبُ ولا تَمْثُلُ » وقال : انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن دلك ، قاطلقنا ، فقلنا : ياأم المؤمنين ، إن أباطلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا ، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا ، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك القالت ، عليه وسلم بكذا وكذا ، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض عليه وسلم في بعض منازيه ، وكفت أنحين قُلُولَه ، فأحذت نَمَطاً كان لنا فسترته على المُمرَ صِ

<sup>(</sup>۱۵۱) وأخرجه البخاري والنسائي ، وقضبه : قطعه ، والتصليب ؛ كان على صورة الصليب . على صورة الصليب .

<sup>(</sup>١٥٧٤) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، وليس في حديث ابن ماجة قوله ولاجنب وقد تقدم عدا الحديث في كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>١٥٤ ١٥٢ ٤ ١٥٤) وأخرجه مسلم بطوله ، وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة ببعضه ، والعرض : الخشبة المترضة يسقف بها البيت يوضع علمها أطراف الخشب الصغار ، ووقع في ش وأكثر النسخ «العرض» بالضاد المعجمة ، وتروى أيضاً و العرس » بالسين مهملة .

فلما جاء استقبلته ، فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله و بركاته الحد فله الذى أعز له وأكرمك ، فنظر إلى البيت فرأى النَّمَطَ ، فلم يردّ على شبئا ، ورأيت السكراهية في وجهه ، فأتى النمط حتى هتكه ، ثم قال ﴿ إِنَّ اللهَ لَم يأمرُ نا فيما رزقنا أن نكسو الحيجارة واللَّينَ » قالت : فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا ، فلم ينكر ذلك على

۱۰۶ عنسهیل ، بإسناده مثله الله عنادی مثله الله علیه وسلم قال ، وقال [فیه]: قال : فقلت: یاأ مّه ، إنَّ هذاحدثنی أنالنبی صلی الله علیه وسلم قال ، وقال [فیه]: سعید بن یسار مولی بنی النجار

ابن سعيد ، عن زيد بن خالد ، عن أبى طلحة ، أنه قال ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الملائكة لا تَدْخُلُ بيتاً فيه صُورة » قال بسر : ثم اشتكى زيد ، فعدناه ، فإذا على بابه ستر فيه صورة ، فقلت المبيد الله الخولاني إز بيب ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول الفقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : إلا رَقْماً في تَوْب

۱۹۹۶ - حدثنا الحسن بن الصباح ، أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم ، قال : حدثنى إبراهيم - بعنى ابن عقيل - عن أبيه ، عن وهب بن منبه ، عن جابر ، أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه زمن الفتح وهو بالبَطْحَاء أن يأتى الكعبة فَيَمْحُو كُل صورة فيها ، فلم يدخلها النبى صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها

<sup>(</sup>٤١٥٥) زيد الذي اشتكى هو زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله عليه وسلم الراوى عن أبي طلحة هذا الحديث، وسبر -- بضم الباء وسكون السين المهملة - مدنى من زهاد التابعين ، وربيب ميمونة ، المراد أنها ربته ، وليس معناه أنه كان ابن زوجها في حجرها ، ويقال : مولى ميمونة .

ابن شهاب ، عن ابن السباق ، عن ابن عباس ، قال : حدثتني ميمونة زوج ابن شهاب ، عن ابن السباق ، عن ابن عباس ، قال : حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ، إن جبريل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان وعدني أن يلقاني الليلة ، فلم يَلْقني ، ثم وقع في نفسه جَرْوُ كلب السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة ، فلم يَلْقني ، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه ، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال : إنا لا نَدْخُلُ بيتاً فيه كلب ولا صورة ، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأص بقتل السكاب ، حتى إنه ليأمر بقتل كلب الحائط الكبير الصغير ، و يترك كلب الحائط الكبير

١٥٨٤ — حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ، ثنا أبو إسحاق الْفَزَ ارى ، عن يونس بن أبى إسحاق ، عن مجاهد ، قال : حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتانى جبريل عليه السلام فقال لى : أتيتُك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان فى البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان فى البيت كلب ، فَمَر برأس التمثال الذى فى البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومُر بالستر فليقطع فليجمل منه وسادتين منبوذتين توطان ، ومُر بالكاب فليخرج ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نَصَد لم ، فأمر به فأخرج .

[ قال أبو داود : والنّضَدُ شيء توضع عليه الثياب شبه السرير ]

« آخر كتاب اللباس »

<sup>(</sup>٤١٥٧) وأخرجه مسلم والنسائى ، وهكذا وقع ﴿ تحت بساط ۗ وفي صحيح مسلم ﴿ تحت فسطاط لنا والفسطاط بضمالفاء — شبه الخيمة ، ويرادبه أنه كان تحت بعض حجال البيت ، بدليل ماروى في الحديث الآخر ﴿ تحت سرير عائشة ﴾ والحائط: الدستان •

<sup>(</sup>۱۵۸) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي 
حن صحيح 
والقرام - بزنة الـكتاب - سترذوألوان يتخذ من الصوف ، ووسادتين منبوذتين ؛
أي مطروحتين مفروشتين .

۲۷ کتاب الترجل ویشتمل علی واحد وعشرین بابا

ويشتمل على خسة و خسين حديثا

# أول كـتاب الترجل ١٥٥٠ – [باب] [١]

١٩٥٩ — حدثنا مسدد، ثنايحي، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عبدالله ابن مغفل وقال وسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبًا ١٩٠٥ — حدثنا الحسن بن على ، ثنا يزيد [المازي] وأخبرنا الجريرى وعن عبد الله بن بريدة وأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة ابن عبيد وهو بمصر ، فقدم عليه ، فقال : أما إلى لم آنيك زائراً ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رَجَوت أن يكون عندك منه علم وقال : وماهو وقال : كذا وكذا ، قال : فالى أراك شَيْرًا وأنت أمير الأرض؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهانا عن كثير من الإرفاه ، قال : فالى لا أرى عليك حِذَاء وقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن تحتفي أحياناً أرى عليك حِذَاء وقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن تحتفي أحياناً عبد الله بن أبي أمامة ، عن عجد بن إسحاق ، عن عبدالله بن أبي أمامة ، عن عبد بن إسحاق ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عن عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عن المحلول الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال رسول الله عليه وسلم وما عنده الدنيا ، فقال به وسلم وما عنده الدنيا ، فقال به وسلم وما عنده المدنيا ، فقال به وسلم وما عنده الدنيا ، فقال به وسلم وما عنده المدنيا ، فقال به وسلم وما عنده المدنيا ، فقال به وسلم وما عنده المدنيا ، فقال به وسلم وما عنده وسلم وما عنده المدنيا ، فقال به وسلم وما عنده وسلم وما عنده وسلم وما عنده وسلم وما عنده وما عنده وسلم وما عند وما وما وما عنده وسلم وما وما عنده وما وما عنده وما وما عنده وم

(١٩٩٨) وأخرجه الترمذى والنسائى ، وقال الترمذى ، حسن صحيح، وأخرجه النسائى أيضا مرسلا، وأخرجه عن الحسن البصرى و محمد بن سيرين، قولها، والغب بكسر الغين وتشديد الباء \_ اليوم بعد اليوم ، أى يرجل شعره وينظفه و بحسنه يوما بعديوم . (٤١٩٠) الإرفاه ، الاستكثار من الزينة وألا يزال الرجل يهي ، نفسه ، وأصل هذه المادة الرفه \_ بالكسر \_ وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم .

(١٦٦) وأخرجه ابن ماجة ، وقال أبو عمر النمرى : قد اختلف في إسناد قوله « البذاذة من الإيمان ، اختلافا أسقط الاحتجاج به ، ولايصح منجهة الإسناد» والبذاذة \_ بفتح الباء ، وبذالين معجمتين \_ سوء الهيئة والنجوز في الثياب وتحوها ، والتقحل : تكلف القحول ، وهو اليبس والجفاف .

تسمَعُون، ألا تسمعون، إن البذاذةمن الإيمان، إن البَذاذَةَ من الإيمان ، يعنى التقحل وقال أبو داود : هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري

١٥٥١ - باب [ماجاء] في استحباب الطيب [٢]

عن عبد الله بن المختار ، عن موسى بن أنس ، عن أنس بن مالك ، قال : كانت عن عبد الله عليه وسلم سُكِمَّة يَتَطَيَّبُ مِنْها

١٥٥٢ - باب في إصلاح الشَّمَر [٣]

۱۹۳ - حدثنا سلیان بن داود المهری ، أخبرنا ابن وهب ، حدثنی ابن أبی سالح ، عن أبیه ، عن أبی هر یرة أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال « مَنْ كَانَ له شَعَرْ فَلْیُسَكُرِ مْهُ ،

١٥٥٢ - باب في الخضاب للنساء [٤]

۱۹۹٤ – حدثنا عبيد الله بن عمر ، ثنا يجبى بن سعيد ، عن على بن المبارك ، [ عن يحيى بن أبي كثير ] فال : حدثتنى كريمة بنت مُمام أن امرأة أتت عائشة رضى الله عنها فسأاتها عن خضاب الحناء ، فقالت : لا بأس به ، ولكنى أكرهه ، كان حبيبي [ رسول الله ] صلى الله عليه وسلم يكره ريحه قال أبو داود : تعنى خضاب شعر الرأس

١٦٥ — حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثتني غَبْطَةُ بنت عمرو المجاشعية ،

(۱۹۲۶) وأخرجه الترمذي ، والسكة \_ بضم السين المهملة وتشديد الـكاف \_ نوع عزيز من الطيب ، وقبل : الظاهر أنه وعاء فيه طيب مجتمع من أخلاط شق (١٩٣) ذكر المنذري أن بين هذا الحديث وبين الحديث رقم ١٥٩ ٤ تعارصا، والأولى أنه لا تعارض بين الحديثين، فإن الإنسان مأمور بأن يكرم شعره بأن ينظفه ويرجله ولكن لا يحمل ذلك ديدنه كل يوم ، وفي يوم بعد يوم كفاية ويرجله وأخرجه النساني

قَالَتْ: حَدَثَنَى عَنَى أَمُ الْحَسَنَ ، عَنْ جَدَبُهَا ، عَنْ عَائَشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا ، أَنْ هندا بنت عُتْبَةً قَالَت : يا نبى الله بايغنِي ، قال : ﴿ لاَ أُبَابِمُكَ حَتَّى تُغَيِّرِي عَنْدَا بنت عُتْبَةً قَالَت : يا نبى الله بايغنِي ، قال : ﴿ لاَ أُبَابِمُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَا اللهُ عَنْهَا مَنْهُم مِنْ مَا مُعَمِ مُنْ مَا مُنْهُم مِنْ مُنْ مَنْهُم مِنْ مُنْفَقِي مُنْ مَنْهُم مِنْ مُنْهَا مُنْهُم مِنْ مُنْهُم مِنْ مُنْهُم مِنْ مُنْهُم مِنْ مُنْفَعَلُم مُنْهُم مِنْ مُنْفَقَلُهُ مُنْ مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُمُ مُنْهُم مُنْهُمُم مُنْهُم مُنْهُمُمُمُم مُنْهُم مُنْهِم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهِم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهِم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهِم مُنْهُم مُنْهِم مُنْهُم مُنْهُمُم مُنْهُم مُنْ مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُمُ مُنْهُمُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُن

۱۹۹ حدثنا محد بن محمد الصورى ، ثنا خالد بن عبد الرحمن ، ثنا فالد بن عبد الرحمن ، ثنا مطيع بن ميمون ، عن صفية بنت عِصْمَة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : أَوْمَتِ امرأة من ورا، ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبض النبى صلى الله عليه وسلم يده ، فقال « ما أدرِي أيدُ رَجُل أمْ يَدُ امْرَأَة » فقبض النبى صلى الله عليه وسلم يده ، فقال « ما أدرِي أيدُ رَجُل أمْ يَدُ امْرَأَة » فقال تا المرآة ، قال « لو كُنْتِ امْرَأَة " لَغَيَرْتِ اطْفَارَكِ » يعنى بالحناء

#### ١٥٥٤ - باب صلة الشعر [ ٥ ]

عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن المسبر حميد بن عبد الرحمن ، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حَجَّ وهو على المنسبر وتناول قُصَّةً من شعر كانت في يد حَرَّ بي يقول : ياأهل المدينة ، أبن علماؤ كم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ، ويقول ، إنما هَلَكَتُ بَنو إسرائيلَ حين انخذَ هُذه نِسَاؤُهُم ، »

قال: حدثنى نافع، عن عبد الله، قال: لعَنَ رسول الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة

(١٦٦٦) وأخرجه النسائى ، وفى ش ﴿ أَوْ مَأْتُ أَمْرَأَةً ﴾ والمعنى أشارت ، ﴿ وَأُومِتِ مِحْفَفَ ﴿ أُومَأْتَ ﴾ بقلب الهمزة ألفا ، ثم حذفها كحذف ألف ﴿ أُوصِتُ الْمَرَاةُ ﴾ .

(۱۹۷۷) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى ، والقصة \_ بضم القاف وتشديد الصاد المهمله \_ الحصلة من الشعر ، والحرس ، وهم الجند بحرسون الأمير ، والمراد أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن وصل الشعر (٤١٦٨) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة

جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علمة ، عن عبد الله ، قال : كن الله جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علمة ، عن عبد الله ، قال : لمن الله الموشمات والمستوشمات ، قال عمد : والواصلات ، وقال عمان : والمتنمصّات ، ثم انفقا : والمتوشمات والمتقلقة الله عز وجل ، فبلغ ذلك امرأة من انفقا : والمتقل الما أم يعقوب ، زاد عمان : كانت تقرأ القرآن ، ثم انفقا : فأتنه فقالت : بلغني عنك أنك لمنت الواشمات والمستوشمات ، قال محمد : والواصلات، وقال عمان : والمتناف المنتوشمات ، قال محمد : والواصلات، خلق الله تعالى ، فقال : ومالى لا ألمن من لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى ، فقال : ومالى لا ألمن من لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو والله الثن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، ثم قرأ (وما آنا كم الرسول فحذوه ، وما نها كم عنه فا شهوا ) قالت : إلى أرى بعض هذا على امرأتك ، ذل ا فادخلى فانظرى ، فقال : لوكان ذلك ما كانت معنا : ما رأيت ؟ وقال عثمان : فقالت : ما رأيت ؟ وقال عثمان : فقالت : ما رأيت المناف الوكان ذلك ما كانت معنا

صالح ، عن مجاهد بن جَبْر ، عن ابن عباس ، قال : لُعنت الواصلة والمستوصلة ، والنامصة والمتنصلة ، من غير داء

قال أبو داود: وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء ، والمستوصلة المعمول بها ، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه ، والمبنمصة المعمول بها ،

<sup>(</sup>۱۲۹) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، والواشهات : اللاتي يصنعن الوشم في الجلد ، والمستوشمة : التي تطلب أن يصنع بها ذلك ، والواصلات اللائي يصلن الشعر ، والمتنمصات: اللائي طلبن إزالة الشعر من وجوههن وحواجبهن، والمتفلجات : اللائي يطلبن تحديد أسنانهن وإبجاد فرج بينهن حتى يصير لهن الملج .

والواشمة التي تجمل الخيلان في وجهها بكحل أو مِدَاد ، والمستوشمة المممول بها ١٧١٤ — حدثنا محمد بن جمفر بن زياد ، قال : ثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير ، قال : لا بأس بالقرامل

قال أبو داود : كأنه يذهب [إلى] أن المنهى عنه شعور الناء قال أبو داود : كان أحمد يقول : القرامل ليس به بأس

### ١٥٥٥ - باب في رد الطيب [٦]

عبد الرحمن المقرى حدثها الحسن بن على وهارون بن عبد الله [ المعنى ] ، أن أبا عبد الرحمن المقرى حدثهم ، عن سعيد بن أبى أيوب ، عن عبيدالله بن أبى جمفر ، عن الأعرج ، عن أبى هو يرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مَنْ عُرِضَ عَلَيهُ طِيبُ فلا يَرُدُّهُ ، فإنهُ طَيِّبُ الربح خَفيفُ المَحْمَل »

١٥٥٦ – باب [ ماجاء ] في المرأة تنطيب للخروج [ ٧ ]

\* الله عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قل : ﴿ إِذَا الله عليه وسلم قل : ﴿ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَلَ : ﴿ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَلَ : ﴿ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَلَ : ﴿ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَن أَبِي موسى ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم قل : ﴿ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَ مَلَى اللهُ وَ مَلَى اللهُ وَ كَذَا ﴾ قال قولا شديداً

عبيد [الله] مولى أبى رُهْمِهِ، عن أبى هريرة، قال : لَقِيمَتُهُ امرأة وجد منها ربح

<sup>(</sup>٤١٧١) القرامل : ضفائر من حرير أو صوف تعمل لنصل المرأة به شعرها ، واحدها قرمل بزنة جعفر

<sup>(</sup>۱۷۲ ٤) وأخرجه مسلم والنسائى ، ولفظ مسلم ، من عرض عليه رمحان فلا برده » (۱۷۳ ٤) وأخرجه الترمذي والنسائى ، وقال النرمذي ، حسن صحيح ، ولفظ النسائى ، فهى زانية »

<sup>(</sup>٤١٧٤) وأخرجه ابن ماجة ، وعاصم بن عبيد الله لا يحتج بحديثه

الطيب [يَنْفَحُ ] ولذبلها إعصار، فقال: يا أمّة الجبّار، جنت من المسجد؟ قالت: نم، قال: إنى سمعت حبّى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول « لا تُقْبَلُ صلاةٌ لامرأة تطيّبَتْ لهذا المسجِد حتى تَرْجِع فَتَمْدُسُلُ عَلَيه وَسَلَم عَنْ أَسُلُهَا مِنَ الجنابة »

[قل أبو داود: الإعصار غبار]

النفيلي وسعيد بن منصور ، قلا : ثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة ، قال : حدثني يزيد بن خُصَيفة ، عن بُسر بن سعيد ، عنأبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيّما امْرَأَةٍ أصابت بَخُوراً فلا تَشهدَنَ مَعَنا الْمَشَاء »

قال ابن نفيل : ■ [عشاء] الآخرة »

# ١٥٥٧ – باب في الْحَلُوق للرجال [ ٨ ]

۱۷۹ - حدثنا موسی بن إسماعیل ، ثنا حماد ، أخبرنا عطاء الخراسانی ، عن بحیی بن یعمر ، عن عمار بن یاسر ، قال ؛ قدمت علی أهلی لیلا وقد نشفقت یدای ، فخلقونی بزعفران ، فغدوت علی النبی صلی الله علیه وسلم ، فسلمت علیه ، فلم یرد علی ولم یُر حب بی ، وقال ، اذهب فاغسل هذا عنك ، فذهبت ففسلته ثم جثت وقد بقی علی منه رَدْعُ ، فسلمت فلم یرد علی ولم یرحب بی ، وقال ، اذهب فاغسل هذا عنك ، فقال ، فند علی ولم یرحب بی ، وقال اله اذهب فاغسل هذا عنك ، فند وقد علی ها منه رَدْعُ ، فسلمت فلم یرد علی ولم یرحب بی ، وقال اله اذهب فاغسل هذا عنك ، فذهبت ففسلته ، ثم جثت فسلمت علیه ، فرد علی

<sup>(</sup>٤١٧٥) وأخرجه النسائى ، وقال : لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفه عن بسر بن سعيد على قوله ﴿ عن أَبِى هريرة ﴾ وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج وواه عن زينب النقفية ، ثم ساق حديث بسر عن زينب الثقفية من طرق (٤١٧٦) الردع — بالفتح — بقية اطبخ من الزعفران ، والمتضمخ : المتلطخ به

فرحَّبَ بى ، وقال ﴿ إِن اللَّائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ الْكَافَرِ بَخَيْرٍ ، ولا المتضمخ بالزعفران ، ولا الجنب » قال : ورخص للجنب ، إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ

۱۹۷۷ - حدثنا نصر بن على " ثنا محمد بن بكر " أخبرنا ابن جر يج " أخبرنى عمر بن عطاء بن أبى انْلُورار " أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر ، زعم عمر أن يحيى سَمَّى ذلك الرجل فنسى عمر اسمه ، أن عمارا قال ا تخلقت من بهذه القصَّة ، والأول أنم بكثير ، فيه ذكر الغسل ، قال ا قلت لهمر ا وهم حرم ؟ قال : لا ، القوم مقيمون

حرب الأسدى ، ثنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن جَدَّيه ، قالا : صحوب الأسدى ، ثنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن جَدَّيه ، قالا : صحفا أبا موسى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يَقْبَلُ الله تعالى صلاة رَجُل فى جسده شيء من خَلُوق ،

قال أبو داود : جَدًّا، زيد وزياد

عن عبد المزيز بن صُهمَيْب، عن أنس قال ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النّز عُفُر الرجال ، وقال عن إسماعيل : أن يَتَزَعْفَرُ الرجلُ

١٨٥ – حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا عبد العزيز بن عبد الله

<sup>(</sup>٤١٧٧) في إسناده مجهول

<sup>(</sup>٤١٧٨) اختلف في أبى جعفر الرازىقول على بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيي ن معين

<sup>(</sup>٤١٧٩) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي

<sup>(</sup>٤١٨٠) الحسن لم يسمع من عمار ا فهو حديث منقطع

الأويسى " ثنا سليمان بن بلال ، عن ثور بن زيد ، عن الحسن بن أبى الحسن ، عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ثَلاَثَةُ لا تَقر بُهُمُ اللهُ عليه وسلم قال « ثَلاَثَةُ لا تَقر بُهُمُ اللهُ عليه والمنب إلا أن يتوضأ ، الملائكة ، جيفة الكافر ، والمتضميَّخُ بالخُلُوقِ ، والجنب إلا أن يتوضأ ،

### ١٥٥٨ - باب ما جاء في الشعر [٩]

\* ١٨٣ – حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سلمان الأنبارى ، قالا : ثنا وكبع ، عن سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن البراء ، قال : ما رأيت من ذى لمِنة أحْسَنَ فى حلة حمرا ، من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زاد محمد [ بن سلمان ] : له شعر يضرب منكبيه .

<sup>(</sup>۱۸۱) هكذا قال أبو داود «عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة ، وقال غيره فيه «عن أبي موسى الهمداني عن الوليد بن عقبة ، وقال البخاري «عن عبد الله الهمداني » وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقى إن عبد الله الهمداني هو أبو موسى الهمداني ، وقال الكرابيسى : ليس يعرف أبو موسى الهمداني ، وقد خولف في هذا الحديث أبو موسى الهمداني ولا عبد الله الهمداني ، وقد خولف في هذا الحديث (٤١٨٢) وأخرجه الترمدي والنسائي

<sup>(</sup>٤١٨٣) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، واللمة \_ بكسر اللام وتشديد الميم \_ الشعر يسترخى عن شحمة الأذن ولا يصل إلى المكبين وانظر ١٨٧١

<sup>(</sup> ٨ - سان أبي داود ٤ )

قال أبو داود : وكذا رواه إسرائيل عن أبى إسحاق ، قال :يضرب منكبيه، وقال شعبة : يبلغ شحمة أذنيه .

١٨٤٤ – حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن البراء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شَعْرُ وبلغ شحمة أذنيه

۱۸۵ — حدثنا مخلد بن خالد ، ثنا عبدالرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ثابت، عن أنس ، قال : كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه عن أنس بن مالك ، اخبرنا حميد ، عن أنس بن مالك ، قال : كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه

ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوَفْرَة وَدُونَ الْجُمة

### ١٥٥٩ - باب ما جاء في الفَرْقِ [١٠]

۱۸۸۶ - حدثنا موسی بن إسهاعیل ، ثنا إبراهیم بن سعد ، أخبرنی ابن شهاب ، عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : کان أهل الكتاب \_ يعنی يَسْدلون أشعارهم \_ وكان المشركون يَفْرُ قُون رؤوسهم ، وكان رسول الله صلی الله علیه وسلم تُعْجبه موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر ، و ذَ ذَلَ رسول الله صلی الله علیه وسلم ناصیته ، ثم فَرَقَ بعد

<sup>(</sup>٤١٨٤) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي

<sup>(</sup>٤١٨٥) وأخرجه النسائي (٤١٨٦) وأخرجه مسلم والنسائي

<sup>(</sup>٤١٨٧) وأخرجه الترمذى وابن ماجة ، والوفرة \_ بفتح الواو \_ الشعر يبلغ شحمة الأذن ، والجنة \_ بضم الجيم \_ الشعر يصل إلى المنكبين ، والذى بينهما يقال له لمة وانظر الحديث السابق رقم ١٨٣٤

<sup>(</sup>٤١٨٨) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة

ابن الله عن عدد من علا على المن المن الأعلى الأعلى المن على المن البن السحاق \_ قال الله على الله على الله عن عروة الله عن عائشة رضى الله عنها الله عنها الله على الله عليه وسلم عنها الله عن الفرق من يا فوخه وأرسِلُ ناصيته بين عينيه

# ١٥٦٠ - باب في تطويل الْجُمَّة [١١]

الشُّواْني [ هو أخو قبيصة ] وحميد بن أبعلاء ، ثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة الشُّواْني [ هو أخو قبيصة ] وحميد بن خُوّار ، عن سفيان الثوري ، عن عاصم ابن كليب ، عن أبيه ، عن واثل بن حُجْر ، فالي : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولى شعر طويل من فلما رآيي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ ذَبَابُ وَبَابُ وَبَابُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ ﴿ ذَبَابُ وَبَابُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ ﴿ وَبَابُ وَهَذَا أَحْسَن ﴾ قال ؛ فرجعت فجززته ، ثم أنيته من الغد فقال ﴿ إني لم أعْنِكَ \* وهذا أحسن ﴾

## ١٥٦١ - باب في الرجل يعقص شعره [١٢]

۱۹۱۶ — حدثنا النفيلي ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال ، قالت أم هاني : قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، وله أر بع غَدَائر تعنى عقائص

# ۱۹۲۲ — باب فی حَلْق الرأس [۱۳] ۱۹۲۶ — حدثنا عقبة بن مُـكْرَم وابن المثنی، قالاً : ثنا وهب بن جریر ،

(٤١٩٠) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، وعاصم بن كليب الحرمي قد احتج به مسلم في صحيحه ، وقال الإمام أحمد 1 لا بأس بحديثه ، وقال أبو حاتم الرارى 1 صالح ، وقال على بن المديني : لا يحتج به إذا انفرد

(۱۹۱) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي ﴿ غريب ﴾ وفي حديث ابن ماجة ﴿ تعنى ضفائر ﴾ وأخرجه الترمدي أيضا من حديث إبراهيم بن نافع المكي وهو من الثقات ، وفيه ﴿ وله أربع ضفائر ﴾ وقال ﴿ حسن ، وقال محمد \_ يعنى البخاري \_ لا أعرف لحجاهد سماعا من أم هاني ﴾

(٤١٩٢) وأخرجه النسائي

ثنا أبى ، قال : سمعت محمد بن أبى يعقوب يحدث ، عن الحسن بن سعد ، عن عبد الله بن جعفر ، أن النبى صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ، ثلاثا أن يأتيهم ، ثم أتاهم فقال « لا تبكوا عَلَى أخيى بَعْدَ اليوم » ثم قال « ادْعُوا لى بنى أخى الحجى، بنا كأما أفرُ خ ، فقال « ادْعُوا لى الحلاق » فأمره فحلق رؤوسنا

## ١٥٦٣ - باب في الذؤابة [١٤]

عالجًا ، قال : أخبرنا عمر بن افع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال أحمد : كان رجلا صالحًا ، قال : أخبرنا عمر بن افع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرَع ، والقرَع ؛ أن يُخلَق رأس الصبى فيترك بعض شعره صلى الله عليه وسلم عن القرَع ، والقرَع ؛ أن يُخلَق رأس الصبى فيترك بعض شعره ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم نَهَى عن القرَع ، وهو: أن يحلق رأس الصبى فتترك له ذواية

۱۹۵ - حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صَدِيًا قد حُاِقَ بعض عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صَدِيًّا قد حُاِقَ بعض عن ذلك ، وقال « احلِقُوه كله أو ارْ كوه كله »

## ١٥٦٤ - باب [ماجاء] في الرخصة [١٥]

١٩٦ – حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا زيد بن الحباب ، عن ميمون بن

وحكى في صحيح مسلم التفسير من كلام نافع ، وفي رواية من كلام عبيد الله بن عمر ، وفي البخارى مسلم التفسير من كلام نافع ، وفي رواية من كلام عبيد الله بن عمر ، وفي البخارى و وما القزع ؟ قبل: فأشار لما عبيد الله إلى ناصيته وحافتي رأسه ، قيل الهبيد الله : فالجارية والفلام قلل ؛ لا أدرى ، هكذا قال : الصي ق قال عبيد الله : وعاودته \_ يعني نافعا \_ فقال : نعم ، فأما القصة والففا للملام فلا بأس بهما ولحكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره ق وكذلك شق رأسه ؛ هذا ، أو هذا »

عبد الله ، عن ثابت البُنَاني ، عن أنس بن مالك ، قال : كانت لى ذُوَّابِهُ فقالت لى أَمِي : لا أجزها ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها و يأخذ بها

على ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا الحجاج بن حلى ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا الحجاج بن حسان ، فال : دخلنا على أنس بن مالك فحدثتنى أختى المفيرة قالت : وأنت يومئذ غلام ولك قَرْ نَان ، أو قُصَّتَانِ ، فسمح رأسك ، و بَرَّكَ عليك ، وقال « احلِقوا لهذين ، أو قُصُّوهُما ، فإنَّ هذا زئُ الْيَهُودِ »

### ١٥٦٥ \_ باب في أخذ الشارب [١٦]

الله النبى صلى الله عليه وسلم ■ الفطرَةُ خَسْنَ ، أو خس من الفطرة : الفطرة : الله عنداد ، ونتفُ الإبطر ، وتقليم الأظفار ، وقَصُّ الشارب ■

۱۹۹ عن أبيه ، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن أبي بكو ابن نافع ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخفاء الشَّوارب و إعفاء اللَّحٰي

٠٠٠٠ - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا صدقة الدقيقي ، ثنا أبو عمران الجولى ،

(۱۹۸) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة ، والفطرة همنا بمعنى السنة ، والاستحداد : حلق العانة بالحديدة : أى الموسى ، وقد فسره أبو داود فى الحديث رقم ٤٢٠١

(٤١٩٩) وأخرجه مسلم والترمذي ، وإحفاء الشارب : أن يؤخذ منه حتي يحنى ويرق ، وإعفاء اللحية : توفيرها ، من قولك ﴿ عفا النبت ﴾ إذا طال ، ويقال ﴿ عفا الشيء ﴾ أى كثروا

(٤٢٠٠) وأخرجه ترمذى ، وهذا الذى ذكره أبو داود عن جعفر بنسلمان عن أبى عمران عن أنس قد أخرجه مسلم فى صحيحه وابن ماجة فى سننه ، وأخرجه الترمذى من حديث جعفر بن سلمان ، وفيه و وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « هذا أصح من الحديث الأول »

عن أنس بن مالك ، قال ، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حَلْقَ العانة وتقليمَ الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أر بعين يوما مرة .

قال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان عن أبى عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وُقِّتَ لنا ، [ وهذا أصح ]

عبدالملك على أبى الزبير، ورواه أبوالزبير عن جابر، قال كنائمني السِّبال إلافي حَجَّا وعمرة

[قال أو داود: الاستحداد: حلق العالة]

### ١٥٦٦ – باب في نتف الشيب [١٧]

٠٠٠٧ -- حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، ح وثنا مسدد ، ثنا سفيان ، المعنى ، عن ابن عَجْلاَنَ ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تنتفوا الشيب ، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام ، قال عن سفيان ، إلا كانت له نوراً يوم القيامة ، وقال في حديث يحيى « إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ،

#### ١٥٦٧ - باب في الخضاب [١٨]

۱۲۰۳ — حدثنا مسدد ، ثنا سفیان ، عن الزهری ، عن أبی سلمة وسلمان ابن يَسَار ، عن أبی سلمة وسلمان ابن يَسَار ، عن أبی هر برة ببلغ به النبی صلی الله علیه وسلم ، قال « إن اليهود والنصاری لا يَصْبُفُون فخالفوهم »

٤٣٠٤ -- حدثنا أحمد بن عمرو السرح وأحمد بن سميد الهمداني ، قالا :
 ثنا ابن وهب ، ثنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال :

(٤٢٠٣) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي عصف عوقد أخرجه مسلم في الصحيح عنقتادة عن أنس بن مالك وكان يكره نتف الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته »

(۲۰۳) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة (۲۰۳) وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماجة فتح الثاء ـ نبت له نور أبيض

أَتِى بَأْبِي قُحَافَةً يوم فتح مكة ورأْسُهُ ولحيته كَاشَّنَامَة بِياضاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « غَيَّرُوا هذا بشيء ، واجتنبوا السَّوَادَ »

الجريرى ، عن عبد الله بنبريدة ، عن أبى الأسود الديلى ، عن أبى ذَرِ ، قال ، قال الجريرى ، عن عبد الله بنبريدة ، عن أبى الأسود الديلى ، عن أبى ذَر ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أحسن ما غُيِّر به هذا الشَّيْبُ الْحِنَّا، وَالْكَرَّمُ » (سول الله صلى الله عليه وسلم «إن أحسن ما غُيِّر به هذا الشَّيْبُ الْحِنَّا، وَالْكَرَّمُ » (عن الله عليه وسلم عن أبى نحو النبى صلى الله عليه وسلم فنا إياد ، عن أبى رمْمَة ، قال : انطلقت مع أبى نحو النبى صلى الله عليه وسلم فاذا هو ذو وَفرَة بها رَدْعُ حِنَّاء وعليه بُرْ دَان أخضران

ایاد بن القیط ، عن أبی رمثة ، فی هذا الخبر ، قال : فقال له أبی : أرنی هذا الذی بظّهر ك ایاد بن القیط ، عن أبی رمثة ، فی هذا الخبر ، قال : فقال له أبی : أرنی هذا الذی بظّهر ك فإنی رجل طبیب ، قال الله الطبیب ، بل أنت رجل رفیق ، طبیبها الذی خلقها » فإنی رجل طبیب ، قال الله الطبیب ، بل أنت رجل رفیق ، طبیبها الذی خلقها » در مدن ابن بشار ، ثنا عبد الرحن ، ثنا سفیان ، عن إیاد بن لقیط ، عن أبی رمْثَة قل : أتیت النبی صلی الله علیه وسلم أنا وأبی فقال لرجل أو لأبیه عن أبی رمْثَة قل : أتیت النبی صلی الله علیه وسلم أنا وأبی فقال لرجل أو لأبیه « مَنْ هذا » ؟ قال : ابنی ، قال : « لا تَجْنی علیه » وكان قد لطخ لحیته بالحناء

عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه لم يخضب ، ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضى الله عنهما

<sup>(</sup>٤٢٠٥) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي ﴿ حسن صحیح ﴾ والـكتم ــ بالتحریك ــ الوصمة ، ویشبه أن یكون إنما أراد استعمال كل واحد منهما منفرداً ، فإن الـكتم إذا غلى بالحناء جاء أسود

<sup>(</sup>۲۰۷) وأخرجه الترمذي والنسائي ، مختصرا ومطولا ، وقال الترمذي وحديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن إياد » (٤٢٠٨) وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد ما قبله

<sup>(</sup>۲۰۹) وأخرجه البخاري بنحوه، وليس فيه ذكر أبي بكروعمر، وأخرجه مسلم، وفيه «وقد اختضب عمر رضي الله عنه بالحناء محتا»

### ١٥٦٨ - باب [ماجاء] في خضاب الصفرة [١٩]

عدو بن محمد ، عدد الرحيم بن مطرف أبو سفيان ، ثنا عمرو بن محمد ، ثنا ابن أبى رَوَّاد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس النمال السَّبْتِيَّةَ و يُصَفِّرُ لِحيته بالْوَرْس والزعفرانِ ، وكان ابن عمر يفعل ذلك

علامة عن حميد بن وهب ، عن ابن طاوس ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال علم عن حميد بن وهب ، عن ابن طاوس ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قل : مَرَ على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خَضَبَ بالحناء ، فقال ، ما أحسن هذا » قال : فر آخر قد خضب بالحناء والْكُنَم فقال ، هذا أحسن من هذا » قال : فر آخر قد خضب بالصفرة فقال ، هذا أحسن من هذا الله على المناه والله عن المناه والسن عن هذا »

### ١٥٦٩ - باب ماجاء في خضاب السواد [٢٠]

٣٢٢ — حدثنا أبو تو بة ، ثنا عبيد الله ، عن عبد الـكريم [ الجزرى ] ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يَكُونُ قومْ يَخْضِبُونَ في آخر الزمانِ بالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الحَمَام ، لا يَر يحونَ رائحة الجنة »

## ١٥٧٠ - باب ما جاء في الانتفاع بالعاج[٢١]

٤٢١٣ - حدثنا مسدد ، ثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن جُحَادة ،

<sup>(</sup>٤٧١٠) وأخرجه النسأني

<sup>(</sup>٤٢١١) وأخرجه ابن ماجة ، وفي حديثه قال ﴿ وَكَانَ طَاوِسَ يَصْفُرُ ۗ

<sup>(</sup>٤٢١٢) وأخرجه النسائي

<sup>(</sup>٤٢١٣) حميد الشامى وسلمان المنبهى مجهولان لا يعرفان ، وقال الخطابى: ﴿ قَالَ الْمُصْمَعِى الْعَاجِ اللهِ عَظْم ظَهْرِ السلحفاة البحرية ، فأما العاج الله تعرفه العامة فهو عظم أنياب الفيلة ، وهو ميتة لا يجوز استعاله ، والعصب التحريك في هذا الحديث إن لم يكن هذه الثياب المينية فلست أدرى ماهو ، وما أدرى أن الفلادة تكون منه ﴾ ا ه .

عن حميد الشامى ، عن سليان المنبهى ، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة ، وأول مَنْ يدخل عليها إذا قدم فاطمة ، فقدم من غَزَاة له وقد علقت مِسْحاً أو سِثراً على بابها ، وحَلَّتِ الحسن والحسين قُلَبَيْنِ من فضة ، فقدم فلم يدخل ، فظنت أن مامنعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفككت العُلْبين عن الصبيبن ، وقطعته بينهما ، فانطنقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العُلْبين عن الصبيبن ، وقطعته بينهما ، فانطنقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان ، فأخذه منهما ، وقال « يا ثَوْ بانُ ، اذهب بهذا إلى آل فُلان » أهل بينى أكرة أن يأ كلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا ، يا ثَوْ بانُ ، اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوار بن مِنْ عاج "

« آخر كتاب الترجل »



TA

كتاب الخاتم

ويشتمل على ثمانية أبواب

ويشتمل على ستة وعشرين حديثا

# ۲۸ أولكتاب الخاتم ۱۵۷۱ – [باب ما جاء فی اتخاذ الخاتم][۱]

عن قتادة ، عن أنس بن مالك، قال : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب عن قتادة ، عن أنس بن مالك، قال : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم ، فقيل له : إنهم لا يَقْرُ وُن كتابا إلا بخاتهم ، فاتّخذَ خَاتَما من فضة ، ونقش فيه « محمد رسول الله»

عن أنس ، عمنی حدیث عیسی بن بقیة ، عن خالد ، عن سمید ، عن قتادة ، عن أنس ، عمنی حدیث عیسی بن بونس ، زاد : فكان فی یده حتی قبض ، وفی ید أبی بكر حتی قبض ، وفی ید عمر حتی قبض ، وفی ید عثمان ، فبینما هوعند بئر إذ سقط فی البئر ، فأمر بها فنزحت ، فلم یقدر علیه

۱۹۱۶ – حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح ، قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرنى يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : حدثنى أنس ، قال ، كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم من وَرِقٍ فَصَّهُ حَبَشِيٌ

۱۹۷۷ – حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فَصُه منه أنس بن مالك ، قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فَصُه منه الله عليه عن نافع، حدثنا نصير بن الفرج ، ثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع،

<sup>(</sup>٤٢١٤و٢١٤) وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي ، بنحوه ، مختصراً .

<sup>(</sup>٤٢١٦) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .

<sup>(</sup>٤٧١٧) وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي ، بنحوه .

<sup>(</sup>٤٣١٨) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي والنسائي ، بنحوه .

عن ابن عمر ، قال : اتّخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب ، وجمل فصه مما يلى بطن كفه، ونقش فيه «محمد رسول الله» فاتخذ الناس خواتم الذهب، فلما رآم قد اتخذوها رمى به ، وقال « لا أُلبسته أبدًا » ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه ، محمد رسول الله ، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ، ثم لبسه بعد أبى بكر عمر ، ثم لبسه إبعد أبى بكر عمر ، ثم لبسه إبعد أبى بكر

[ فال أبو داود : ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من بده ] ٤٢١٩ — حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا سفيان بن عيبنة ، عن أيوب

ابن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر فى هذا الخبر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فنقش فيه ، محمد رسول الله » وقال « لاينقش أحد على [ نَقَشِ ] خاتمى هذا » ثم ساق الحديث

\* ٢٢٥ – حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا أبو عاصم ، عن المغـيرة ابن زياد ، عن الفع ، عن الله عليه وسلم ابن زياد ، عن الفع ، عن ابن عمر ، بهذا الخبر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قالتمسُوهُ فلم يجدوه ، فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه ، محمد رسول الله ، قال : فكان يختم به ، أو يتختم به

## ١٥٧٧ - باب ما جاء في ترك الناتم [٢]

عن ابن معد ، عن ابن سلمان لُوَ بن ، عن إبراهيم بن سمد ، عن ابن شهاب ، عن أنس [ بن مالك ] أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من

<sup>(</sup>٤٢١٩) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة

<sup>(</sup> ٤٣٢٠) وأخرجه النسائى ، والمغيرة بن زياد قد والقه وكيع بن الجراح ، ووثقه يحيي بن معين مرة ، وقال فى مرة أخرى : لابأس به ، له حديث واحد منكر ، وقال عنه الإمام أحمد : منكر الحديث ، مضطرب الحديث .

<sup>(</sup>٤٣٢١) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى .

وَرِقِ بِوما واحدا ، فصنعالناس، فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس قال أبو داود : رواه عن الزهرى زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر ، كألمم قال : من وَرِقِ

# ١٥٧٣ - باب [ما جاء] في خاتم الذهب [٣]

عدث عن القاسم بن حسان ، عن عبد الرحمن بن حَرْملَة ، أن ابن مسمود كان يعدث ، عن القاسم بن حسان ، عن عبد الرحمن بن حَرْملَة ، أن ابن مسمود كان يقول : كان نبئ الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال : الصفرة \_ يعنى الخُلُوق \_ وتغيير الشيب ، وجر الإزار ، والتختم بالذهب ، والتبرج بالزينة لفير علها ، والضرب بالكماب ، والرُق إلا بالمعوذات ، وَعَدْدَ النمائم ، وعزل الما لغير أو غير محله [ أو عن محله ] ، وفساد الصبى غير مُحَرِّمهِ

[ قال أبو داود : انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة ، والله أعلم ] ١٥٧٤ — باب [ما جاء] في خاتم الحديد [٤]

المعنى ، أن زيد بن حباب أخـبرهم ، عن عبد الله بن مسلم السلمى المروزى المعنى ، أن زيد بن حباب أخـبرهم ، عن عبد الله بن مسلم السلمى المروزى أبي طَيْبَةَ ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، أن رجـلا جاء إلى النبي صلى الله

<sup>(</sup>٤٣٢٢) وأخرجه النسائي ، فأما كراهية الحلوق فإنما هي للرجال خاصة ، دون النساء، وتغيير الشيب إنما يكره بالسواد ، دون الحمرة والصفرة ، والتختم بالنهب محرم على الرجال ، والتبرج للزينة لغير محلها وهو أن تتبرج المرأة لغير روجها ، وعزل الماء : أن يعزل الرحل ماءه عن فرج امرأته ، وكره لما فيه من قطع النسل ، والمسكروه منه ماكان عن الحرائر بغير إذنهن ، وفساد الصبي : أن يطا الرجل المرأة المرضع فإنها إذا حملت فسد لبها وكان في ذلك فساد الصبي .

<sup>(</sup>٤٢٢٣) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي « هــذا حديث حسن غريب ، وقال « وعبد الله بن مسلم يكني أبا طيبة ، وهو مروزي ،

عليه وسلم وعليه خاتم من شَبَه ، فقال له : « مَالَى أَجِدُ مِنْكَ رَجِحَ الْأَصْنَامِ » ؟ فطرحه " ثم جاء وعليه خاتم من حديد ، فقال « مَالَى أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ " فطرحه " فقال : يا رسول الله " من أى شيء أتخذه ؟ قال « انخِذْهُ من وَرِقِ وَلا تُتَيِّهُ مِثْقَالا "

ولم يقل محمد: عبدالله بن مسلم ، ولم يقل الحسن: السلمي المروزي

علای علی الله علی الله قال الله وزیاد بن یحیی والحسن بن علی ا قلوا : ثنا سهل بن حماد أبو عتاب ا ثنا أبو مكين نوح بن ربيعة ا حدثني إياس بن الحارث ابن المعيقيب ، وجد من قبل أمه أبو ذباب ، عن جده ا قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد من فيي عليه فضة ا قال : فر بما كان في يدى ، قال ا وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٥٢٢٤) وأخرجه النسائي

<sup>(</sup>٤٢٢٥) أخرج البخارى قول أبى بردة إلى آخره تعليقا ، وأخرج مسلمحديث وضع الحاتم وما بعده فى اللباس ، وحديث الدعاء فى الدعوات ، وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة مختصرا ومطولا

# ١٥٧٥ – باب [ ما جاء ] في التختم في اليمين أو اليسار [٥]

عن شريك بن أبي نمر ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنيْن ، عن أبيه ، عن على رضى الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال شريك : وأخبرنى على رضى الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال شريك : وأخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه

عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره ، وكان فَصُّه في باطن كفه

قال أبو داود : قال ابن إسمحاق ، وأسامة ما يعمني ابن زيد ما عن نافع [ إبإسناده] : في يمينه

عن عبدة ، عن عبدة ، عن عبد الله ، عن نافع ، أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى

عد بن عن محمد بن الله بن سعید ، ثنا یونس بن بکیر ، عن محمد بن اسحاق ، قال ، رأیت کلی الصّلْتِ بن عبدالله بن نوفل بن عبد المطلب خانماً فی خنصره الیمنی ، فقلت : ما هذا ؟ قال : رأیت ابن عباس یلبس خاتمه هکذا ، وجعل فصه علی ظهرها ، قال : ولا یخال ابن عباس یلا قد کان یذکر أن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یلبس خاتمه کذلك

<sup>(</sup>٤٢٢٦) وأخرجه النرمذي والنسائي

<sup>(</sup>٤٣٢٧) عبدالعزيز بن أبى رواد تكام فيه غير واحد من الأثمة ؛ وهومشهور بالإرجاء ، وقد استشهد به البخاري ، وأسامة بن زيد هذا هو الليثى ، مولاهم ، المدنى ، وقد احتج به مسلم ، واستشهد به البخارى

<sup>(</sup>٤٣٢٩) وأخرجه الترمذي ، وقال ﴿ قال حُمدُ بِن إسماعيل ــ يعني البخاري ــ حديث حسن ﴾ حديث حمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن ﴾

## ١٥٧٦ - باب [ما جاء] في الجلاجل [٦]

\* ٢٣٠ – حدثنا على بن سهل و إبراهيم بن الحسن ، قالا : ثنا حجاج ، عن ابن جُر َيج ، أخبرنى عمر بن حفص ، أن عامر بن عبد الله ، قال على بن سهل : ابن الزبير ، أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس ، فقطعها عمر ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنَّ مَعَ كلِّ جرس شيطاناً » .

عن ابن جريج ، عن المحد بن عبد الرحيم ، ثنا روح ، ثنا ابن جريج ، عن بناية مولاة عبد الرحمن بن حَيَّان الأنصارى ، عن عائشة ، قالت : بيناهى سندها إذ دُخِلَ عليها بجارية وعليها جَلاَ جل يُصَوِّتْنَ ، فقالت اللا تُدْخلنها عَلَى الالله الله عليه وسلم يقول «لا تدخُلُ لللائكة كبيتاً فيه جرس »

## ١٥٧٧ - باب [ماجاء] في ربط الأسنان بالذهب [٧]

علا: ثنا أبو الأشهب ، عن عبد الرحمن بن طرفة ، أن جده عرفجة بن أسعد قُطِ ثنا أبو الأشهب ، عن عبد الرحمن بن طرفة ، أن جده عرفجة بن أسعد قُطِ عَ أَنفه يوم الكُلاَب فاتخذ أنفا من وَرِقِ ، فأ نَبَنَ عليه ، فأمرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب

٢٣٣٤ - حدثنا الحسن بن على ، ثنا يزيد بن هارون وأبو عاصم ، قالا :

(٤٣٠) قال المنذرى : مولاة لهم مجهولة ، وعامر بن الزبير لم يدرك عمر (٤٣٠) قد تقدم من حديث أى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصحب الملائكة رفقة فها كلب أوجرس» وأخرجه مسلم والترمذى والجلجل : كل شيء علق في عنق دابة أو رجل أوصى يصوت ، وجمعه الجلاجل وصوته الجلجلة (٤٣٣٢) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي الحسن ، إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة ، وقد روى سلم بن زيد عن عبد الرحمن ابن طرفة نحو حديث أي الأشهب ا

ثنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة ، عن عرفجة بن أسعد ، بمعناه ، قال يزيد : قلت لأبي الأشهب : أدرك عبد الرحمن بن طرفة جد معرفجة ؟ قال : نعم ٢٣٤ — حدثنا مؤمل بن هشام ، ثنا إسماعيل ، عن أبي الأشهب ، عن عبد الرحمن بن طرفة ، عن عرفجة بن أسعد ، عن أبيه [ أن عرفجة ] بمعناه

### ١٥٧٨ - باب [ما جاء] في الذهب للنساء [٨]

عن أسيد بن أبي أسيد البراد ، عن نافع بن عياش ، عن أبي هريرة أن رسول عن أسيد بن أبي أسيد البراد ، عن نافع بن عياش ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \* مَنْ أحبّ أن يُحلّق حبيبه حلقة من نار فليطوّفه طوقاً حقة من نار فليطوّفه طوقاً من ذهب ، ومن أحبّ أن يُطوّق حبيبه طوقاً من نار فليطوّفه طوقاً من دهب \* ومن أحب أن يسوّر حبيبه سواراً من نار فليسور ره سواراً من دهب ، ولسكن عليكم بالفضّة فالعبوا بها »

۲۳۷ - حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش

<sup>(</sup>٤٣٣٥) وأخرجه ابن ماحة ، وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث في هذا الحدث ، فسكان حجة .

<sup>(</sup>٤٣٣٧) وأخرجه النسائى ، وامرأة ربعى مجهولة ، وأخت حذيفة اسمها فاطمة وقبل : خولة ، وفي بعض طرقه : عن امرأة عن أخت حذيفة ، وكان له أخوات قد أدركن النبى صلى الله عليه وسلم.

عن امرأته ، عن أخت لحذيفة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يَا مَعشَرَ النَّساء ، أما لَكُنَّ فَى الفضة ما تَحَلَّمُنَ بهِ ، أما إنَّهُ ليْسَ منكن امرأة تَحلّى ذهبا تُظْهرهُ إلا عُذّبتُ \* \* \*

٣٣٨٤ - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان بن يزيد العطار ، ثنا يحيى النائخ عود بن عمرو الأنصارى حدثه ، أن أسماء بنت يزيد حدثته ، أن رسول الله عليه وسلم قال اله أيما امراً أو تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من الناريوم القيامة ، وأيما امراة جملت في أذُنها خرصاً من ذهب جُعِل في أذنها مثله من الناريوم القيامة »

عن ميمون القَنَّاد ، عن أبى قلابة ، عن معاوية بن أبى سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَعَى عن ركوب النَّمار ، وعن لُبس الذهب إلا مُقطعاً .

قال أبو داود ، أبو قلابة لم يلق معاوية ] قال أبو داود ، أبو قلابة لم يلق معاوية ]

(٤٣٣٨) وأخرجه النسائى ، والحرص \_ بالضم \_ الحلقة ، وحمل بعضهم ذلك على أنه كازفى أول الأمر ، ثم نسح وأبيح للنساء التحلى بالذهب ، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ■ هذان حرام على أمتى حل لأنائها > وقيل ا هذا الوعيد فيمن لايؤدى زكاة الذهب ، دون من يؤديها .

(٤٣٣٩) وأخرجه النسائى ، وقال أحمد : ميمون القناد قد روى هذا الحديث وليس بمعروف

أول كتاب الفتن [والملاحم] ويشتمل على سبعة أبواب ويشتمل على تسعة وثلاثين حديثا • ٤٧٤ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن الأعش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً ، فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حَدَّنه ، حَفِظَهُ من حفظه ونسيه من نسيه ، قد علمه أصحابه هؤلاء ، وإنه ليكون منه الشيء فأذكره كا يذكر الرجل وَجْهَ الرجل إذا غاب عنه ثم إذارآه عرفه

ابن عثمان ، عن عامر ، عن رجل ، عن عبد الله ، ثنا أبو داود الحُفَر ى ، عن بدر ابن عثمان ، عن عامر ، عن رجل ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء »

٢٤٢ – حدثنا يحيى بن عُمَان بن سعيد الحمصى، ثنا أبو المغيرة ، حدثنى

( ٤٧٤٠) وأخرجه البخارى ومسلم ، وفي ش ﴿ قد علمه أصحابي هؤلا ، الوقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة قال الله والله إنى لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيا بيني وبين الساعة ، ومابي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلى في ذلك شيئا لم يحدثه غيرى ، وله كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \_ وهو يحدث مجلسا انا فيه عن الفتن \_ فقال وهو يعد الفتن ﴿ منهن ثلاث لا يكدن يدرن شيئاً ، ومنهن فتن كرياح الصيف المنها صفار ، ومنها كبار ﴾ قال حديفة الفدهب أولئك الرهط كلهم غيرى .

(٤٧٤١) أخرج نعيم بن حماد في الفتن عن حديفة : ال يكون في أمق أربع فتن وفي الرابعة الفناء وأخرج عن عمران بن حصين التكون أربع فتن : الأولى يستحل فيرا الدم، والثانية يستحل فيرا الدم والثالثة يستحل فيرا الدم والثال والفرج، والرابعة الدجال وأخرجه الطبراني الوتأخر هذا الحديث في ش وحدها عن ٢٤٣٠.

(٢٤٢) الأحلاس، في الأصل: جمع حلس، وهو السكساء الذي يلي ظهر البعير الويقال للرجل يلزم داره: هو حلس بيته، وأراد هنا أنها فتن دائمة طويلة اللبث، والحرب ما التحريك مد ذهاب المال والأهل، والدخن الله خان، يريد أنها تثور، وقوله وكورك على ضلع يريد أنه لايثبت ولايستقيم، والدهما، ما التصغير ما أراد المظلمة ا

عبد الله بن سالم ، حدثنى العلاء بن عتبة ، عن عير بن هانى العنسى ، قال : سمعت عبد الله بن عر يقول : كنا قعوداً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كر الفتن فأكثر فى ذكرها حتى ذكر ف الأحلاس ، فقال قائل : يارسول الله وما فتنة الاحلاس ؟ قال اله هى هَرَبْ وحَرب ، ثم فتنة السراء دَخَنْهَا من تحت قد تمى رجل من أهل بيتي يزعم أنه منى وليس منى ، و إنما أوليائى المتقون ، ثم بصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ، ثم فتنة الدهما ولا تدع أحداً من هذه الأمة الالطمة ، فإذا قبل انقضت تمادت ، يُصبح الرجُل فيها مؤمنا و يمسى كافراً ، حتى يصير الناس إلى فشطاطين : فشطاط إيمان لا يفاق فيه ، وفسطاط يفاق لا إيمان فيه المؤمنا و يسمى كافراً ، حتى يصير الناس إلى فشطاطين : فشطاط إيمان لا يفاق فيه ، وفسطاط يفاق لا إيمان فيه ، وفسطاط يفاق لا إيمان فيه ، وفسطاط يفاق لا إيمان فيه ، فإذا كان ذا كم فانتظروا الدَّجَال من يومه أو [من] غده »

خبرنا ابن أبى مربح ، أخبرنا ابن فأرس ، ثنا ابن أبى مربح ، أخبرنا ابن فرُوخ ، أخبرنا ابن فرُوخ ، أخبرنى أسامة بن زيد ، أخبرنى ابن لقبيصة بن ذؤيب ، عن أبيه قال : قال حذيفة بن الىمان ، والله ما أدرى أنسى أصحابى أم تَنَاسَو ا ؟ والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضى الدنيا يبلغ مَنْ معه ثلمانة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم فبيلته .

عن سُبَيع بن خالد ، قال : أتيت الكوفة في زمن فُتِحَتُ تُسْتَرَ أَجُلُبُ منها بغالا ، عن سُبَيع بن خالد ، قال : أتيت الكوفة في زمن فُتِحَتُ تُسْتَرَ أَجُلُبُ منها بغالا ، فدخلت المسجد ، فإذا صدَع من الرجال ، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز ، قال : قلت ، من هذا ؟ فتجهّمني القوم ، وقالوا : أما تعرف هذا ؟ هذا حذيفة [بن اليمان] صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل ، فقال حذيفة :

<sup>(</sup>۲۲۳) ابن فروخ ۱ اسمه عبد الله بن فروخ ، وكنيته أبو عمر ، خراساني ، من أهل مرو ، قدم مصر ، وخرج إلى المغرب ٤ ومات بها ، وقدتكلم فيه غير واحد وقد تقدم هذا الحديث في ش وحدها عن الحديث ٤٣٤١ .

<sup>(</sup>٤٧٤٤) الصدع من الرجال \_ بالتحريك \_ الشاب المعتدل ، وتجهمني الناس ؛ أظهروا آثار السكر اهة ، وأحدقه القوم ؛ رموه بأحداقهم ووقفوا النظر إليه ، والعصمة الوقاية واللحأ ، وعاض مجذل شجرة : أرادأنه يكون بعيداً عن الناس مكابداً لحال نفسه

إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر ، فأحدقه القوم بأبصارهم ، فقال : إنى قد أرى الذى تذكرون ، إنى قلت ! يارسول الله ، أرأيت هذا الخيرالذي أعطانا الله أيكون بعده شركا كان قبله ؟ قال : « نيم ، قلت : فما العصمة من ذلك ؟ قال ، السيف ، قلت : يا رسول الله ، ماذا إيكون ] ؟ قال « إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطمه و إلا فت وأنت عاض مجدل شجرة ، قلت : ثم ماذا ؟ قال مالك فأطمه و إلا فت وأنت عاض مجدل شجرة ، قلت : ثم ماذا ؟ قال وثم يخرج الدجّال معه بهرونار ، فن وقع في ناره وجب أجره وحُطَّ و زُره ، ومن وقع في نهر و وجب وزره وحط أجره ، قال: قلت : ثم ماذا ؟ قال ، ثم معمر ، في نهر و وجب وزره وحط أجره ، قال: قلت : ثم ماذا ؟ قال الله تم هي قيام الساعة ، في نهر و وجب وزره وحل أوره ، عن خالد بن خالد البشكرى ، بهذا الحديث ، عن فتادة ، عن نصر بن عاصم ، عن خالد بن خالد البشكرى ، بهذا الحديث ، قال : قلت : بعد السيف ، قال : «بقية على أقذاء ، وهُدُنة على دَخَنٍ ، ثم ساق الحديث ، قال : وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر « على أقذاء » الحديث ، قال : وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر « على أقذاء » يقول ، قد خن » على ضفائن

عن حُمَيد ، عن نصر بن عاصم الليثى ، قال : أتينا اليشكرى فى رهط من بنى ليث عن نصر بن عاصم الليثى ، قال : أتينا اليشكرى فى رهط من بنى ليث فقال : من القوم ؟ قلنا : [ بنوليث ] أتيناك نسألك عن حديث حذيفة ، فذكر الحديث ، قال : قلت يا رسول الله ، هل بعد هذا الخير شر ؟ قال \* فتنة وشر » قال : قلت : يارسول الله ، هل بعد هذا الشر خير ؟ قال \* ياحذيفة ، تَمَكّم كتاب الله واتبع ما فيه » ثلاث مرار ، قال : قلت : يا رسول الله ، هل بعد هذا الشر

<sup>(</sup>٤٧٤٥) الأقذاء: جمع قذى ، وهو مايقع فى العين والشراب من غبار أووسخ وأزاد أن الناس تبقى منهم بقية على فساد قلوب ، ووقع فى مختصر المنذرى وحده و تقية على دخن ، وأظنه محرفا ، والهدنة \_ بالضم \_ الصلح وترك الحرب إلى أمد، والدخن \_ بالتحريك \_ الدخان ، وأراد أن هذا الصلح منطو على الحقد .

<sup>(</sup>۲۲۲) وأخرجه النسائي ، وفي ش « ثلاث مرات »

خير ؟ قال « هُدْنَة على دَخَن ، وجماعة على أقذاء ، فيها ، أو فيهم » قلت :

يا رسول الله ، الهدنة على الدخن ما هى ؟ قال « لا ترجع قلوب أقوام على الذى
كانت عليه » قال ؛ قلت : يا رسول الله ، أبعد هذا الخير شر ؟ قال « فتنة عمياء
صاء عليهادُعَاة على أبواب النار فإن تَمُتْ ياحذيفة وأنت عاض معلى جَذْل خير لك

عن صخر بن بدر المعجلي ، عن سُبَيع بن خالد ، بهذا الحديث ، عن حذيفة ، عن النبي صلى الله بدر المعجلي ، عن سُبَيع بن خالد ، بهذا الحديث ، عن حذيفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « فإن لم تجد يومئذ خليفة قاهرب حتى تموت ، فإن تمت وأنت عاض " ، وقال في آخره : قال : قلت : فما يكون بعد ذلك ؟ قال « لو أن رجلا نتج فرساً لم تُذَيَّجُ حتى تقوم الساعة »

<sup>(</sup>۲۲۷) وقد أخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى إدريس الخولانى عائد الله عن حديفه رضى الله عنه ، قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحير ، وكنت أسأله عن الشر ، مخافة أن يدركني ذلك ـ الحديث بنحوه مختصرا ، وأخرج مسلم من حديث أبى سلام محطور قال ، قال حديفة ، طرفا منه أيضا ، وذكر الدارقطني أن أبا سلام لم يسمع حديفة

<sup>(</sup>٤٧٤٨) وأخرجه مسلم فى المغازى، والنسائى فى البيعة و فى السير، وابن ماجة فى الفتن (٤٧٤٨) قوله و ويل للعرب من شر قد اقترب » أخرجه البخارى ومسلم والترمذى من حديث زينب بنت جحش زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، ورجال إسناد حديث أبى هريرة هنا رجاله رجال الصحيح

شيبان ، عن الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي هر يرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، و يُل له المعربِ من شرٍّ قد اقتربَ ، أفلحَ من كفٌّ يدهُ »

• ٤٧٥٠ — قل أبو داود : حدثت عن ابن وهب ، قال : ثنا جرير بن حازم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \* يوشك المسلمون أن بحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مَسَالحهم سَلاَحَ \*

۱۲۰۱ — حدثنا أحمد بن صالح ، عن عنبسة ، عن يونس ، عن الزهرى ،
 قال : وسَلاَحُ : قر يب من خيبر

۳۰۵۲ — حدثنا سلیان بن حرب و محمد بن عیسی، قالا : ثنا حماد بن زید ، عن أبوب ، عن أبی قلابة ، عن أبی أسماه ، عن ثوبان قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم «إن الله زوی لی الأرض » أو قال « إن ربی زوی لی الأرض، فرأیت مشارقها ومغاربها ، و إن مُلك أستی سیملغ ماز وی لی منها ، وأعطیت الکنزین الأحر والأبیض ، و إبی سألت ربی لأمتی أن لایهلکها بسنة بعلمة ولا یسلط علیهم عدوا من سوی أنفسهم فیستبیح بیضتهم ، و إن ربی قال لی ا یا محمد ، إبی إذا قضیت قضا، فإنه لا یرد ، ولا أهلکهم بسنة بعامة ، ولاأسلط علیهم عدوا من سوی أنفسهم فیستبیح بیضتهم ، واو اجتمع علیهم من بین علیهم عدوا من سوی أنفسهم فیستبیح بیضتهم ، ولو اجتمع علیهم من بین اقطارها ، أو قال با قطارها ، حتی یکون بعضهم علیهم مدی یکون بعضهم اقطارها ، أو قال با قطارها ، حتی یکون بعضهم یهلك بعضا ، وحتی یکون بعضهم

<sup>(</sup>٤٢٥٠) فيه مجهول هو شيخ أبى داود ، وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك ، والمسالح : أصله مواضع السلاح ، واحدها مسلحة ، ثم يراد به الثغر وهو موضع المخافة من العدو ، وسلاح ـ بفتح السين ـ موضع أسفل خيبر

<sup>(</sup>٤٢٥٢) وأخرجه مسلم في الجهاد والترمذي في الفتن مختصرا ، وأخرج مسلم قوله صلى الله عليه وسلم « لا تزال طائفة » في موضع آخر ، وأخرجه ابن ماجة في السنه بنهامه ■ وفي ش ■ فأريت مشارقها ■ وفي مسلم ■ بسنة عامة » وزوي : قبضهاو جمعها ، والدكتران: الدهبوالفضة ، والسنة: الجدبوالقحط ، وجرت الدعوة بألانأتي علمهم جميعا فيهلكوا عن آخرهم » وظاهرين : أراد غالبين على أهل الباطل

يَسْبِي بعضا ، و إنما أخاف على أمتى الأثمة المُضِلين ، و إذا وضع السيف في أمتى لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين ، وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان ، و إنه سيكون في أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبى ، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدى ، ولا تزال طائفة من أمتى على الحق عال ابن عبسى « ظاهر بن » ثم اتفقا « لا يَضُرُهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله » .

\*\* ٢٥٣ – حدثنا محمد بن عوف الطائى ، ثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنى أبى ، قال ابن عوف : وقرأت فى أصل إسماعيل ، قال : حدثنى ضَمْضَم ، عن شريح ، عن أبى مالك \_ يعنى الأشعرى \_ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الله أَجارِكُم مِن ثلاث خِلاًل : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً ، وأن لا يظهر أهل الباطل عَلَى أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة » .

عن منصور ، عن ربعى بن حراش ، عن البراء بن ناجية ، عن عبدالله بن مسعود عن منصور ، عن ربعى بن حراش ، عن البراء بن ناجية ، عن عبدالله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال « تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين ، أو ست وثلاثين ، أوسبع وثلاثين ، فإنْ يهلكوافسبيل من هلك ، وإن يَقُم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما ، قال : قلت : أمّا بتى أو مما مضى أ قال : « مما مضى » [قال أبو داود : من قال خواش فقد أخطأ]

و ٢٥٥ - حدثنا أحد بن صالح ، ثناءً نبسة ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب

قال : حدثني حميد بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>٤٢٥٣) تفردبه من بين أصحاب السنن أبوداود ، وفيه انقطاع ، وأخرجه الطبراني أيضا ، وأجاركم : حماكم ، وألا يظهر : أي لا يغلب

<sup>(</sup>٤٧٥٤) قوله «وإن يقم لهم دينهم » يريد بالدين هنا الملك ، كا في قول زهير: لئن حللت بحبو في بني أسد في دين عمرو ، وحالت دوننا فدك

المن حللت بجـو في بني السـد في دي عمرو ، وحالت دونها فدن (٤٢٥٥) وأخرجه البخاري في الأدب وفي الفتن ، ومسلم في القدر ، وفي السخة

أيم هو » أراد أيما هو فذف الألف

عليه وسلم " يتقاربُ الزمانُ وينقصُ العلم ، وتَظَهْرُ الفتن ، ويُكَثَّى الشح ، ويكثر الفرج » قيل : يا رسول الله ، أية هو ؟ قال « القتلُ القتلُ » .

### ١٥٨٠ - باب [ف] النهى عن السمى في الفتنة [ ٢]\*

حدثنى مسلم بن أبى بكرة ، عن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن عثمان الشّخّام ، قال : حدثنى مسلم بن أبى بكرة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ▮ إنها سبّكون فتنة ككون المضطجع فيها خيراً من الجالس ، والجالس خيراً من القائم ، والقائم خيراً من القائم نخيراً من القائم خيراً من الساعى ▮ قال : يارسول الله [ماتأمرنى] ؟ قال : «مَنْ كانت له غنم فليلحق بغنمه ، ومن قال : «مَنْ كانت له غنم فليلحق بغنمه ، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ، قال : فن لم يكن له شيء من ذلك ؟ قال : قال عدم أرض فليلحق بأرضه » قال ؛ فن لم يكن له شيء من ذلك ؟ قال : قال عنم درة ثم لينجُ ما استطاع النجاء ▮ .

حدثنا يزيد بن خالد الرملى ، ثنا مفضل ، عن عياش ، عن بكير ، عن بُسرِ بن سعيد ، عن حسين بن عبد الرحمن الأشجمى ، أنه سمع سعد بن أبى وقاص ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث ، قال : فقلت يارسول الله على الرأيت إن دَخَلَ على بيتى و بَسَطَ يده ليقتلنى ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كن كابنى آدم » وتلا يزيد ( لئن بَسَطْتَ إلى بَدَكُ ) الآية .

١٣٥٨ - حدثنا عمرو بن عثمان ، ثنا أبي ، ثناشهاب بن خِراش ، عن القاسم

أول الجزء السابع والعشرين من تجزئة الخطيب البغدادى

<sup>(</sup>٤٢٥٦) وأخرجه مسلم ، وأخرحه البخارى ومسلم من حديث ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه

<sup>(</sup>٤٢٥٧) فى ش «كن كابن آدم » وفى نسخة «كن كخبر ابنى آدم »

<sup>(</sup>٤٢٥٨) القاسم بن غزوان شبه مجهول ، وشهاب بن خراش أبو السلط الحوشي ، قال عنه ابن المبارك : ثقة ، وقال أحمد وأبو حاتم : لابأس به ، وقال ابن حبان : كان رجلا صالحا ، وكان نمن يخطى ، كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به عند الاعتبار ، وقال ابن عدى : وفي رواياته ما ينكر عليه

ابن غَرْ وان ، عن إسحاق بن راشد الجُزَري ، عن سالم ، حدثني عمرو بن وابصة الأسدى ، عن أبيه وابصة ، عن ابن مسعود ، قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، فذكر بعض حديث أبي بكرة ، قال ﴿ فَتُتلاَهَا كُلُّهُمْ فِي النَّارِ ﴾ قال فيمه : فلت : متى ذلك يا ان مسعود ! قال : « تلك أيامُ الْمَرْجِ حيث لا يأمن الرجل جايسَه ، قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان ؟ قال : تكفُّ لسانكَ ويدك ، وتكون حِلْساً من أحلاس بيتك ، فلما أُقتل عثمان طار قلبي مَطَارَهُ ، فركبت حتى أتيت دمشق ، فلقيت خريم بن فاتك فحدثته ، فحلف بالله الذي لا أَنَّ إلاهو لَسَمِعَهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسمود . ٤٢٥٩ - حدثنا مسدد ، ثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن جُحَادة ، عن عبد الرحمن بن ثَرْ وَان ، عن هُزَيل ، عن أبي موسى الأشعرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن بين يَدَي الساعة فيتنا كقيطَم الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمناً و يمسى كافراً ، ويمسى مؤمناً ويصبح كافراً ، القاعد فيهاخير من القائم ، والمشي فيها خيرمن الساعي ، فكسرواقيسيُّكم ، وقطعوا أوتاركم ، واضربوا سيوفكم بالحجارة ، فإن دُخِلَ \_ يعني على أحد منكم \_ فليكن كخير ابني آدم . ٤٢٦٠ — حدثنا أبوالوليد الطيالسي ، ثنا أبو عَوَانة ، عن رَفَبَةً بن مَصْقلة ، عن عون بن أبي جُحَيفة ، عن عبد الرحمن [ يمني ابن سمرة ] قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب ، فقال : شُقِي قاتل هذا ، فلما مضى قال : وما أرى هذا إلا قد شقى ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول • مَن مَشَى إلى رجل من أمتى ليقتله فليقل هكذا ، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة »

<sup>(</sup>۲۰۹) وأحرجه الترمدي وابن ماجة ، وقال الترمدي وحسن غريب » وعبد الرحمن بن ثروان ــ وهو أبوقيس ، الأودى ــ تنكلم فيه بعضهم ، ووثقه يحيى ابن معين ، واحتج به البخاري

<sup>(</sup>٤٢٦٠) قوله فلي قل هكذا ، ورد في بعض الروايات تفسيره بقوله « يعني فليمد عنقه »

قال أبو داود : رواه الثورى عن عون عن عبدالرحمن بن سمير أو سميرة ، ورواه ليث بن أبى سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة

قال أبوداود: قال لى الحسن بن على: ثنا أبو الوليد \_ يعنى بهذا الحديث \_ عن أبى عوانة ، وقال: هو فى كتابى ابن سبرة ، وقالوا ، سمرة ، وقالوا سميرة ، هذا كلام أبى الوليد

١٣٩١ - حدثنا مسدد ، ثنا حماد بن زيد ، عن أبي عران الجونى ، عن المُشقّث بن طريف ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر ، قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَا أَبَا ذَرَ » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك ، فذكر الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَا أَبَا ذَرَ » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك ، فذكر الحديث ، قال فيه ﴿ كيف أنت إذا أصاب الناس موت كون البيت فيه بالوصيف » ؟ [ يعنى القبر ] قلت ، الله ورسوله أعلم ، أو قال : ما خَارَ الله لى ورسوله » ﴿ قلل وسعديك ﴿ عليك بالصبر » أو قال « تصبر » ثم قال لى ﴿ يَا أَبا ذر » قلت : لبيك وسعديك قال « كيف أنت إذا رأيت أخبار الزيت قد غرقت بالدم » ؟ قلت : ما خار الله لى ورسوله ، قال « عليك بَنُ أنت منه » قلت : يا رسول الله أفلا آخذ سيف وأضعه على عاتق ؟ قال « عليك بَنُ أنت منه » قلت : فاتأمرنى ؟ «تازم بيتك » قلت : فإن دُخِلَ على بيتى ؟ قال ﴿ فإن خَشيتَ أن يَبْهَرَكَ شعاع السيف فألق ثو بك على وجهك يَبُو مُ بإنمك و إنمه »

قال أبو داود: لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد

<sup>(</sup>٢٩٩١) وأخرجه ابن ماجة ، والبيت همنا القبر ، كا فى بعض النسخ « يعنى القبر » وهو إدراج من بعض الرواة، والوصيف ؛ الحادم ، يريد أن الناس يشغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوحد من محفر قبرا ليت ويدفنه إلاأن يعطى وصيفا أوقيمنه ، وقد يكون معناه أن مواضع القبور تضيق عنهم فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف ، و « يبهرك شعاع السبف » معناه يغلبك ضوؤه و بربقه ، وأحجار الزيت: علة بالمدينة ، أو موضع بها ، وقد محتج بهذا الحديث من يذهب إلى قطع النباش من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم صمى القبر بيتا .

۲۲۲۷ — حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عفان بن مسلم، ثنا عبد الواحد ابن زياد، ثنا عاصم الأحول ، عن أبى كبشة ، قال : سمعت أبا موسى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن بين أيدبكم فِتَناً كقطم الليل المظلم، يُصْبِحُ الرجل فيها مؤمناً و يمسى كافراً ، و يمسى مؤمناو يصبح كافراً ، القاعد فيها خير من الرجل فيها مؤمناً و يمسى كافراً ، و والماشى فيهاخير من الساعى » قلوا : فما تأمر نا؟ قال ، كونوا أخلاس بيوتكم ،

\* ٢٦٣ – حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصى \* ثناحجاج – يعنى ابن محمد - ثنا الليث بن سعد \* قال : حدثنى معاوية بن صالح ، أن عبد الرحمن بن جبير حدثه ، عن أبيه ، عن المقداد بن الأسود ، قال : أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : \* إن السعيد لَمَنْ جُنّبَ الْفِتَنَ ، إن السعيد لمن جنب الفتن ، إن السعيد لمن جنب الفتن ، ولمن ابتكى فصبر فَوَاها \*

### ١٥٨١ – باب في كف اللسان [٣]

عدثنى الليث، عن يحيى بن سعيد، قال: قال خالد بن أبي عران، عن عبدالرحمن ابن الليث، حدثنى ابن وهب، حدثنى الليث، عن يحيى بن سعيد، قال: قال خالد بن أبي عران، عن عبدالرحمن ابن المرابي الله على الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على وسلم قال ■ ستكون فتنة صماء بكاء عمياء مَن أشرف لها استشرفت له و إشراف اللسان فيها كوقوع السيف ».

<sup>(</sup>۲۳۲) الأحلاس: جمع حلس \_ بالكسر \_ وقد تقدم شرحه في الحديث رقم ٤٢٤٢، وأراد الزموا دوركم ولاتفارقوها

<sup>(</sup>٤٣٦٣) واها : كلمة معناها هنا التلهف ، وربما استعمل في موضع الإعجاب والاستطابة ، فإذا قيل « ويها » فعناها الإغراء

<sup>(</sup>٤٣٦٤) عبد الرحمن بن البياماني لا محتج محديثه ، قاله المنذري

عن رجل يقال له زياد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عن رجل يقال له زياد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنها ستكون فتنة تستنظف العرب ، قتلاها في النارِ ، اللسان فيها أشد من وقع السيف ،

قال أبو داود: رواه الثورى عن ليث عن طاوس عن الأعجم ٤٣٦٦ — حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ، ثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد سيمين كوش

# ١٥٨٢ - باب ماير حصُّ فيه من البداوة في الفتنة[٤]

عبد الله [ بن عبد الرحمن ] بن أبي صعصعة ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله [ بن عبد الرحمن ] بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدرى الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوشك أن يكون خبر مال المسلم غَدَماً يتبع مها شَعَفَ الجبال ومواقع القَطْر يفر بدينه من الفتن »

#### ١٥٨٣ – باب في النهى عن القتال في الفتنة [٥]

۱۹۲۸ — حدثنا أبوكامل ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ويونس ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس ، قال : خرجت وأنا أريد \_يعنى فى القتال\_ فلقينى أبو بكرة ، فقال : ارجع فإبى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

(٤٢٦٥) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي عديث غريب، سمعت محد بن إسماعيل يقول 1 لايعرف لزياد سيمين كوش غير هذا الحديث، ورواه حماد ابن سلمة عن ليث أيضا فوقفه ۽ اه، وفي ش ﴿ أَشَدَ مِن وَقُوعِ السيف ﴾

(٤٢٦٦) سيمين كوش : كلمة فارسية معناها أبيض الأذن (٤٢٦٧) وأخرجه البخارى والنسائي وابن ماجة ، وشعف الجبال : أعالمها ،

والقطر : المطر ، وفي نسخة « ومواقع المطر »

(٤٢٩٨) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي

إذا تواجه المسلمان بِسَيْفَيْهِمِا فالقاتل والمقتول فى النار ، قال : يارسول الله ، هذا
 القاتل فما بال المقتول ؟ قال « إنه أراد قتل صاحبه »

٤٣٦٩ — حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن أيوب ، عن الحسن ، بإسناده ومعناه مختصراً

## ١٥٨٤ – باب في تعظيم قتل المؤمن [٦]

خالد بن دِهْقَانَ ، قال : كنا فى غزوة القسطنطينية بِذُلُقْيَةَ ، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم ، يعرفون ذلك له ، يقال له هانى بن كلثوم بن فلسطين من أشرافهم وخيارهم ، يعرفون ذلك له ، يقال له هانى بن كلثوم بن شريك الكنانى ، فسلم على عبدالله بن أبى زكريا قال : سمعت أم الدرداء تقول : سمعت خالد : فحدثنا عبد الله بن أبى زكريا قال : سمعت أم الدرداء تقول : سمعت أبا الدرداء يقول : كل ذنب عسى الله أبا الدرداء يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كل ذنب عسى الله أن يغفره ، إلا مَنْ مات مشركا ، أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً ، فقال هانى بن كلثوم : سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عُبادة بن الصامت ، أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « مَنْ قتل مؤمناً فأغتبط بقتله لم يقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لنا خالد : ثم حدثنى ابن أبى زكريا ، عن أم الدرداء، عن أبى الدرداء ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزال المؤمن مُعْنِقاً صالحا مالم يُصِب دماً حراماً ، فإذا أصاب دماً حراماً بَلَّح ،

<sup>(</sup>٤٢٧٠) اعتبط : هو في أكثر النسخ بالعين المهملة ، ومعناه أنه قتله ظلما لا عن قصاص ، وسيأتى له تفسير آخر ، وفي نسخة بالغين المعجمة ، ومعناه أنه سر بقتله ، والصرف \_ بالفتح \_ هنا النافلة ، والعدل : الفريضة ، ومعنقاً : سريع السير خفيف الظهر ، وبلح \_ بالتضعيف \_ أعيا وانقطع .

<sup>(</sup> ١٠٠ - سان أبي داود ٤ )

وحدث هابى بن كلثوم ، عن مجمود بن الرسيع ، عن عُبَادة بن الصامت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله سواء

۱۷۲۱ — حدثنا عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن مبارك ، ثنا صدقة ابن خالد ، أو غيره ، قال ، قال خالد بن دهقان : سألت يحيى بن يحيى الغسانى عن قوله واعْتَبَطَ بقبله ، قال : الذين يقاتلون فى الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هُدًى لا يستغفر الله ، يعنى من ذلك

[ قال أو داود : وقال : فاعتبط يَصُبُّ دمه صباً ]

عن أبى الزناد ، عن مجالد بن عوف ، أن خارجة بن زيد قال : سمعت زيد بن ثابت فى هذا المكان يقول : أنزلت هذه الآية (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) بعد التى فى الفرقان (والذين لا يَدْعُونَ مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق) بستة أشهر

عدائنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن سعيد ابن جُبير ، أو حدثنى الحكم ، عن سعيد بنجبير ، قال : سألت ابن عباس فقال : لما نزلت التي في الفرقان ( والذين لا يدعون مع الله إله الخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ، التي حرم الله التي حرم الله التي حرم الله التي حرم الله إله الخر ، وأتينا الفواحش ، فأنزل الله ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) فهذه لأولئك ، قال : وأما التي

<sup>(</sup>۲۷۱) في ش = فلا يستغفر الله تمالي .

<sup>(</sup>۲۷۷۲) وأخرجه النسائى ،وعبد الرحمن بن إسحاق هوالملقب بعباد، القرشى، مولاهم ، ويقال: ثقفي مدنى، نزل بالبصرة، أخرج له مسلم عن الزهرى ، واستشهد به البخارى ، وتكلم فيه غير واحد .

<sup>(</sup>٤٧٧٣) وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه .

فى النساء (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجز ؤه جهنم) الآية ، قال : الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ، لاتو بة له ، فذكرت هذا لمجاهد ، فقال إلا من نَدِمَ

عد الله عن سعيد بن جبير ، عنابن عباس ، في هذه القصة في ( الذين لا يدعون عن الله إله الذين الديم الله الله الله الله الشرك ، قال : وتزل (ياعبادى لذين أسرفوا على انفسهم الاتقانطُوا من رحمة الله )

ابن النعان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال · (ومن يقتل مؤمناً مُتَهَمَّداً) قال : ما نَسَخَها شي ،

عن أبى مجلز فى قوله ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ) قال · هى جزاؤه ، فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فَعَلَ

#### ١٥٨٥ - باب ما يُرْجي في القتل [٧]

عن هلال بن يساف ، عن سعيد بن زيد ، قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم

(۲۷٦) أبو مجان : بكسر الميم وسكون الجيم بعدها لام مفتوحة ثم زاى . وقد روى عن ابن عباس أن توبة القاتل المسلم غير مقبولة ، وأن آية النساء ناسخة لآية الفرقان ، وروى مثل هذا عن زيد بن ثابت ، وقال جماعة من العلماء : إن له توبة منهم عبد الله بن عمر ، وهو أيضاً رواية أخرى عن ابن عباس وزيد بن ثابت وهو الذى عليه جماعة السلف ، وما يروى عن السلف بما يخالف هذا فهو على التغليظ والتشديد ، والآية خبر ، والأخبار لايدخلها النسخ .

(٤٢٧٧) سعيد بن زيد ، رضى الله عنه ! هو ابن عم عمر بن الحطاب ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأبوه زيد بن عمروبن نفيل الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده » .

فذكر فتنةً فعظّم أصرها، فقلنا أو قالوا: يا رسول الله ، لئن أدرَ كَتناً هذه لتُهلكنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كلاً ! إن بحسبِكم القتل » قال سعيد ، فرأيت إخوانى قتاوا

عن المسمودى ، عن الله عن الله عن أبي شيبة ، ثنا كثير بن هشام ، ثنا المسمودى ، عن سعيد بن أبي بُرْدَة ، عن أبيه ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمتى لهذه ِ أُمة مَرْ حُومة ليس عليها عذاب في الآخرة ، عذابها في الدنيا الْفِتْنَ والزَّلازِلُ والْقَبْلُ ،

• آخر كتاب الفتن •

<sup>(</sup>٤٧٧٨) المسعودى هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، الهذلى الكوفى ، استشهد به البخارى ، وتكام فيه غير واحد ، وقال العقيلى : تغير فى آخر عمره ، فى حديثه اضطراب، وقال ابن حبان : اختلط حديثه فلم يتميز، فاستحق الترك .

کتاب المهدی ویشتمل علی باب واحد ویشتمل علی اثنی عشر حدیثا ۱۹۷۹ - حدثنا عمرو بن عثمان ، ثنا صروان بن معاوية ، عن إسماعيل - يعنى ابن أبى خالد - عن أبيه ، عن جابر بن سمرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و لا يَزَالُ هـذا الدِّينُ قائمًا حتى يكونَ عليهم اثنا عشر خليفة ، كلهم تَجتمعُ عليه الأمَّةُ » فيسمعت كلاما من النبى صلى الله عليه وسلم لم أفهمه ، قلت لأبى : ما يقول ؟ قال : كُلُّهم من قر بش

\* ٢٨٠ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، ثنا داود ، عن عامر ، عن جابر بن سمرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، لا يَزَالُ هذا الدين عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة ، قال : فكبر الناس وضَجُوا ، ثم قال كلة خفية ، قلت لأبى : يا أبة ما قال ! قال : كلهم من قربش

۱۸۱۱ — حدثنا ابن نفيل ، ثنا زهير ، ثنا زياد بن خيشة ، ثنا الأسود ابن سميد الهمداني ، عن جابر بن سمرة ، بهذا الحديث ، زاد : فلما رجع إلى منزله أتته قريش ، فقالوا : ثم يكون ماذا ؟ قال «ثم ً يكونُ الْهَرْ جُ »

(۲۷۹) ذكر البخارى أن أبا خاله سعدا واله إسماعيل سمع أبا هريرة ، وسمع منه ابنه إسماعيل ، وقوله «كلهم من قريش » من مسند سمرة ابن جنادة ، وقيل : ممرة بن عمرو السوائى ، وأخرجه الترمذى ، وفيه ، فسألت الذي يلينى ، وقال : كل من قريس ، وليس فيه ، قلت لأبى » وقال الترمذى «هذا حديث حسن صحيح » .

(٤٢٨٠) وأخرجه مسلم ، وفي ش ﴿ ثم قال كلمة خفيفة ﴾ وفي رواية لمسلم ﴿ بكلمة خفيت على» .

٤٢٨١) وأخرجه مسلم والترمذي منحديث سماك بنحرب عنجابر بن سمرة .

العلاء ، ثنا أبو بكر \_ يعنى ابن عياش \_ ح وثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، العلاء ، ثنا أبو بكر \_ يعنى ابن عياش \_ ح وثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، [ح] وثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا زائدة ، ح وثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنى عبيد الله [بن موسى] ، عن فطر ، المعنى [واحد] كلهم عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لو لم يَبْق من الدُّنيا إلا يَوْمُ » قال زائدة في حديثه «لَطَوَّلَ الله ذَلِكَ الْيَوْمَ » [ثم اتفقوا] « حتى يَبْعَثَ [فيه] رَجُلاً مِنَى » أو «من أهل بيتى ، يواطىء اسمه اسمى ، واسم أبيه اسم أبي ، وأد في حديث فطر « يملأ الأرض قسطاً وعَدْلاً كما مُلِئتُ ظُلُماً وَجُوراً » وقال في حديث سفيان « لا تذْهَبُ ، أو لا تنقضى ، الدُّنيا حتى وَجُوراً » وقال في حديث سفيان « لا تذْهَبُ ، أو لا تنقضى ، الدُّنيا حتى عَلِكَ العَرَّبَ رَجُلُ مِن أهل بيتى ، يُواطِيء أسمُه اسمى »

قال أبو داود : لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان

٣٧٨٣ – حدثنا عُمَان بن أبي شيبة ، ثنا الفضل بن دكين ، ثنا فِطْر ، عن القاسم بن أبي برَّةً ، عن أبي الطفيل ، عن على رضى الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِن الدَّهْرِ إِلاَّ يَوْمُ لَبَعَث الله رَجُلاً من هل ببتى بملأها عدلا كما مُلِئَت جَوْرًا ،

٤٧٨٤ — حدثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا عبد الله بن جعفر الرقى ، ثنا أبو المليح ألحسنُ بن عمر ، عن زياد بن بيّان ، عن على بن نُفيل ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «المهدِّيُّ من ولد فاطمة »

(٤٧٨٢) وأخرجه الترمذي ، وقال (حسن صحيح) .

٤٢٨٤) وأخرجه ابن ماجة ، ولفظه ■ المهدى من ولد فاطمة ■ ، وعبد الله بن جعفر هو الرقى ، وأبو المليح هو الحسن بن عمر الرقى، وقال أبو حاتم الرازى: على بن نفيل جد النفيلي لا بأس به . والعترة \_ بكسر العين المهملة وسكون التاء المثناة \_ أصلها ولد الرجل لصلبه ، وقد يكون عترة الرجل أقرباء و وبني عمه ، ومنه قول أبي بكر رضى الله عنه في يوم السقيفة ﴿ نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم »

قال عبدالله بن جمفر: وسمعت أباالمليح يثنى على على بن نُفَيل و يذكر منه صلاحا ٤٧٨٥ — حدثنا سهل بن تمام بن بزيع ، ثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن أبى سعيد الحدرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبى سعيد الحدرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المهدى منى أُجْلَى الجبهة ، أُقْنَى الْأَنْفِ ، يملأ الأرض قيسطاً وعدلا كا ملئت جَوْرًا وظلما ، و يملك سبع سنين ،

قتادة ، عن صالح أبى الخليل ، عن صاحب له ، عن أم سلة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « يَكُونُ اخْتِلاَفَ مَوْتِ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفةٍ ، فيخرج رجل من أهل المدينة هَارِباً إلى مكة ، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهوكاره فيبايعونه بين الركن والمقام ، ويُبْعَثُ إليه بعث من [أهل] الشام فيخسف بهم مالبيدا ، بين مكة والمدينة ، فإذا رأى الناس ذلك أناه أبدال الشام وعصائب أهل العرق فيبايعونه [ بين الركن والمقام ] ثم يَنْشَأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بَعْماً فيظهرون عليهم ، وذلك بعث كلب ، والخيبة لمن أخواله كلب فيبعث إليهم بَعْماً فيظهرون عليهم ، وذلك بعث كلب ، والخيبة لمن أخواله بشهد غنيمة كلب ، فيقسم المال ، ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويُلق الإسلام بجرانه في الأرض، فيلبث سبع سنين ، ثم يتوفى و يصلى عليه المسلمون » .

<sup>(</sup>٤٢٨٥) عمران القطان هو أبو العوام عمران بن داود القطان ، البصرى ، استشهدبه البخارى ، ووثقه عفان بن مسلم، وأحسن عليه الثناء يحيي بن سعيد القطان وضعفه يحيي بن معين والنسابى .

<sup>(</sup>٤٢٨٦) والأبدال 1 جمع بدل – بالتحريك – م العباد ، سموا بذلك لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل الله منه آخر ، والعصائب 1 أراد خيار أهل العراق ، والجران – بكسر الجيم – أصله مقدم العنق ، وأصل قولهم وألقى بجرائه في البعير أن يمد عنقه على وجه الأرض ، وإنما يفعل ذلك إذا طال مناخه في مقامه ، فضرب الجران مثلا للاسلام إذا استفر قراره فلم يكن عمة فتنة ولا هيسج وجرت أحكامه على العدل والاستقامة .

قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام «تسع سنين» وقال بعضهم «سبع سنين» وال أبو داود: قال بعضهم عن هشام «تسع سنين» حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا عبد الصمد ، عن هم ، عن قتادة بهذا الحديث ، وقال « تسع سنين » .

قال أبو داود : وقال غير معاذ عن هشام ■ تسع سنين ■

عن أبى الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم سلمة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بهذا [ الحديث ] وحديث معاذ أثم

\* ٢٨٩ – حدثنا عُمَان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد الله بن القبطية ، عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بقصة جيش الخسف ، قلت ، يا رسول الله ، فكيف بمن كان كارها ؟ قال \* يخْسَفُ بهم ، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته »

• ١٩٠٤ — قال أبو داود: حُدَّثَتُ عن هارون بن المغيرة ، قال: ثنا عمرو ابن أبى قيس ، عن شعيب بن خالد، عن أبى إسحاق، قال: قال على رضى الله عنه ، ونظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابنى هذاسيد كاسماه النبى صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل بُسمَّى باسم نبيكم يشبهه فى انْخُلُق ولا يشبهه فى انْخُلَق مَ ذَكَر قصة : يملأ الأرض عدلا.

• ٤٧٩٠ صول هارون: ثنا عروبن أبي قيس ، عن مطرف بن طريف ، عن أبي الحسن ، عن هلال بن عرو ، قال : سمعت علياً رضى الله عنه يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم « يخرج رجل من و راء النهر يقال له الحارث بن حرَّاتٍ ، على مقدمته رجل يقال له منصور، يُوطّىء، أو يُمكّن ، لِآلِ يُحَمَّد كا مكّنت قرَّ يش لرسول الله عليه وسلم ، وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِن نَصْرُه ، أوقال «إجابته ، لرسول الله عليه وسلم ، وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِن نَصْرُه ، أوقال «إجابته ،

<sup>(</sup>٤٧٨٩) وأخرجه مسلم . (٤٧٩٠) هذا الحديث منقطع ، أبو إسحاق السبيعى رأى عليا رضى الله عنه وؤية ، ولم تثبت له رواية عنه .



کتاب الملاحم ویشتمل علی ثمانیة عشر بابا ویشتمل علی ستین حدیثا

# أول كتاب الملاحم

### ١٥٨٧ – باب ما يذكر في قرُنِ المائة [١]

عيد اخبرنى سعيد اخبرنا اللهان بن داود المهرى الخبرنا ابن وهب ، أخبرنى سعيد ابن أبى أبوب، عن شَرَاحيل بن يزيد المعافرى، عن أبى علقمة ، عن أبى هر يرة ، فيما أعلم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يَبْعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَنْ يُجَدِّدُ لها دينها ■

قال أبو داود : [ رواه ] عبد الرحمن ابن شريح الإسكندراني لم يَجُزُ به شراحِيلَ

# ١٥٨٨ – باب مايذكر من مَلاَحم الروم [٢]

عن حسان النفيلي ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا الأوزاعي ، عن حسان ابن عطية ، قال : مال مكحول وابن أبىز كريا إلى خالد بن مَفدَان ، ومِلْتُ معهم ، فحدثنا عن جُبَير بن نفير [عن الهدنة] قال : قال جبير : انطلق بنا إلى ذى فخبر رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتيناه ، فسأله جبير عن الهدنة ، فقال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، ستصالحون الروم الهدنة ، فقال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، ستصالحون الروم صلحاً آمناً ، فتغزون أنتم وهم عَدُوامن ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول ، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول ، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب

<sup>(</sup>٤٢٩١) عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني ثقـة ، اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه ، وقد عضل الحديث ، قاله المنذري ، والحديث المعضل هو الذي سقط منه راويان فأكثر في مكان واحد ، ومعنى قوله ﴿ عضل الحديث ■ أنه أسقط منه أبا علقمة وأبا هريرة ،وهذا معنى قول أبى داود ﴿ لم يجزيه شراحيل ﴾ (٤٢٩٣عو٤٢٩٤) وأخرجه ابن ماجة ، وقد تقدم في كتاب الجهاد .

فيقولُ : غَلَبَ الصليبُ ، فيغضبُ رجلُ من المسلمين فيدقه ، فعند ذلكَ تَغَدِّرُ الرومُ ونجمعُ للملحمة »

عداننا مؤمل بن الفضل الحراني ، ثنا الوليد [ بن مسلم ] ، ثنا الوعرو ، عن حسان بن عطية ، بهذا الحديث ، وزاد فيه « و يثور المسلمون إلى أسلحتهم ، فيقتتلون ، فيُكرِمُ الله تلك المصابة بالشهادة ، إلا أن الوليد جمل الحديث عن جبير عن ذي في برّ عن النبي الله صلى الله عليه وسلم

قال أبوداود: ورواه روح و يحيى بن حمزة و بشر بن بكر عن الأوزاعي كاقال عيسى

# ١٥٨٩ - باب في أمارات الملاحم [٣]

۱۹۹۶ - حدثنا عباس العنبرى ، ثنا هائم بن القاسم ، ثنا عبد الرحمن ابن ثابت بن ثَوْ بَان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن جبير بن نفير ، عن مالك بن يُخاَمر ، عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عثران يُخاَمر ، عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عثران يبت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة ، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية ، وفتح القسطنطينية خروج الدجال ، ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه [أو منكبه] ثم قال: إن هذا لحق كما أنك هاهنا ، أو كما أنك قاعد ، يعنى معاذ بن جبل

### ١٥٩٠ - باب في تواتر الملاحم [٤]

٢٩٥ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا عيسي بن يونس ، عن

<sup>(</sup>٤٩٩٤) عبد الرحمن بن ثابت كان رجلا صالحا ، وقد وثقه بعضهم ، وتكلم فيه غير واحد .

<sup>(</sup>٤٧٩٥) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي ﴿ غربب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ﴾ وأبو بكر بن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، النساني ، الشامي ، قيل : اسمه بكير ، وقيل : اسمه كنيته ، وقيل : بكر ، وقيل : عبد السلام ، ولا مجتج بحديثه .

أبى بكر بن أبى مريم، عن الوليد بن سفيان الغسانى، عن يزيد بن قتيب السَّكُونى، عن أبى مَرْ يَد بن قتيب السَّكُونى، عن أبى بَحَرْ يَةً ، عن معاذ بن جبل ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمةُ الكبرى وفتحُ القسطنطيبية وخروجُ الدجال في سبعة أشهر »

٣٩٦٤ — حدثنا حَيْوَة بن شريح الحَصَى، ثنا بقية ، عن بحير ، عن خالد ، عن ابن أبى بلال ، عن عبدالله بن بُسر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «بينَ الملحمة وفتح المدينة ستُ سنين ، و يخرج المسيح الدجال فى السابعة ■

قال أبو داود : هذا أصح من حديث عيسى

١٥٩١ - باب في تَدَاعي الأمم على الإسلام [٥]

ابن جابر، حدثنى أبو عبد السلام، عن ثوبان، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يُوشِكُ الأم أن تَدَاعَى عليكم كما تَدَاعَى الأكلة إلى قَصْة بها » فقال عليه وسلم « يُوشِكُ الأم أن تَدَاعَى عليكم كما تَدَاعَى الأكلة إلى قَصْة بها » فقال قائل : ومن فِلَة نحن يومئذ؟ قال • بل انتم يومئذكثير، ولكنكم غُثاً و كفاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدو كم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلو بكم الوهن ؟ قال « حب الدنيا وكراهية الموت • فقال قائل : يا رسول الله ، وما الوهن ؟ قال « حب الدنيا وكراهية الموت ■

#### ١٥٩٢ – باب في المعقل من الملاحم [٦]

۲۹۸ - حدثنا هشام بن عمار ، ثنا یحبی بن حمزة ، ثنا ابن جابر ، حدثنی

(٤٢٩٧) أبو عبد السلام هو صالح بن رستم ، الهاشمى ، مولاهم ، الدمشقى ، سئل عنه أبو حاتم الرازى ، فقال : مجهول ، لا نعرفه ، والغثاء \_ بضم الغين \_ ما يحمله السيل من وسخ ، شبهم به لقلة غنائهم ، وأصل الوهن الضعف ، فاستعمله هنا فى دواعيه وأسبابه .

(٢٩٨٤) ولهذا الحديث طرق ، وقد روى مرسلا عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، وقال يحيي بن معين \_ وقد ذكروا عنده أحاديث من ملاحم الروم \_ فقال يحيى : أيس من حديث الشاميين شى، أصح من حديث صدقة ابن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم « معقل المسلمين أيام الملاحم دمشق ■

زيد بن أرطاة ، قال: سممت جبير بن نفير يحدث ، عن أبى الدرداء أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال ا إن فُسُطاط المسلمين يوم الملحمة الْنُوطَةُ إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام »

۲۹۹۹ — قال أبو داود: حدثتُ عن ابن وهب ، قال المحدثني جرير ابن حازم، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يوشِكُ المسلمون أن يُحاصَر وا إلى المدينة حتى بكون أبعدُ مسالحهم سلاح المعلم و عن عن الزهرى ، عن الزهرى ،

قال: وسَلاَح قريب من خيبر

### ١٠٩٣ – [ باب ارتفاع الفتنة في الملاحم][٧]

١٣٠١ — حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَةَ ، ثنا إسماعيل ، ح ، ثنا هارون ابن عبد الله ، ثنا الحسن بن سَوَّار ، ثنا إسماعيل ، ثنا سليم ، عن يحيى ابن عبد الله ، ثنا الحسن بن سَوَّار ، ثنا إسماعيل ، ثنا سليم ، عن يحيى ابن جابر الطائى ، قال هارون في حديثه : عن عوف بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لن يَجْمَعَ الله على هذه الأمَّة سَيْفَيْنِ سيفاً منها وسيفاً من عدوها »

۱۰۹۶ – باب فی النهی عن تهييج الترك والحبشة [۸] ۲۳۰۷ – حدثنا عيسي بن [ محمد ] الرملي ، ثنا ضمرة ، عن السيباني ، عن

(٢٩٩٩) قد تقدم هذا الحديث في كتاب الفتن والملاحم (الحديث رقم ٤٢٥٠) والمسالح: جمع مسلحة ، وهي في الأصل موضع السلاح ، ثم أطلقت على الثفر من الثغور ، وربما أطلقت على القوم محفظون الثغور من العدو لأنهم ذوو سلاح

(٤٣٠١) إسماعيل بن عياش فيه مقال ، ومن الناس من فرق بين حديث إسماعيل هذا عن الشاميين وحديثه عن الشاميين ، فصحح حديثه عن الشاميين، وهذا الحديث شامى الإسناد .

(٣٤٠٧) وأخرجه النسائى أتهمنه ، ورجل من المحررين : الذين كانوا مملوكين فأعتقوا ، وودع ـ بالتخفيف ـ أى ترك ، وهى لغة قليلة الاستعمال فى هذا اللفظ والكثير فى الاستعمال منه المضارع والأص .

أبى سُكَينة رجل من المحررين ، عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « دَعُوا الحبشة مَا وَدَعُوكُم \* ، واتركوا الترك ما تركوكم \*

#### ١٥٩٥ – باب في قتال الترك [٩]

٣٠٣ – حدثنا قتيبة ، ثنا يعقوب ـ يعنى الإسكندرابى ـ عن سهيل ـ يعنى الإسكندرابى ـ عن سهيل ـ يعنى ابن أبى صالح ـ عن أبيه ، عن أبى هم يرة أن رصول الله صلى الله عليه وسلم قال « لاتقومُ السَّاعة حتى يقاتل المسلمون الترك تَوْماً وجوهُهُمْ كالمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ مِلْبُسُونِ الشَّعر ■

عن عن الله عليه وسلم قال ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تقاتلوا قَوْمًا فِعَالَهُمُ الشَّمَرُ \* النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تقاتلوا قَوْمًا فِعَالَهُمُ الشَّعَرُ \* النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تقاتلوا قَوْمًا فِعَالَهُمُ الشَّعَرُ \* وجوههم ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صِفَارَ الْأَعْيُنِ ذُلْفَ الْآنُفِ كَأْنَ وجوههم المجانُ المطرقة \*

عنا جعفر بن مسافر التنبسى ، ثنا خلاد بن يحيى ، ثنا بشير ابن المهاجر ، ثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث ﴿ يَقَاتِلُكُمْ قُومٌ صَغَارُ الْأُعِينَ ﴾ يعنى النزك ، قال ﴿ تَسْوِقُونَهُم ثَلَاثَ مَرَارِ حَتَى تُلْحِقُوهُم بُحِزَيْرة العرب ، فأما فى السِّيَاقَة الأولى فَيَنْجُو مَنْ هرب منهم ،

<sup>(</sup>٣٠٣) وأخرجه مسلم والنسائي.

<sup>(</sup>٤٣٠٤) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجة ،وذلف : جمع أذاف ، وهو الفليظ المنبطع ، وأنوف ذلف : أى غلاظ فيها انبطاح ، والمجان : جمع بجن ، وهو الترس ، والمطرقة : اسم مفعول من الإطراق ومن التطريق في رواية ،والمراد التى عليت بطارق ، وهو الجلد الذي يغشى الترس ، شبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترس قد ألبست الجلود .

٥٣٠٥) الاصطلام : الاستئصال ، وأصله من الصلم وهو الفطع .

وأما فى الثانية فينجو بعض و يهلك بعض ، وأما فى الثالثة فَيُصْطَلَمُونَ ، أوكما قال ١٠٥ — باب فى ذكر الْبَصْرَةِ [١٠]

حدثنى أبى ، ثنا سعيد بن بُجْهان ، ثنا مسلم بن أبى بكرة ، قال : سمعت أبى يحدث حدثنى أبى ، ثنا سعيد بن بُجْهان ، ثنا مسلم بن أبى بكرة ، قال : سمعت أبى يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيرين أن اس من أمتى بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دِجْلَة يكون عليه جِسْر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهليين ، فإذا المهاجرين ، قال ابن يحيى ، قال ابو معمر « وتكون من أمصار المسلمين ، فإذا كان فى آخر الزمان جاء بنو قنظوراء عماض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شَطِّ النهر ، فيتفرق أهلها ثلاث فرق : فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا ، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهدا ، »

٣٠٠٧ — حدثنا عبد الله بن الصباح ، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ، ثنا موسى الحناط ، لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له « يا أنس ، إن الناس يُمَصِّرُونَ أمصارا ، و إن مصراً منها يقال له البصرة أو البصيرة ، فإن أنت مررت بها ، أو دخلتها ، فإياك وسِبَاخَهَا وكلاَّعَهَا وسُوقَهَا وبَابَ أمرائها ، وَعليك بضواحيها ؛ فإنه يكون بها خَسْفُ وقَذْفُ ورَجْفُ وقوم يبيتون يصبحون قردة وخناز ير ،

<sup>(</sup>٣٠٩٤) الغائط ؛ البطن المطمئن من الأرض ، والبصرة في الأصل : الحجارة الرخوة ، وبها سميت البصرة حين بناها عقبة بن غزوان في خلافة عمر بن الحطاب في سنة سبع عشرة من الهجرة ، على الشهور ، وبنو قنطورا ، الم الترك ، ويقال الن قنطورا ، اسم جارية كانت لإبراهيم عليه السلام ولدتله أولا داجا ، من نسلهم الترك (٢٠٠٤) لم يجزم به الراوى كا ترى ، بل قال و لا أعلم إلا ذكره عن موسى بن أنس ، والمسلم ، وهو في الأصل : شاطى ، النهر ، والموضع تربط فيه السفن ، وهو هنا : اسم موضع منها .

٣٠٥٨ — حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنى إبراهيم بن صالح بن درهم ، قال ، مهمت أبى يقول : انطلقنا حاجِّين فإذا رجل فقال لنا ، إلى جنبكم قرية يقال لها الأُبلَّة ؟ قلنا : نعم ، قال : مَنْ يَضْمن لى منكم أن يصلى [لى] في مسجد العَشَّارِ رَكَمتين أو أربعاً ويقول هذه لأبى هر يرة؟ سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ، إن الله يَبعثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ القِيمَامَةِ شُهدَاء لاَ يَقُومُ مَعَ شُهدَاء بَدْرِ غَيْرُهُمْ ،

قال أبو داود ، هذا المسجد بما يلي النهر

### ١٥٩٧ - باب النهى عن تهييج الحبشة [١١]

٣٠٩ — حدثنا القاسم بن أحمد البغدادى ، ثنا أبو عامر ، عن زهير بن عمد ، عن موسى بن جُبير ، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ اتْرُ كُوا الحبشة ما تُركُوكُم ، فَإِنّهُ لا يستخرج كُنْزَ الكعبة إلاّ ذو السُّو يُقَتَيْنِ من الحبشة ...

### 💉 ١٥٩٨ – باب أمارات الساعة[١٢]

عن أبى زُرْعَةَ ، قال : جاء نفر إلى مروان بالمدينة ، فسمعوه بحدث فى الآيات أن أولها الدجَّال ، قال : فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو ، فحدثته ، فقال عبد الله : أولها الدجَّال ، قال : فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو ، فحدثته ، فقال عبد الله : لم يقل شيئا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إنَّ أوَّلَ الآياتِ

<sup>(</sup>٤٣٠٨) إبراهيم بن صالح بن درهم وأبوه ليسا بالشهورين ؟ والحديث غير محفوظ ، وذكر الدارقطني أن إبراهيم هذا ضعيف ، قاله النذري .

<sup>(</sup>٤٣٠٩) وقد أخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يخرب الكعبة ذوالسويقتين من الحبشة » السويقتين : تثنية سويقة ، وهى تصغير الساق ، وعامة أهل الحبشة تجد فى سوقهم دقة وحموشة .

<sup>(</sup>٤٣١٠) وأخرجه مسلموا بن ماجة، وليس في حديث ابن ماجة قصة مروان يتحدث.

خرُ وجاً طلوعُ الشمسِ من مغربها ، أو الدابة على الناس ضُحَّى ، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثره ، قال عبدالله ، وكان يقرأ الكتب : وأظرف أولما خروجا طلوعُ الشمس من مغربها

عدانا مسدد وهناد ، المعنى ، قال مسدد : ثنا أبو الأحوص ، ثنا فرات القرّ از ، عن عامر بن واثلة ، وقال هناد ، عن أبى الطفيل ، عن حذيفة ابن أسيد الغفارى، قال: كنا قُمُو دا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة ، فارتفعت أصواتنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن تكون ، أو لن تقوم ، الساعة حتى يكون قَبْلُهَا عَشْرُ آيات : طلوعُ الشمس من مغربها ، وخروجُ الدابة ، وخروجُ يأجوج ومأجوج ، والدجال ، وعيسى ابن مريم ، والدخان، وثلاث خسوف : خسف بالمغرب ، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة المورب ، وآخر ذلك تخرج نار من المين من قمر عَدَن تسوق الناس إلى المحشر »

عن الفضيل عن عن المحد بن أبى شعيب الحرانى ، ثنا محمد بن الفضيل عن عمارة ، عن أبى زرعة ، عن أبى هريرة عقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تَقُومُ الساعَةُ حتى تطلع الشمس من مغر بها ، فإذا طلعت ورآها الناس آمَنَ مَنْ عليها ، فذَاكَ حِينُ ( لا يَنْفَعُ نَفْسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ) »

<sup>(</sup>۱۹۱۱) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وفي لفظ لمسلم في مكان نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ، « وريح تلقى الناس في البحر » وأخرجه هكذا من كلام حذيفة موقوفا ، لايذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي لفظ الترمذي والعاشرة إما ريح تطرحهم في البحر ، وإما نزول عيسى بن مريم » . (٤٣١٢) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة .

### ١٥٩٩ – باب في حسر الفرات عن كنز [١٣]

السَّكُوني ، ثنا عبيد الله ، عن خُبيب بن عبدالرحمن ، عز حفص بنعاصم ، عن السَّكُوني ، ثنا عبيد الله ، عن خُبيب بن عبدالرحمن ، عز حفص بنعاصم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ أَنْ الْفُرَاتُ أَنْ الله عليه وسلم « يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ أَنْ الله عليه عن كنز من ذهب ، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئًا »

۱۹۱۶ — حدثنا عبد الله بن سعيد الكندى ، حدثنى عقبة \_ يعنى ابن خالد \_ حدثنى عبيد الله ، عن أبى هريرة ، عن خالد \_ حدثنى عبيد الله ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، مثله ، إلا أنه قال « يَحْسِيرُ عن جبل من ذهب ،

### ١٦٠٠ – باب خروج الدجال [١٤]

عن ربعی ابن حِرَاش ، قال : اجتمع حذیفة وأبو مسعود، فقال حذیفة : لا نا بما معالد جال ابن حِرَاش ، قال : اجتمع حذیفة وأبو مسعود، فقال حذیفة : لا نا بما معالد جال اعلم منه ، إن معه بحوا من ماء ونهرا من ناره فالذی ترون أنه [من] نارماء ، والذی ترون أنه ماء نار ، فمن أدرك ذلك منكم [ فأراد الماء ] فلیشرب من الذی یری أنه نار ؛ فإنه سیجده ماء ، قال أبو مسعود البَدْرِی : هكذا محمت رسول الله صلی الله علیه وسل بقول

٣١٦٦ — حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت أنس بن مالك يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما 'بعث َ نبي الا

<sup>(</sup>٤٣١٣) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي .

<sup>(</sup>٤٣١٤) وأخرجه مسلم والترمذي ، وأخرجه البخاري تعليقاً .

<sup>(</sup>٤٣١٥) وأخرجه البخاري ومسلم ، بمعناه ، مختصرا ومطولا .

<sup>(</sup>٤٣١٦) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي .

قد أنذرَ أمتهُ الدجالَ الأعورَ الكذابَ ، إلا وإنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور ، وإن بين عينيه مكتوبا كافر »

عن خالد بن مَمْدَان ، عن عرو بن الأسود ، عن جنادة بن أبي أمية ، حدثني بحير ، عن خالد بن مَمْدَان ، عن عرو بن الأسود ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن عبادة بن الصامت أبه حدثهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إلى قد حدثتكم عن الدجل حتى خشيتُ أن لا تعقلوا ، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جُمْد أعور مطموس العين ليس بناتيئة ولاجتشراء ، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور »

قال أبو داود: عمرو بن الأسود ولى القضاء

(٣١٨) وأخرجه مسلم ، وفي رواية ■ يقرؤه من كره عمله ■ أو « يقرؤه كل مؤمن ■ فقيل : إنه على ظاهره ، فقد يعمى الله تعالى عنه أبصار من أراد ضلالته وبصيرته كما أعماهم عن عوره وتصويره ، وقيل : هو مجاز ، وأنها إشارة سمات الحدث عليه ، ويدل لذلك قوله في الرواية الأخرى « يقرؤه كل مؤمن كاتب وغيركات » .

(٣٣٠) وأخرحه النسائى ، والأفحج: الذي إذامشى باعد بين رجليه ، والجحراء التي قد انخسفت فبقى مكانها غائرا كالجحر ، يقول : إن عينه سادة لمكانها مطموسة أى محسوحة ليست بيارزة ولا منخسفة .

عن عمرو الله عن أبى أمامة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، وذكر الصاوات مثل معناه

\* ١٣٣٣ — حدثنا حفص بن عمر ، ثنا هام ، ثنا قتادة ، عن سالم بن أبى الجمد ، عن ممدان [ بن أبى طلحة ] ، عن حديث أبى الدرداء ، يرويه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال »

<sup>(</sup>٤٣٢١) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .

<sup>(</sup>٤٣٢٢) قال فىالشرح عن المنذرى : وأخرجه ابن ماجة، وليس فى نسخة المنذري

<sup>(</sup>ع٣٢٣) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي ، ولفظ مسلم ، من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال و في لفظ آخر «من آخر الكهف» ولفظ الترمذي ، من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال و في لفظ النسائي « من قرأ عشر آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال » وفي لفظ «من قرأ العشر الأواخر من الكهف عصم من فتنة الدجال » وفي لفظ « من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال » .

قال أبو داود : وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة ، إلا أنه قال ، « من حفظ من خواتيم سورة الكهف » وقال شعبة [ عن قتادة ] « من آخر الكهف »

عبد الرحمن بن آدم ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيس عبد الرحمن بن آدم ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيبيني و بينة نبي و بينة نبي و بينة نبي و بينة بين مرمضر تين ، كأن رأسه يقطر و إن لم يصبه بلل ا فيقاتل الماس على الإسلام ، فيد و الصليب ، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ، ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض أر بعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون »

#### ١٦٠١ - باب في خبر الجساسة [١٥]

عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخّر العشاء الآخرة ذات ليلة ، ثم خرج فقال ﴿ إنه حبسنى حديث كان يحد من أنيه تميم الدارئ عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر، فإذا [أنا] بامرأة تجر شفرها ، قال : ما أنت ؟ قالت : أنا الجسّاسة ، اذهب إلى ذلك القصر ، فأتيته ، فإذا رجل بجر شعر م مسلسل في الأغلال بنزو فيا بين الساء والأرض ، فقلت : من أنت ! قال : أنا الدجال ، خرج نبى الأمّيّن بعد ؟ قلت :

<sup>(</sup>٤٣٧٤) المصر من الثياب: الملون بالصفرة وليست صفرته بالمشبعة ، وقوله ويقتل الحنزير» فيه دليل على وجوب قتل الحنازير وبيان أن أعيانها نجسة ، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام يقتل الحنزير على حكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن نزوله يكون في آخر الزمان وشريعة الإسلام بأقية ، وقوله « ويضع الجزية » معناه أنه محطها عن النصارى وأهل الكتاب يحملهم على الإسلام ولا يقبل منهم غيره

نم ، قال : أطاعوه أم عَصَوْهُ ؟ قلت : بل أطاعوه ، قال : ذاك خير لهم ٣

١٣٢٦ - حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ، ثنا عبد الصمد ، ثنا أبي ، قال ؛ سمعت حسينا المعلم ، ثنا عبد الله بن بريدة ، ثنا عامر بن شراحيل الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس ، قالت ؛ سمعت منادى َ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى : أن الصَّلاَة جامعة ، فخرجت ، فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلانَه جلس على المنبر وهو يضحك ، قال «لِيَلْزَمْ كُلُّ إنسان مصلاً ، " ثم قال " هل تدرُون لم جمعتكم " ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال ﴿ ﴿ إِنَّى مَا جَمَّتُكُم لِرَهْبَةً وَلَا رَغْبَةً ، ولسَّكُن جَمَّتُكُم أنَّ تميا الدارئ كان رجلا نصرانياً ، فجاء فبايع وأسلم ، وحدثني حديثاً وافق الذي حدثتكم عن الدجال ، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من نَكُم وجُذَام ، فلعب بهم الموج شهراً في البحر ، وأرفئوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس ، فجلسوا في أقرب السفينة ، فدخلوا الجزيرة ، فلقيتهم دابة " أَهْلَبُ كَثيرةُ الشَّعرِ ، قالوا : ويلك ما أنت ؟! قالت: أنا الجساسة ، انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدِّيْرِ ، فإنه إلى خبركم بالأشواق ، قال ، لما سَمَّتْ لنا رجلا فَرِقْنَا مَنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً ، فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدِّيرِ ، فَإِذَا فَيْه أعظم إنسان رأيناه قطُّ خلقاً وأشَدُّه وثاقاً مجموعة يداه إلى عنقه، فذكر الحديث، وسألهم عن نخل بَيْسَان ، وعرف عين زُغَرَ ، وعن النبي الأمي ، قال ، إني أنا المسيح ، و إنه يوشك أن يُؤذَّنَ لى في الخروج ، قال النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٣٣٦) وأخرجه مسلم ، وأرفئوا إلى جزيرة ؛ أى قربوا السفينة منها ، تقول و أرفأت السفينة و تريد أنك أدنيتها من الساحل ، ومنه «مرفأ السفن» والأهلب : الكثيرة الهلب ، وأراد به هنا الشعر

« وإنه فى بحر الشام ، أو بحر اليمن ، لا بَلْ من قبل المشرق ما هو » مرتين ، وأومأ بيده قبل المشرق ، قالت ؛ حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وساق الحديث

عن مجالد بن سعيد ، عن عاس ، قال : حدثتني فاطمة بنت قيس أن النبي صلى عن مجالد بن سعيد ، عن عاس ، قال : حدثتني فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر ، وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل يومئذ ، ثم ذكر هذه القصة

قال أبو داود : وابن صُدْران بصرى غرق فى البحر مع ابن مسور لم يسلم منهم غيره

الوليد بن عبد الله بن بُجَمِع ، عن أبي سلمة بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن فضيل ، عن الوليد بن عبد الله بن بُجَمِع ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر « إنه بيها أناس يسيرون في البحر فَنَفَد طعامهم ، فَرُفِعْت لهم جزيرة ، فخرجوا يريدون الخبر ، فلقيتهم الجساسة ، قلت لأبي سلمة : وما الجساسة ، قال : امرأة تجر شُمْر جلدها ورأسها ، قالت : في هذا القصر ، فذكر الحديث ، ومأل عن بخل ببسان ، ورأسها ، قالت : في هذا القصر ، فذكر الحديث ، ومأل عن بخل ببسان ، و عن عن بن رُغَر ، قال ، هو المسيح ، فقال لي ابن أبي سلمة ، إن في هذا الحديث شيئاً ما حفظته ، قال ، هو المسيح ، فقال لي ابن أبي سلمة ، إن في هذا الحديث شيئاً ما حفظته ، قال ، شهد جابر أنه [ هو ] ابن صياد ، قلت : فإنه قد خل المدينة ، قال : وإن مات ، قلت : فإنه أسلم ، قال وإن أسلم ، قلت : فإنه قددخل المدينة ، قال : وإن دخل المدينة ، قال : وإن دخل المدينة

<sup>(</sup>٤٣٢٧) وأخرجه ابن ماجة ، وأخرجه الترمذي من حديث قتادة بن دعامة عن الشعبي بنحوه ، وفي ألفاظه اختلاف ، وقال ، حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي ، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس وأخرجه النسائي من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي بنحو من حديث مسلم

#### ١٦٠٢ -باب [في خبر ابن صائد [١٦]

حدثنا أبو عاصم خُسَيش بن أصرم ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا حسر ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر من أصحابه فيهم عر بن الخطاب ، وهو يلعب مع الغلمان عند أُطمُ بنى مَعَالَة ، وهو غلام ، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده مُع قال : « أنشهد أنى رسول الله » ؟ قال : فنظر إليه ابن صياد ، فقال : أشهد أنى رسول الله ؟ قال ابن صياد للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ أنشهد أنى رسول الله عليه وسلم ؛ أنشهد أنى رسول الله ؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « ما يأتيك » ؟ قال ؛ يأتيني صادق وكاذب ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « خُلِطَ عليك الأمر » ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى قد خَبَأت لك خَبيئة ، وخبأ له (يوم تأتى السماء بدُخَان مبين ) قال ابن صياد : هو الدُّخ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أخسأ فَلَنْ تَعْدُو ابن صياد : هو الدُّخ ، فقال رسول الله الله عليه وسلم « أخسأ فَلَنْ تَعْدُو الله عليه وسلم « أخسا فَلَنْ تَعْدُو الله عليه وسلم « إن يكن فَلَنْ تسلّط عليه » يعنى الدجال ، وإلا يكن [ هو ] فلا خير في قتله »

- عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر يقول : والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد

<sup>(</sup>٤٣٢٩) رجال هذا الإسناد ثقات ، وأخرج هذا الحديث البخارى ومسلم والترمذى وليس فى حديثهم « وخبأ له يوم تأتى السهاء بدخان » والأطم بزنة عنق – بناء من حجارة مرفوع كالقصر ، وا طام المدينة : حصونها ، وقد اختلف فى ابن صياد اختلافا شديدا ، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول ، وبنو مغالة ، قوم من الأنصار ، ومغالة : أمهم

عن عد بن المنكدر ، قال : رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال ، فقلت : تَحُلف بالله ؟! فقال : إلى سمعت عمر يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم

٣٣٣٥ — حدثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا عبيد الله \_ يعنى ابن موسى - ثناشيبان ، عن الأعش ، عن سالم ، عن جابر ، قال : فقد نا ابن صيّاد يوم الحرّق تناشيبان ، عن الأعش ، عن سالم ، عن جابر ، قال : فقد نا ابن صيّاد يوم الله عبد \_ عن ابن محمد \_ عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هر برة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يَخْرُجَ ثَلَا ثُونَ دَجَّالُونَ كُلُهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله ، وسلم عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا محمد \_ يعنى ابن عمرو \_ عن أبي سلمة ، عن أبي هر برة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سلمة ، عن أبي هر برة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سلمة ، عن أبي هر برة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى يَخْرِجَ ثَلَا ثُونَ كَذَابًا دَجَّالًا كُلُهُمْ بَكذبُ عَلَى الله وعلى رَسُوله على رَسُوله عن الله عليه رَسُوله على الله عليه وسلم رَسُوله على رَسُوله على رَسُوله على رَسُوله على رَسُوله على رَسُوله على الله عليه وسلم الله على الله عليه رَسُوله على رَسُوله عن الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم و يونه على الله عليه و الله عن الله عليه و الله عليه عن أله و الله عليه و الله عليه الله عن الله عليه عن أله الله عن الله عليه عن أله عليه الله عليه عن أله الله عليه عن أله عن أله عن الله عليه عن أله عن أله عن الله عن أله عن أله عن الله عن الله عن الله عن اله عن الله عن الله عنه عن اله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله

عن جرير، عن مغيرة ، عن إبراهيم، قال : قال عَبدة الله بن الجواح ، عن جرير، عن مغيرة ، عن إبراهيم، قال : قال عَبيدة السلماني ، بهذا الخبر، قال ، فذكر نحوه ، فقلت له : أثرى هذا منهم أ يعنى المختار ، فقال عَبيدة : أما إنه من الرؤس

<sup>(</sup>٤٣٣١) وأخرجه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٤٣٣٢) يوم الحرة :يوم من أيام العرب في الإسلام ،كان في عهد نزيد بن معاوية في ذي الحجة من سنة ثلاث وستين من الهجرة ، وأصل الحرة \_ بفتح الحاء \_ الحجارة السود بين جبلين

<sup>(</sup>٤٣٣٥) وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن ممرة ، قال : قال رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله بين يدى الساعة كذابين اوفى رواية اقال جابر : فاحذروهم وعبيدة السلماني : هو بفتح العين، والمحتار : أراد به المختار بن أبي عبيد الثقنى ، الحارج الطالب \_ زعم \_ بثأر الحسين بن على ، رضى الله عنه !

### ١٦٠٢ - باب الأمر والنهي [١٧]

١٣٣٧ - حدثنا خلف بن هشام ، ثنا أبو شهاب الحناط ، عن العلاء بن اللهب ، عن عرو بن مرة ، عن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، عن السيب ، عن عرو بن مرة ، عن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه ، زاد ، أو لَيضر بن الله عليه بعض ، ثم لَيَلْمَنَنَكُم على القَهَامُ ، كم كما لَقَهَم ، ثم لَيَلْمَنَنَكُم كم كما لَقَهَم ،

قال أبو داود : رواه المحاربي عن الملاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو ابن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله ، ورواه خالد الطحان عن الملاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة

(۲۳۳ عود کر أن بعضهم رواه عن أبی عبیدة عن النی صلی الله علیه وسلم، مرسلا ، وأخرجه وذكر أن بعضهم رواه عن أبی عبیدة عن النی صلی الله علیه وسلم، مرسلا ، وأخرجه ابن ماجة مرسلا ، وأبو عبیدة بن عبد الله بن مسعود لم یسمع من أبیه ، فالحدیث منقطع ، ومعنی « لتأطرنه » لتردنه عن الحور ، وأصل الأطر العطف أو الثنی ، ومنه « تأطر العصی » وهو تثنیها ، وقال عمر بن أبی ربیعة :

خَرَجَتُ تَأْطُرُ فِي الثيابِ كَأْنَهَا أَيْمٌ نَسَنَتُ عَن كَثيب أَهْيَلاَ (الأميم: الحية اللطيفة ، وتسنت : علت وارتفعت ، والكثيب : مجتمعالرمل ، والأهيل : المنهال) الله والم يقول هم الله عرو عن هشم : وإلى سمعت رسول الله صلى الله والم يعدوا الله وأنى عليه وسلم يقول هم الناس الما إذا اهتديتم الله وتضعونها على غير مواضعها (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) قال عن خالد : وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يَعمَهم الله بعقاب وقال عرو عن هشم : وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما مِنْ قوم يُعمَل فيهم بالمعاصى شم يقدرون على أن يغيروا ألا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب »

قال أبو داود : ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة ، وقال شعبة فيه «مامن قوم يعمل فبهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله »

عن الله على عن جريرة الله على الله عليه وسلم يقول « ما مِن الله عليه وسلم يقول « ما مِن ابن جرير، عن جريرة الله عليه وسلم يقدرون على الله عليه وسلم يقول « ما مِن رجُل يكون في قوم يعمَل فيهم بالمعاصى يقدرون على أنْ يُفيِّروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا »

عن الأعمش عن إهماعيل بن رجاء ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، وعن قيس بن عن الأعمش عن إهماعيل بن رجاء ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري ، قال : سممت رسول صلى الله عليه وسلم يقول « مَنْ رأى مُنكَراً فاستطاع أن يغير مهيده فليُغيره بيده عليه وسلم يقول « مَنْ رأى مُنكراً فاستطاع أن يغير مهيده فليُغيره بيده عليه

(۲۳۸) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، بنحوه ، وقال الترمذي «حسن صحيح » وذكر أن بعضهم رواه مرفوعا ، وبعضهم رواه عن أبي بكر ، قوله ، ولم يرفعوه

(٤٣٣٩) ابن جرير هذا لم يسم ، وقد روى المندر بن جرير عن أبيه أحاديث واحتج به مسلم

(٤٣٤٠) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، مختصرا ومطولا ، وقد تقدم في كتاب الصلاة وقطع هناد بقية الحديث [ وفاه ابن العلاء ] = فإن لَم ْ يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع [ بلسانه ] فَبِقَلبِهِ ، وذلك أضعف الإيمان =

٣٤١ – حدثنا أبو الربيع سليان بن داود العتكى ، ثنا ابن المبارك ، عن عتبة بن أبى حكيم ، قال : حدثنى عمرو بن جارية اللخمى ، حدثنى أبو أمية الشعبانى ، قال : سألت أبا ثعلبة الخشنى فقلت : يا أبا ثعلبة ، كيف تقول فى هذه الآية (عليكم أنفسكم) ؟ قال : أما والله لقد سألت عنها خبيراً ، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « بل اثتمروا بالمعروف ، وتناهو اعن المنكر ، عتى إذا رأيت شُحًا مُطاعاً وهوًى متّبَعاً ودنياً مؤثرة وإعجاب كل فى رأى برأيه فَهكيك \_ يعنى بنفسك \_ وَدَع عنك العوام ؛ فإن من ورائكم أيام [الصبر فيه مثل قبض على الجمر ، للعامل فيهم مثل أجر خسين منهم ؟قال رجلاً يعملون مثل عمله ، وزادنى غيره قال : يا رسول الله أجر خسين منهم ؟قال دأجر خسين منه دايل دأجر خسين منه دايل دايل دايل دأجر خسين منه دي الميل دايل دايل ديا رسول الله دأجر خسين منه دايل ديا رسول الله دأجر خسين منه ديا دايل ديا رسول الله دأجر خسين منه ديا ديايا ديا رسول الله دايل ديايا ديايا

<sup>(</sup>٤٣٤١) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي «حسن غريب ، وأبو ثعلبة ا اسمه جرثوم ، وأبو أمية : اسمه يحمد ■ اه ، وفي اسم أبي ثعلبة اختلاف كثير ، قيل : جرثومة ، وقيل: جرهم ، وقيل : عمرو ، وقيل : الأشر ، وقيل الأشق ، وقيل غيرذلك ، وفي اسم أبي أمية اختلاف أيضا ، قيل فيه : ناشر ، وناشب وجرهم ، وقيل غير ذلك (٤٣٤٢) وأخرجه مسلم

[قال أبو داود : هكذا روى عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه ]

١٣٤٣ – حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا الفضل بن دُكُن ، ثنا يونس ابن أبي إسحاق ، عن هلال بن خباب أبي العلاء ، قال : حدثني عكرمة ، حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : بينما نحن حَوْل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذَكر الفتنة ، فقال « إذا رَأَيْتُم الناس قد مَرَ جت عُهودهم وَخَفَت أماناتهم وكانوا هكذا • وشبك بين أصابعه ، قال : فقمت إليه فقلت : كيف أفعل عند ذلك جملني الله فداك أ قال • الزم بيتك ، واملك عليك لسانك ، وخُد عِمَا تعرف ، وَدَع ما تنكر، وَعَليك بأمر خاصة نفسك ، ودع عَنك أمر العامة » تعرف ، وَدَع ما تنكر، وَعَليك بأمر خاصة نفسك ، ودع عَنك أمر العامة »

٤٣٤٤ — حدثنا عد بن عبادة الواسطى ، ثنا يزيد ـ يعنى ابن هارون ـ أخبرنا إسرائيل ، ثنا محمد بن جُحَادة ، عن عطية العوفى ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أفضلُ الجِهادِ كُلُهُ عَدْل عِندَ سُلطان جائر ، أو « أمير جائر »

\* ٣٤٥ – حدثنا محمد بن العلاء ، أخبرنا أبو بكر ، ثنا مغيرة بن زياد الموصلى ، عن عدى بن عدى ، عن النمر إ بن عميرة الكندى ] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئة فِي الْأَرض كَانَ مَنْ شهدها فَكرهها » وقال مرة ﴿ أَنكرها » ﴿ كُنْ غَابَ عَنها ، ومَنْ غَابَ عَنها فَرضيها كَانَ كن شهدها » ﴿ أَنكرها » ﴿ كَنْ غَابَ عَنها أبو شهاب ، عن مغيرة بن زياد ، عن مغيرة بن زياد ،

<sup>(</sup>٣٤٣) وأخرجه النسائي

<sup>(</sup>۱۳۶٤) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي ■ حسن غريب من هذا الوجه ﴾ وعطية العوفي لا يحتج بحديثه (۱۳۶۳) هذا الحديث مرسل

عن عدى بن عدى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، قال « من شَهدهاً فـكرهها كان كن غاب عنها »

٣٤٧ - حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر ، قالا : ثنا شعبة ، وهذا لفظه ، عن عمرو بن مرة ، عن أبى البَخْتَرى ، قال : أخبرنى من سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول ، وقال سليمان : حدثنى رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لَنْ يهلك َ الناس حتى يَعْذَرُوا ، أو يُعذروا ، من أنفسهم »

#### ١٦٠٤ - باب قيام الساعة [١٨]

٣٤٩ - حدثنا موسى بن سهل ، ثنا حجاج بن إبراهيم ، ثنا ابن وهب

<sup>(</sup>٧٤٧) حكى عن أبى عبيده أنه قال: معنى العندروا» تكثر ذنوبهم وعيوبهم، قال الوفيه الهتان اليقال المعنى الرجل إعداراً القائل ما في صار ذا عيب وفساد ، قال الوكان بعضهم يقول العدر بعدر الرجل إعداراً القائل معنى ، قال أبو عبيد : وقد يكون الاسمعى ، قال أبو عبيد : وقد يكون الاسمعى ، قال أبو عبيد : وقد يكون الله يعدروا » من بفتح الياء معنى يكون لمن بعدهم العدر في ذلك (٤٣٤٨) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي والنسائي ، وقد أخرج مسلم في صحيحه أن أبا الطفيل عامر بن واثلة الخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن وفاته كانت سنة مائة من الهجرة

حدثنى معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي ثعلبة الخشنى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لَنْ 'يعجز َ الله هذه الأمة من نصف يوم »

عن عبيد ، عن سعد بن أبى وقاص ، أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال ■ إنى شريح بن عبيد ، عن سعد بن أبى وقاص ، أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال ■ إنى لأرجو أن لاتَمْجِزَ أمَّتَى عِندَ رَبِها أنْ يؤخرهم نِصفَ يَوم ■ قيل لسعد : وكم نصف ذلك اليوم ؟ قال : خسمائة سنة

«آخر كتاب الْمَلاَحِمِ»

<sup>(</sup> ١٣٥٠) أرجو ا أؤمل ، تعجز ا مضارع عجز – من باب ضرب – وأراد بأمته خصوص أغنيائها ، وتأخيرهم : أن يؤخر لحاقهم الفقراء الذين يسبقونهم إلى الجنة ، ونصف اليوم من أيام الآخرة خمسائة عام ، وهو مأخوذ من قوله تعالى : ( وإن يوما عند ربك كألف سنة نما تعدون ) وقوله سبحانه : ( يدبر الأمر من الحاء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ) .



27

كتاب الحدود

. ويشتمل على أربعين بابا ويشتمل على ثلاثة وأربعين حديثا ومأنة حَدِيثٍ

#### ۴۲ أول كـتاب الحدود

# ١٦٠٥ - باب الحكم فيمن ارتد [١]

٣٥١ - حدثنا أحد [ بن محمد ] بن حنبل ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرنا أبوب ، عن عكرمة أن عليا عليه السلام أحرق ناساً ارتَدُّوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال : لم أكن لأحرقهم بالنار ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال = لاتُعَدُّبُوا بِعذَابِ الله ، وكنت فاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال = مَنْ بَدَّل دِينهُ صلى الله عليه وسلم قال = مَنْ بَدَّل دِينهُ فاقتلوه ، فبلغ ذلك عليا عليه السلام ، فقال : وَ يْحَ ابنِ عباسٍ

عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : قال: رسول الله صلى الله عليه عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحلُّ دَمُ رَجُل مُسْلم يَشْهد أَنْ لا إِنه إِلاّ الله وَأَلِّى رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النَّيِّبُ الزَّاني ، والنَّفسُ بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجاعة الما بإحدى ثلاث : النَّيِّبُ الزَّاني ، والنَّفسُ بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجاعة الله عد عدننا محمد بن سِنان الباهلي ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن

عبد العزيز بن رُفيع ، عن عُبيد بن عُمير ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : قال

(۱۰۵۱) وأخرجه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجة مختصر آ ومطولا ، وقوله و ويح ابن عباس و لفظه لفظ الدعاء عليه ومعناه المدح له والإعجاب به ، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في أبى بصير عتبة بن أسيد الثقفى حليف بنى زهرة ويل أمه مسعر حرب و ونظيره قول عمر وقد أعجبه قول الوادعى في تفضيل سهمان الحيل على المقاريف (وهي الهجائن من الحيل) و هبلت الوادعى أمه ! افد أذ كرت به » يريد ما أعلمه أو ما أصوب رأيه ! وقد قبل : إن علياً أحرق المرتدين بالنار وفيل : بل دخن عليهم واستتابهم فلم يتوبوا وبقوا حتى قتلهم الدخان .

(٤٣٥٢) وأخرجه البخاري وملم والترمذي والنسائي وابن ماجة .

(۱۳۵۳) وأخرجه النساني ، وفي هذا الحديث دلالة على أن الإمام بالحيار في شأن المحاربين بين أن يقتلهم أو يصلبهم ، أوينفهم من الأرض ، وهو مروى عن الحسن ومجاهد وعطاء والنخمى ، وهو مذهب مالك وأبي ثور

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحلُّ دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، إلا إحدى ثلاث: رجل زبي عد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محار باً لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو يُنفِّي من الأرض ، أو يقتل نفساً فيقتل بها» ٤٣٥٤ - حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا : ثنا يحيى بن سعيد ، قال مسدد : ثنا قرة بن خاله ، ثناحيدبن هلال ، ثنا أبو بردة ، قال : قال أبوموسى : أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعى رجلان من الأشمر بين أحدهما عن يميني والآخر عن يسارى ، فكلام سأل المَمَل ، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت ، فقال « ما تقول يا أبا موسى " أو " يا عَبْدَ الله من قيس » ؟ قلت : والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل ، وكأ في أنظر إلى سُوًّا كَهُ نَحْتُ شَفْتُهُ فَلَصَّتْ ، قال : ﴿ إِن نَسْتُعْمُلُ ، أُولًا نَسْتُعْمُلُ ، عَلَى عَمَلْنَا مَنْ أَرَاده ، ولكن اذهب أنت يا أما موسى ، أو يا عبد الله بن قيس ، فبعثه على اليمِن ، ثم أنبعه مُمَاذ بن جبل ، قال : علما قدم عليه معاذ قال : نزل ، وألقى له وسادة ، وإذا رجل عنده مُوثَقَ ، قال : ما هــذا ؟ قال : هذا كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه دين السوء ، قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضًا الله ورسوله ، قال : اجلس ، نعم ، قال : لاأجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله ، ثلاث مرات ، فأمر به فقتل ، ثم تذاكرا قيام الليل ، فقال أحدهما معاذ بن جبل: أما أما فأنام وأقوم ، أو أقوم وأنام ، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي

<sup>(</sup>٤٣٥٤) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ، والظاهر من هذا الحبر أنه رأى قتله من غير استنابة ، وإلى هذا الرأى ذهب عبيد بن عمير وطاوس . وروى مثل ذلك عن الحسن البصرى ، وروى عن عطاء أنه قال : إن كان أصله مسلماً فارتد فإنه لا يستتاب ، وإن كان مشركا فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب ، وقال أكثر أهل العلم؛ لا يقتل حتى يستتاب ، ولكنهم اختلفوا في مدة الاستتابة ، فقيل : ثلاثة أيام ، وهو مذهب أحمد وإسحاق ومالك بن أنس ، وقال أبو حنيفة : ثلاث مرات في ثلاثة أيام ، ولم يحدد الشافعي مدة بل قال : يستتاب فإن تاب وإلا قتل مكانه ، وعن الزهرى : يستتاب ثلاث مرار، فإن تاب وإلاضربت عنقه ، وجائز أن يكن في يوم واحد

٣٥٩ - حدثنا الحسن بن على ، ثنا الحانى - يعنى عبد الحميد بن عبد الرحمن - عن طلحة بن يحيى و بُرَيد بن عبد الله بن أبى بردة ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى ، قال : قدم على معاذ وأنا باليمن ، ورجل كان يهوديا فأسلم فارتَدَّ عن الإسلام ، فلما قدم معاذ قال : لا أنزل عن دابتى حتى يقتل ، فقتل ، قال أحدهما : وكان قد استتيب قبل ذلك

٣٥٦ - حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا حفص ، ثنا الشيباني ، عن أبي بردة ، بهذه القصة ، قال ، فأ نِي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام ، فدعاه عشر ين ليلة أو قر يباً منها ، فجاء معاذ ، فدعاه ، فأبي ، فضرب عنقه .

قال أبو داود : ورواه عبد الملك بن عمير عن أبى بردة لم يذكر الاستتابة ، ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى ولم يذكر فيه الاستتابة

۱۳۵۷ — حدثنا ابن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا المسعودى ، عن القاسم ، بهذه القصة ، قال : فلم ينزل حتى ضُرِرب عنقه ، وما استبابه

۱۹۵۸ — حدثنا أحمد بن محمد المروزى ، ثنا على بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان عبد الله ابن سعد بن أبى سَرْح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأزلّه الشيطان ، فلحق بالسكفار ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح ، فاستجار له عبان بن عفان ، فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٤٣٥٧) المسعودي ، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي ، الكوفي ، وقد تحكم فيه غير واحد ، وكان قد نغير بأخرة ، وقد استشهد به البخارى ، والقاسم ، هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، الهذلي، الكوفي وهو ثقة .

<sup>(</sup>٤٣٥٨) وأخرجه النسائي ، وعلى بن الحسين بن واقدفيه مقال ، وقد تا بعه على هذا الحديث على بن الحسين بن شقيق ، وهو من الثقات ، وانظر الحديث رقم ٣٦٨٣

٣٥٩٩ - حدثنا عَهَان بِن أَبِي شيبة " ثنا أحمد بِن الفضل ، ثنا أسباط بن نصر ، قال : رغم السدى ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد " قال : كما كان يوم فتح مكة اختباً عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عبان بن عفان " فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم " فقال : يارسول الله بَايع عَبْدَ الله " فرفع رأسه ، فنظر إليه ، ثلاثاً ، كل ذلك يأبي ، فبايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه فقال " أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدى عن بيعته فيقتله " ؟ فقالوا " ماندري يارسول الله ما في نفسك ، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال « إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين "

• ٢٣٦٠ - حدثنا فتيبة بن سعيد ، ثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي عن أبي عن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، عن جرير ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « إذًا أبقَ الْعَبد إلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ،

١٦٠٦ - باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم [٢] - ١٦٠٦ - حدثنا عباد بن موسى الْخُتَّلِيّ ، أخبرنا إسماعيل بنجعفر المدنى ، عن إسرائيل ، عن عثمان الشحَّام ، عن عكرمة ، قال : ثنا ابن عباس ، أن أعمى كانت له أم ولد نشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتَقَعَ فيه فينها ها فلا تنزجر ، قال : فلما كانت ذات ليله جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه ، فأخذ المغول فوضعه في بطنها ، واتكا عليها فقتلها ، فوقع بين رجليها

<sup>(</sup>۴۳۵۹) وأخرجه النسائى ، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدى أخرج له مسلم ، ووثقه أحمد بن حنبل ، وتكلم فيه غير واحد ، وفى ش ﴿ حين رآنى كَفَفْت يدى عن بيعته ﴾ ، وأنظر الحديث رقم ٣٦٨٣

<sup>(</sup>٤٣٩٠) وأخرجه مسلم والنسائي .

<sup>(</sup>١٣٩١) وأخرجه النسائى ، والمغول : شبه سيف قصير ونصله دقيق ماض ، وفي هذا الحديث دليل على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم مهدر الدم .

طفل ، فلطخت ما هناك بالدم ، فلما أصبح ذُكِر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجمع الناس فقال « أنشد الله رجلا فعل مافعل لى عليه حَق الا قام ، فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أنا صاحبها ، كانت تشتمك وتقع فيك فأمهاها فلا ننتهى ، وأزجرها فلا تنزجر ، ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين ، وكانت بى رفيقة ، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك ، فأخذت المغول فوضعته فى بطنها، واتكا تعليها حتى قتلتها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم « ألا الم بمدُوا أن دمّها هَدَرْ »

۳۹۲۶ — حدثناعثمان بن أبي شيبة وعبدالله بن الجراح، عن جرير، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن على رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ، فحنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دَمَها عن فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دَمَها هلال ، عن يونس ، عن حميد بن المحاد ، عن يونس ، عن عبد الله ونصير بن الفرج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ح وثنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج ، قالا : ثنا أبو أسامة ، عن يزيد بن زريع ، عن يونس بن عبيد ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن مطرف ، عن أبي برزة ، قال : كنت عند أبي بكر رضى الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه ، فقلت : تأذن لى يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه ؟ قال : فأذهبت كلتى غضبه ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه ؟ قال : فأذهبت كلتى غضبه ، فقام

و ﴿ خَفَهَا حَيْمَاتُ ﴾ ذكر بعضهم أن الشعبي سمع من على بن أبي طالب، وقال غير و ٩ إنه رآه ◘ و ﴿ خَفَهَا حَيْمَاتُ ﴾ وقع في مكانه في نسخة وفي مختصر المنذرى ◘ فخفقها حتى ما تت ◘ والحفق ٤ الضرب بشيء عريض، تقول ﴿خفقه مخفقه ﴾ من بابي ضرب و نصر \_ إذا ضربه (٣٩٣٤) وأخرجه النسائي ، وقال أحمد في معنى هذا الحديث : أري أنه لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿كَفَر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ۞ وكان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ، وقال غيره : فيه دليل على أن التعزير ليس بواجب ، وللامام أن بعزر فيا يستحق به التأديب ، وله أن يعفو ولا يفعل ذلك ، و يحتمل أن يقال : إن تغيظه واستداده عليه تعزير مثله

فدخل فأرسل إلى فقال : ما الذى قلت آ نفاً ؟ قلت : اثذن لى أضرب عنقه ، قال : أكنت فاعلا لو أمرتك ؟ فلت : نعم ، قال : لا والله ، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم

قال أبوداود: هذا لفظ يزيد ، [قال أحمد بن حنبل: أى: لم يكن لأبى بكر أن يقتل رجلا ؛ لا بإحدى الثلات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفر بعدإيمان، أو زِنّا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل]

#### ١٦٠٧ - باب [ماجاء] في المحاربة [٣]

عن أنس من مالك ، أن قوماً من عُكُل ، أو قال من عُرَينة ، قدموا على رسول عن أنس من مالك ، أن قوماً من عُكُل ، أو قال من عُرَينة ، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجْتَوَوُ اللدينة ، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاً حوامرهم أن يشر بوا من أبوالها وألبانها ، فانطلقوا ، فلما صحّوا قتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستاقوا النّعَم ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في ا ثارهم ، فما ارتفع المهار حتى جي ، بهم ، فأمر بهم فقطهت أيديهم وأرجلهم وسمّر أعينهم والقوا في الخرسة يستسقون فلا يُستقون ، قال أبوقلابة : فهؤلا ، قوم سرقوا وقتلوا وكذوا بعد إيمانهم وحار بوا الله ورسوله أبوقلابة : فهؤلا ، قوم سرقوا وقتلوا وكذوا بعد إيمانهم وحار بوا الله ورسوله

٣٩٥ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، عن أيوب ، بإسناده ،

<sup>(</sup>٤٣٦٤) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، وسمر أعينهم ـ بتخفيف الميم ، وقيل بتشديدها ـ أى كحلهم بمسامير محماة ، ونظيره « سمل ، باللام ، والراء تقلب من اللام ، وقيل : أراد فقأها بشوكة ونحوها

<sup>(</sup>٤٣٦٥) ما حسمهم: مأخوذ من الحسم، وهوكى العضولينقطع الدم، وإيما لم يحسمهم لأن قتلهم بسبب الردة كان واجبا، فأما من وجب قطع عضو منه فالإجماع منعقد على وجوب حسمه لئلا تذهب نفسه

بهذا الحديث ، قال فيه : فأَمَرَ بمسامير فأحميت ، فَكَحَلَهُمْ ، وقطَّع أيديهم وأرجلهم ، وما حَسَمَهم

٣٩٦٦ — حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ، قال : أخبرنا [ ح ] وثنا عرو ابن عثمان ، ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، عن يحيى – يمنى ابن أبي كثير – عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك ، بهذا الحديث ، قال فيه : فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة ، فأتى بهم ، قال : فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك (إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله و يَسْمَوْنَ في الأرض فساداً ) الآية

عن أنس بن مالك ، ذكر هذا الحديث ، قال أنس : فلقد رأيت أحدهم يَكْدِم الأرضَ بفيه عَطَشاً حتى ماتوا

٣٦٨ - حدثنا محمد بن بشار ، ثنا ابن أبي عدى ، عن هشام ، عن قبادة ، عن أنس بن مالك ، بهذا الحديث ، محوه ، زاد : ثم نهى عن المُثْلَة [ولم يذكر لامن خِلاَف، ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت جميعاً من أنس ، لم يذكرا « من خلاف » ولم أجد في حديث أحد « قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » إلا في حديث حاد بن سلمة]

٣٣٩٩ -- حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن أبي الزناد ، عن عبد الله بن عبيد الله ، قال أحمد ، هو \_ يعنى عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله

(٤٣٩٦) القافة: جمع قائف ، مثل باعة وصاغة فى جمع بائع وصائغ ، والقائف ؛ الرجل الذى يتتبع الآثار ويطلب الهارب والضالة ، ويطلق القائف أيضا على الذى يعرف الأشباء وبحكم بمشابهة الرجل الرجل

(٤٣٦٧) وأخرجه مسلم من حديث حميد الطويل وعبد العزيز بن صهيب عن أنس ، وأخرجه البخارى تعليقا من حديث قتادة عن أنس ، وأخرجه الترمذى عن ثلاثتهم ، وأخرجه النسائى من حديث قتادة وثابت ، وأخرجه ابن ماجة من حديث حميد عن أنس ، يكدم : يعض ، وبابه ضرب ونصر و

(٤٣٦٨) وأخرجه النسائي (٤٣٦٩) وأخرجه النسائي

على إبل النبى صلى الله عليه وسلم فاستافُوهَا ، وارتدُّوا عن الإسلام ، وقتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ، فبعث فى آثارهم ، فأخذوا ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسَمَلَ أعينهم ، قال : ونزلت فيهم آية الحاربة ، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله

وهب، أخبرنى وهب، أخبرنى الليث بن سعد ، عن أبى الزّماد، أن رسول الله صلى الله الليث بن سعد ، عن محمد بن المحلان ، عن أبى الزّماد، أن رسول الله صلى الله عيه وسلم لما قطع الذين سرقوا لِقاحَهُ وسمل أعينهم بالنار عاتبهُ الله تعالى فى ذلك ، فأنزل الله تعالى ( إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله و يسمون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) الآية

۱۳۷۱ — حدثنا محمد بن كثير ، قال ، أخبرنا [ح] وثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن محمد بن سيرين ، قال : كان هذا قبل أن تنزل الحدود ، يعنى حديث أنس

٩٣٧٧ – حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ، ثنا على بن حسين ، عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: (إنمسا جزاء الذين يُحَار بون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجاهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) إلى قوله (غفور رحيم) نزلت هذه الآية في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أن يُقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه .

<sup>(</sup>٤٣٧٠) هذا الحديث مرسل ، وأخرجه النسائى مرسلا أيضا ، وقال ابن القيم : قد ذكر مسلم في صحيحه عن أنس ، قل : إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء ، وذكر ابن إسحاق أن هؤلاء كانوا قد مثلوا بالراعى فقطموا يديه ورجليه ، وغرزوا الشوك في عينيه، فأدخل المدينة ميتا على هذه الصفة، وترجمة البخارى في صحيحه تدل على ذلك؛ فإنه ساقه في باب وإذا حرق المسلم، هل يحرق افذكره، وذكر البخارى أيضا أنهم كانوا من أهل الصفة ، وذكر أنه لم يحسم حتى ماتوا فذكره، وذكر البخارى وأخرجه النسائى

## ١٦٠٨ - باب في الحد يُشْفَعُ فيه [ ٤ ]

حدثنى ، ح ، وثنا قتيبة بن سعيد الثقتى ، ثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، حدثنى ، ح ، وثنا قتيبة بن سعيد الثقتى ، ثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها أن قر يشا أهم شأن المرأة المحزومية التى سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها ؟ يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : ومن يجترى ، وقالوا : من يكلم أسامة ، أنشف في حد من حدود الله ، وقال رسول الله عليه وسلم ( يا أسامة ، أنشف في حد من حدود الله ، وقال رسول الله عليه وسلم قبيب من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق ثم قام فاختطب ، وقال ﴿ إِمَا هَلَكَ الذينَ مَنْ قَبْلِكُم أَنْهُم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم فيهم ألشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم فيهم أله لو أن فاطمة بنت محد سرقت نقطعت يدها ها

عبد الرزق المعمر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : اخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كانت امرأة مخزومية تستمير المتاع وتَجُعْدَه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع بدها ، وقص محو حديث الليث ، قال : فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يَدَها قال أبو داود : روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهرى ، وقال فيه كا قال الليث : إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فيه كا قال الليث : إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة

الفتح ، ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب ، بإسناده ، فقال ، استعارت

<sup>(</sup>٤٣٧٣) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة ، وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الحد لأنه إنما تشفع إليه بعد أن بلغه ذلك ورفع الأمر إليه ، فأما قبل أن يبلغ الإمام فإن الشفاعة جأئزة والستر على المذبيين مدوب اليه ، وقد روى ذلك عن الزبير بن العوام وابن عباس ، وهو مذهب جماعة من العلماء ، وقال أحمد بن حنبل ؛ تشفع في الحد مالم يبلغ السلطان ، وقال مالك : من لم يعرف بأذى الناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له مالم يبلغ السلطان ، وانظر الحديث رقم ٤٣٧٩ وأخرجه مسلم

امرأة ، وروى مسعود بن الأسود عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر ، قال : سُرِقَتْ قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سَرَقَتْ فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

٣٧٥ — حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليان الأنبارى ، قالا : أخبرنا ابن أبى فُدَيك ، عن عبد الملك بن زيد ، نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عرو ابن نفيل ، عن محمد بن أبى بكر ، عن عمرة ، عن عائشة رضى الله عمها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقييلُوا ذَوِى الهيئات عَثْراً البّهِمْ إلا الحدود »

## ١٦٠٩ - باب العفو عن الحدود مالم تبلغ السلطان [٥]

۱۹۷۹ - حدثنا سلیمان بن داود المهری ، أخبرنا ابن وهب ، قال : سممت ابن جُرَیج بحدث ، عن عرو بن شمیب ، عن أبیه ، عن عبد الله بن عرو ابن العاص ، أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال « تعافّو وا الحدود فیما بینه فابکلفنی من حد فقد وَجَبَ »

### ١٦١٠ – بأب في الستر على أهل الحدود [٦]

عن سفیان ، عن أسلم ، عن أسلم ، عن أسلم ، عن يؤيد بن أسلم ، عن يزيد بن أسلم ، عن يزيد بن نعيم ، عن أبيه ، أنماعزاً أنى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرَّ عنده أربَعَ مرات ، فأمر برجمه ، وقال لهَزَّال « لو سترتَهُ بثو بك كان خيراً لك»

١٣٧٧ - حدثنا محمد بن عبيد ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا يحبي ، عن ابن

(٤٧٥) وأخرجه النسائي ، وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوى وهوضعيف الحديث، وذكر ابن عدى أن هذا الحديث منكر بهذا الإسناد لم يرو، غير عبدالملك ابنزيد ، قال المنذرى : وقد روى هذا الحديث من أوجه أخر ليس منها شيء يثبت (٤٣٧٦) وأخرجه النسائي

(٤٢٧٧) وأخرجه النسائي ، ونعيم أبو يزيد هو نعيم بن هزال ، الأسلمي ، وقد قيل : لاصحبة له ، وإنما الصحبة لأبيه ، وصوبه بعضهم، وقيل : إن ماعزا لقب، وإن اسمه عريب . وهزال : أسلمي له صحبة سكن المدينة ، وكان مالك \_أبو ماعز \_ قد أوصى بابنه ماعز إلى هزال ، فكان ماعز في حجره يكفله

# للنكدر أن هَزَّالاً أمر ماعزا أن يأتى النبى صلى الله عليه وسلم فيخبره الديكدر أن هَزَّالاً أمر ماعزا أن يأتى النبى صلى الحد يجيء فيقر [٧]

٣٧٩ — حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا الفريابى ، ثنا إسرائيل ، ثنا سِمَكُ بن حرب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، أن امرأة خرجت على عهد النبى صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة ، فتلَمَّاها رجل ، فتَجَلَّلها ، فقضى حاجته منها ، فصاحت ، وانطَلق ، فرعليها رجل ، فقالت : إن ذاك فَمَلَ بي كذاوكذا ، ومرت عصابة من المهاجرين ، فقالت : إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكدا ، فانطلقوا وفرت عصابة من المهاجرين ، فقالت : إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكدا ، فانطلقوا وأخذوا [ الرجل ] الذي ظنت أنه وقع عليها ، فأتوها به ، فقالت : نعم هو هذا ، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال : واذهبي فقد غفر الله لك ، وقال للرجل يا رسول الله ، أنا صاحبها ، فقال لها : واذهبي فقد غفر الله لك ، وقال للرجل على الرجل الذي وقع عليها وارجوه » قوال هو الله ين نصر أيضاً عن سماك قال أبو داود : رواه أسباط بن نصر أيضاً عن سماك

#### ١٦١٢ - باب في التلقين في الحد [٨]

<sup>(</sup>٤٣٧٩) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي عصن صحيح غريب ، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه ، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل ، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه » اه وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه بنحوه ، مختصرا ، وقال الترمذي « غريب ، وليس إسناده بمتصل »

<sup>(</sup>٤٣٨٠) وأخرجه النسائى وابن ماجة

الله عليه وسلم أتى باص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما إِخَالُكَ سَرَقَتْ » قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقُطِ م وجى ، به ، فقال : « استغفر الله وتُبْ إليه » فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال « اللهم تُبْ عليه » ثلاثا

قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم ، عن همام ، عن إسحاق بن عبد الله ، قال : عن أبى أمية رجُـلٍ من الأنصار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عن أبى أمية رجُـلٍ من الأنصار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ١٦١٣ — باب في الرجل يعترف بحدّ ، ولا يسميه [٩]

٩٣٨١ — حدثنا محود بن خالد ، ثنا غمر بن عبد الواحد ، عن الأوزاعى ، قال : حدثنى أبو عمار ، حدثنى أبو أمامة ، أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنى أصبت حداً فأقه على ، قال « توضأت حين أقبلت »؟ قال : نعم ، قال « [هَلْ] صلَّيْتَ معناحِينَ صلينا ■ ؟ قال ؛ نعم ■ قال « اذْهَب فإن الله تمالى قد عفا عنك ■

#### ١٦١٤ - باب في الامتحان بالضرب[١٠]

١٣٨٧ - حدثنا عبد الوهاب بن تَجْدَة ، ثنا بقية ، ثنا صفوان ، ثنا أزهر ابن عبدالله الْحَرَ ازى ، أن قوما من الكلاَ عيين سُرِق لهم متاع ، فاتهموا أناساً من الحاكة ، فأتوا النعان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، فبسهم أياما ثم خَلَّى سبيلهم ، فأتوا النعان فقالوا : خَلَّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ، فقال النعان : ماشتنم ، إن شئنم أن أضر بهم فإن خرج متاعكم فذاك و إلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم ، فقالوا : هذا حكمك ؟ فقال : هذا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم .

(٤٣٨٢) وأخرجه النسائى ، وبقيه ين الوليد فيه مقال

<sup>(</sup>٤٣٨١) وأخرجه مسلم والنسائى، مختصرا ومطولا ، وأخرجه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ، وهذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصارى السلمي

# [قال أبوداود: إنماأرهبهم بهذا القول، أى : الايجب الضرب إلا بعد الاعتراف] ما يقطع فيه السارق [11]

٣٨٣ – حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ، ثنا سفيان ، عن الزهرى ، قال : سمعته منه ، عن عَمْرَةَ ، عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَقْطُعُ فِي رُبْع ِ دينار فصاعداً

١٣٨٤ – حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بَيَان ، قالا : ثنا ، ح وثنا ابن السَّرْح ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تُقطع مُ يَدُ السَّارِقِ في رُبْع دينار فصاعداً ،

قال أحمد بن صالح : القطع في ربع دينار فصاعداً

٣٨٥ — حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَن مَنْهُ ثلاثَهُ دراهم صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَن مَنْهُ ثلاثَهُ دراهم عدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ،

(٤٣٨٣) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة ، ومعنى هذا الحديث والنسى بعده أن القطع الذى أوجبه الله تعالى فى السرقة إعاجب فيا بلغ ربع دينار، وهذان الحديثان ونحوهماهما الأصل فيا يجب فيه قطع الأيدى ، وبه تعتبر السرقات ، وياليهما ترد القيم ما كانت من دراهم أومتاع أو غير ذلك ، وهومذهب جمهور العلماء (٤٣٨٤) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى

(٤٣٨٥) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى والمجن \_ بكسر المم وفتح الجيم وتشديد النون \_ الترس ، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس رضى الله عنه ، وجعل الحد فيا يجب فيه القطع ثلاثة دراهم ، ورد إليها قيمة السرقات ما كانت ذهبا أو متاعا ، أو غير ذلك ، وقال أحمد : إن سرق ذهبا قطع فيا بلغ ربع دينار ، وإن سرق فضة قطع فيا بلغ ربع دينار ذهبا أو ثلاثة قطع فيا بلغ ربع دينار ذهبا أو ثلاثة دراهم قضة ، عملا بالحبرين

(۲۸۹) ﴿أَخْرِجِهِ مُسلم والنسائي ، بمعناه

أخبرنى إسماعيل بن أمية ، أن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدثه ، أن عبد الله بن عمر حدثه ، أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع يَدَ رَجُل سَرَقَ تُرُسًا من صُفّةِ النساء ءُنهُ ثلاثة دراهم

وهذا لفظه ، وهو أتم ، قالا : ثنا ابن نمير ، عن محمد بن أبى السّرِى العسقلانى ، وهذا لفظه ، وهو أتم ، قالا : ثنا ابن نمير ، عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل فى مِجَنّ قيمتُهُ دينار أو عشرة دراهم .

قال أبو داود : رواه محمد بن سَلَمة وسعدان بن يحيي عن ابن إسحاق بإسناده

## ١٦١٦ - باب مالا قطع فيه [١٢]

على العبد مروان بن الحسكم وهو أمير المدينة يومثذ ، فسيجن مروان العبد ، وأنس ، عن يحيى بن عائط سيده ، فخرج صاحب الودي يلتمس وَدِيَّه ، فوجده ، فاستعدى على العبد مروان بن الحسكم وهو أمير المدينة يومثذ ، فسيجن مروان العبد ، وأراد قطع يده ، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج ، فسأله عن ذلك ، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا قطع في تُمْر ولا كَثْر ، فقال

(٤٣٨٧) وإلى هذا الحديث ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وجعلوه حدا فيم تقطع فيه اليد ، وهو قول سفيان الثورى ، وروى عن ابن مسعود ، وقد يقال ؛ إن هذا تنفيذ ، وليس بتحديد ، لأنه إذا كان السارق يقطع في ربع دينار فلا أن يقطع في دينار أولى ، و كذلك إن قطع في ثلاثه دراهم يبلغ تمنها ربع دينار فهو بأن يقطع في عشرة دراهم أولى .

(٣٨٨ و٣٨٨) ذكر الشافعي في القديم أن هذا الحديث مرسل ، يعني بين محمد بن يحيي ورافع بن حديج ، حدث به الشافعي عن سفيان عيينة عن يحيي بن سعيد عن عد بن يحيي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة موصولا محتصرا كذلك ، والودي ! صغار النخل التي تخرج من أصله فتنقل إلى مكان آخر ، والكثر : الجمار .

( 1 - mi أبي داود ٤ )

الرجل: إن مروان أخذ غلامى وهو بربد قطع يده ، وأنا أحب أن تمشى معه إليه فتخبره مالذى سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فمشى معه رافع ابن خديج حتى أتى مروان بن الحكم ، فقال له رافع : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لافطع فى ثمر ولا كثر » فأمر مروان بالعبد فأرسل قال أبو داود : الكثر : الجار

٤٣٨٩ — حدثنا محمد بن عبيد ، ثنا حماد ، ثنا يحيى ، عن محمد بن يحيى أبن حبان ، بهذا الحديث ، قال : فجلده مروان جلداتٍ وخلّى سبيله

• ١٩٩٥ - حدثنا فتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن ابن عجلات عن رسول عرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن النمر المعلق فقال « مَنْ أَصَابَ بِفِيه مِنْ ذَى حَاجَةً عَيْرَ مُتّخِدٍ خُبْنَة فلا شَى ، عَلَيْهِ ، ومَنْ خَرَجَ بِشَى و مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةً مِثْلُهِ وَالْمُعُو بَهُ ، وَمَنْ شَرَقَ مِنْهُ شَيئًا بعد أَن يُؤويه النجرين فَبلَغَ ثَمَنَ الجن فعليه القطع [ ومَنْ سَرَق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة]

[قال أبودود: الْجَرِين: الجَوْخَانُ ]

١٦١٧ - باب القطع في الْخِلسة والْخِيَانَة [١٣]\*

قال أبو الزبير: قال جابر بن عبى الخبرنا محمد بن بكو الله عليه وسلم «لَيْسَ قال : قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم «لَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم قَلَى اللهُ عَلَيه وسلم قَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم قَلَى اللهُ عَلَيْسَ مِنّا »

٢٩٩٢ - ومهذا الإسنادقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس على الخائن قطع ١

(٤٣٩٠) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، بنحوه ، وقال الترمذي وحسن والحبنة \_ بنعوه ، وقال الترمذي وبه وحسن والحبنة \_ بغم الحاء المعجمة وسكون الباء الموحدة \_ما محمله الرجل في ثوبه والجرين \_ بزنة الأمير \_ البيدر ، وهوموضع حرز الثمار وما في معناها كما أن المراح حرز الغنم ، وإيما تحرز الأشياء على قدر الإمكان وجريان عادة الناس في حثلها .

• أول الجزء الثامن والعشرين من تجزئة الخطيب البغدادي

(٤٣٩١ - ٤٣٩١) أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس والحائن لا يقطعان :=

٩ ٣٩ — حدثنا الصر بن على ، أخبرنا عيسى بن يونس، عن ابن جُرَ يج عن أبى الزبير، عن جابر، عن النبى صلى الله عليه وسلم، بمثله ، زاد ولا على المختلس قطع والزبير، عن جابر، عن النبى الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبى الزبير، و بلغنى عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات عن أبى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم

## ١٦١٨ - باب مَنْ سرق من حِرْزٍ [١٤]

عهد عن علاه من علام الله عن حمد بن عارس ، تنا عمرو بن حماد بن طلحة ، ثنا أسباط ، عن سماك بن حرب ، عن حميد بن أخت صفوان ، عن صفوان بن أمية ، قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لى ثمن ثلاثين درهما ، فجاء رجل فاختلسها منى ، فأخذ الرجل ، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر به ليقطع ، قال . فأتيته ، فقلت : القطعه من أجل ثلاثين درهما ، أنا أبيعه وأنسته ثمنها ؟ قال « فَهلاً كان َ هذا قبل أن تأتيني به »

قال أبو داود : ورواه زائدة، عن سماك ، عن جميد بن حجير ، قال : نَامَ

= وذلك لأن الله \_ سبحانه ! \_ إنما أوجب القطع على السارق، والسرقة : آخذ المال المحفوظ خفية من صاحبه ، والاختلاس غير محرز منه فيه لا وقيل ! إنما سقط القطع عن الحائن لأن صاحب المال قد أعان على نفسه بائتمانه إباه ، وحكى عن إياس بن معاوية أنه قل : يقطع المختلس ، ومحكى عن داود أنه كان يرى القطع على كل من أخذ مال غيره سواه أكان قد أخذه من حرز أم كان قد أخذه من غير حرز ، وهذا الحديث حجة عليه . فيره سواه أكان قد صححه الترمذي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير ، وهويدل على أنه تحقق اتصاله ، وقد حدث به عن أبي الزبير المفيرة بن مسلم كا أشار إليه أبو داود هنا ، وقد أشار إليه الله مني وحديث المغيرة بن مسلم كا أشار إليه أبو داود هنا ، وقد أشار إليه الله مسندا ، والمغيرة بن مسلم ألفي ذكره أبوداود معلقا قد أخرجه النسائي في سننه مسندا ، والمغيرة بن مسلم خراساني ، كنيته أبوسلمة

قال عنه بن معين : صالح الحديث صدوق . (٤٣٩٤) وأخرجه النسائي وابن ماجة . صفوان ، ورواه مجاهد وطاوس ، أنه كان نامًا فجاء سارق فسرق خمِيصة من تحت رأسه ، ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال ، فاستدله من تحت رأسه فاستيقظ ، فصاح به فأخذ ، ورواه الزهرى عن صفوان بن عبد الله ، قال : فنام في المسجد وتوسدرداء فجاء سارق فأخذ رداء فأخذ السارق فجى ، به إلى النبي صلى الله عليه وسلم

## ١٦١٩ \_ باب في القطع في المارية إذا جُحِدَتُ [١٥]

عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، قال مخلد : عن حر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، قال مخلد : عن حر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتَجْحَدُهُ ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقُطِعَتْ بَدُهَا .

قال أبو داود : رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبى عبيد، زاد فيه : وأن النبى صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فقال « هل من امرأة تاثبة إلى الله عز وجل ورسوله ، ثلاث مرات ، وتلك شاهدة ، فلم تقرولم نتكم ، ورواه ابن غَنْج عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد قال فيه : فشهد عليها

۱۹۹۹ — حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا أبو صالح ، عن الليث ، قال : حدثنى يونس ، عن ابن شهاب ، قال : كان عروة يحدث أن عائشة رضى الله عنها قالت : استمارت امرأة ، تعنى حلياً على ألسنة أناس يُمرَ فُونَ ولا تُمُرَف هى ، فباعته ، فأخذت ، فأنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطع بدها ، وهى التي شَفَعَ فيها أسامة بن زيد ، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وهى التي شَفَعَ فيها أسامة بن زيد ، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ومحمد بن يحيى ، قالا : ثنا عبد الرزاق

<sup>(</sup>٣٩٥) تقدم ذلك في باب «الحديشفع فيه» ومذهب عامة أهل الملم أن المستعير إذا جحد المارية لم يقطع ، وذهب إسحاق بن راهويه إلى إنجاب القطع عليه عملا بظاهر الحديث ، وقال أحمد بن حنبل : لا أعلم شيئًا يدفعه ، يعنى حديث المخزومية . (٤٣٩٦) وأخرجه النسائى . (٤٣٩٦) تقدم هذا الحديث .

أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت ، كانت امرأة مخزومية تستمبر المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ، وقَصَّ نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب ، زاد : فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يَدَها

# ١٦٢٠ - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا [١٦]

٣٩٨ — حدثنا عُمَان بن أبي شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حاد ابن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : " رُفعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةً : عن النائم حتى يستية ظ ، وعن البتكي حتى يبرأ ، وعن الصبى حتى بكبر »

<sup>(</sup>٢٩٨٤) وأخرجه النسائي وابن ماجة .

<sup>(</sup> ٣٩٩٩) قال الخطابى ؛ لم يأمر عمر \_ رضى الله عنه ! \_ برحم مجنونة مطبق عليها فى الجنون ، ولا بحوز أن يخفى هذا عليه ولا على من بحضرته ، ول كن هذه المرأة كانت نجن مرة وتفيق أخرى ، فرأى عمر ألا يسقط عنها الحد لما يصيمها من الجنون إذا كان الزنا منها فى حال الإفاقة ، ورأى على أن الجنون شبهة يدرأبها الحد عمن يبتلى به ، والحدود تدرأ بالشبهات ، فلعلها قد أصابت وهى فى بقية من بلائها فوافق اجتهاد عمر رضى الله عنه اجتهاده فى ذلك ، فدرأ عنها الحد ، والله أعلم . اه .

وقال أيضاً: حتى يعقل، وقال: وعن المجنون حتى يفيق، قال: فجعل عمر يكبر وقال أيضاً: حتى يعقل، وقال: وعن المجنون حتى يفيق، قال: فجعل عمر يكبر الخدر المن وهب، أخبرنى جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبى ظبيمان، عن ابن عباس، قال: مر على على بن أبى طالب رضى الله عنه، بمعنى عبان، قال: أو مَانذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى بفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى بحتلم، لا قال: صدقت، قال : فَخَلَى عنها

\*\* عن المعنى ، عن عطاء بن السائب ، عن أبى ظبیان ، قال هناد : الْجَنْيِ ، قنا جر بر ، المعنى ، عن عطاء بن السائب ، عن أبى ظبیان ، قال هناد : الْجَنْيِ ، قال : أنى عمر بامرأة قد فَجَرَتْ ، قأمر برجها ، فمر على رضى الله عنه فأخذها فخلى سبیلها ، فأخبر عمر ، قال : ادعوا لى علیا ، فجاء على رضى الله عنه ، ققال : فغلى سبیلها ، فأخبر عمر ، قال : ادعوا لى علیا ، فجاء على رضى الله عنه القلم عن ياأمير المؤمنين ، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : «رفي القلم عن ثلاثة ، عن الصبى حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المعتو، حتى يبرأ ، ثقال و إن هذه معتوهة بنى فلان ، لعل الذى أتاها أتاها وهى فى بلائها ، قال : فقال عمر : لا أدرى ، فقال على عليه السلام : وأنا لا أدرى

\* ٤٤٠ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، عن خالد ، عن أبى الضحى ، عن على عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رُفِع

<sup>(</sup>٤٤٠١) وأخرجه النسائي . وفي ش «فخلي سبيامها» .

<sup>(</sup>٤٤٠٢) وأخرجه النسائى ، وأخرجه النسائى أيضا من حديث أبى حصين عنمان ابن عاصم الأسدى عن أبى ظبيان عن على ، قوله ، وقال : وهذا أولى بالصواب من حديث عطاء بن السائب ، وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب .

القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبى حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل »

قال أبو داود : رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن على رضى الله عنــه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، زاد فيه : وَأَنَكْرِ فِ

#### ١٦٢١ - باب في الغلام يصيب الحد [١٧]

عمير اخبرنا عبد الملك بن عمير عمير عليه الملك بن عمير حدثنى عطية القُرَ ظيى و قال : كنت من سبى بنى قريظة ، فكانوا ينظرون ، شن أنبت الشعر قُتِلَ ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت فيمن لم ينبت

الحديث ، قال : فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت ، فجعلوني من السبي

الفع : عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عُرِضَه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة [سنة] فأجازه عشرة [سنة] فأجازه عشرة [سنة] فلم يجزه ، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خَسَ عشرة [سنة] فأجازه

ابن عمر ، قال : قال نافع : حدثت مهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ، فقال : إن هذا الحديث عبر بن عبد العزيز ، فقال : إن هذا الحديث بين الصغير والكبير

(٤٠٤) وأحرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي وحسن صحيح»

(٢٠٤٠) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجة ، وقد اختلف أهل العلم فى حد البلوغ الذى يقام الحد على من بلغه ، فقال الشافعى ا الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة ، فى الغلام والجارية ، ولم يجعل الإنبات حدا فى ذلك ، وحكى عن أحمد مثل قول الشافعى فى بلوغ الحمس عشرة ، وزاد أن الإنبات حد يقام به الحد ، وذكر عن مالك أن الإنبات حد ، وقال فى المسن ؛ متى بلغ الغلام سنا لا يصله غلام إلا بلغ بالاحتلام أقيم عليه الحد إن استوجبه ، ولم يحدد مدة معينة ، وقال أبو حنيفة إذا احتلم الغلام أوحاضت الجارية ، فإن لم يحصل فمتى يبلغ الغلام ثمانى عشرة سنة والجارية سمع عشرة سنة .

# ١٦٢٢ – باب في الرجل يسرق في الغزو ، أيقطع ؟ [١٨]

٠٤٠٨ – حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرنى حيوة [ بن شريح ] عن عياش بن عباس القتبائى ، عن شُيم بن بيتان و بزيد بن صبح الأصبحى ، عن جُنادة بن أبى أمية ، قال : كنا مع بُسْر بن أرطاة فى البحر ، فأتى بسارق يقال له مصدر ، قد سرق بُخْتية ، فقال : قد سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ لَا تُقطعهُ الْأَيْدِي فَى السَّقَرِ الله ولولا ذلك لقطعته

### ١٦٢٣ – باب في قطع النباش [١٩]

٩٠٤٠ - حدثنا مسدد، ثنا حمداد بن زيد ، عن أبى عمران ، عن المشعث بن طريف ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبى ذر ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا أبا ذَرِ » قلت : ابيك يا رسول الله وسَعْدَ "يك ، فقال : « كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النّاسَ مَوْتَ " يكون البيتُ فيه بالوصَيفِ » يعنى القبر ، قلت : الله ورسوله أعلى، أو ما خارالله ورسوله ، قال « عَلَيْكَ بالصبر » أو قال « تصبر »

قال أبوداود: قال حماد بن أبى سليمان: يقطع النباش؛ لأنه دخل على الميت بيته ١٦٢٤ — باب [في] السارق يسرق مرارا [٢٠]

٠ ٤٤١ – حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عَقِيل الهلالي ، ثنا جدى ،

<sup>(</sup>٤٠٨) وأخرجه الترمدي والنسائي ، وقال الترمذي ﴿ غريبٍ وقال فيه ﴿ عن بسر بن أرطاة أيضا ﴾ .

<sup>(</sup>٤٤٠٩) وأخرجه ابن ماجة ، وموضع استدلال أبى داودأن النبي صلي الله عليه وسلم سمى القبر بيتا ، والبيت حرز ، والسارق من الحرز مقطوع إذا للغ نصاب السرقة، وقد تقدم هذا الحديث ، وذكرنا ذلك فيه هناك ( رقم ٤٣٦١ )

<sup>(</sup>٤٤١٠) وأخرجه النسائى ، وقال ههذا منكر ، ومصعب بن ثابت ليسبالقوى فى الحديث » ومصعب هو أبو عبدالله مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى ، العدوى ، المدنى ، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة .

عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ، قال : اقتلوه ، فقالوا: عبد الله ، قال : جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال « اقتلوه » فقالوا: يا رسول الله » إنما سرق ، فقال « اقطموه » قال : فقطع ، فقال : « اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، فقال « اقطموه » قال : فقطع ، ثم جيء به الثالثة فقال « اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، فقال « اقطموه » ثم أنى به الرابعة فقال « اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، قال « اقطموه » فأتى به الرابعة فقال « اقتلوه » فقال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ، ثم اجتر رناه فأتيناه في بئر ، و رمينا عليه الحجارة

### ١٦٢٥ - باب في تعليق يد السارق في عُنُقه [٢١]

عن على ، ثنا الحجاج ، عن مكحول ، عن عبد عن على ، ثنا الحجاج ، عن مكحول ، عن عبد عن تعليق البد مكحول ، عن عبد الرحمن بن محيريز ، قال : سألناً فضالة بن عبيد عن تعليق البد فى العنق للسارق، أمن السنة هو ؟ قال : اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ، ثم أمر بها فعلقت فى عنقه

## ١٦٢٦ - [ باب يع الماوك إذا سرق ] [٢٢]

عن عر ابن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا سرق الْمَمْلُوكُ فَبِعهُ ولو بِلَمْسٌ »

المنائي وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي وحسن عربب الانعرفه إلا من حديث عمر بن على القدمي عن الحجاج بن أرطاة ضعيف ، لا يحتج بحديثه .

(٤٤١٢) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، وقال النسائي وعمر بن أبي سلمة ليس بالقوى في الحديث والنس به بعتج النون وتشديد الشين المعجمة به نصف أوقية ، وهو عشر ون درها . وفي الحديث دليل على أن السرقة في المهاليك يردون بها ، ألاترى أنه وقع فيه الحط من قيمته والنقص من نمنه ، وليس فيه دليل على سقوط القطع عن الماليك إذا سرقوا من غير سادتهم ، ويروى عن ابن عباس أن العبد لا يقطع إذا سرق و يحكى ذلك عن شريح ، ولكن أهل العلم جميعا على خلاف ذلك

## ١٦٢٧ - باب في الرَّجْم [٢٣]

الحسين ، عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال ؛ الحسين ، عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال ؛ (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أر بعة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجمل الله لهن سبيلا) وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمهما ، فقال : (واللذان يأتيامها منكم فآذوها ، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) فنسخ ذلك بآية الجلد فقال : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)

٤١٤ — حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ، ثنا موسى ـ يعنى ابن مسعود ـ
 عن شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قال : السبيل الحد

[ قال سفيان : فآذوهما البكران ، فأمسكوهن في البيوت الثيبات ]

عن سميد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سميد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرفاشي ، عن عُبَادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذواعني ، خذواعني ، قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب جَلْدُ مائة ورَ مْيُ بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، سبيلا : الثيب بالثيب جَلْدُ مائة ورَ مْيُ بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، فنا عبد بن بقية ومحمد بن الصباح بن سفيان قالا : ثنا

<sup>(</sup>٤٤١٩ع٤٤١٥) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي ، وقد اختلف العلماء في هذا الحديث: أناسخ هو أم مبين ا فذهب بعضهم إلى أنه ناسخ ، وهذا قول من يجبز نسخ السكتاب بالسنة ، وقال آخرون : بل هو مبين للحكم الوعود به في الآية، فكأنه قال : عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلا ، فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية ، فلما انتهت مدة الحبس وحان وقت مجيء السبيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خذوا عني تفسير السبيل وبيانه ، ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه ، وإنما هو بيان أمركان ذكر السبيل منطوباعليه ؟ فأبان المهم منه وفصل المجمل من لفظه ، وهذا أصوب القولين .

هشيم ، عن منصور = عن الحسن ، بإسناد يحيى ومعناه ، قال : جلد مائة والرجم عدم منصور = عن الحسن ، ثنا الربيع بن روح بن خليد ، ثنا محمد بن خالد \_ يعنى الوهبى \_ ثنا الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، عن سلمة بن المُحبَّق ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بهذا الحديث ، فقال ناس لسعد بن عبادة : يا أبا ثابت ، قد بزلت الحدود ، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلاكيف كنت صانعاً ؟ قال: كنت ضار بَهُمًا بالسيف حتى يسكتا ، أفأنا أذهب فأجمع أر بعة شهداء أ فإلى ذلك قد قضى الحاجة ، فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ، ألم تر إلى أبى ثابت قال كذا وكذا ؟ ؟ فقال رسول الله عليه وسلم « كنى بالسيف شاهداً » قال كذا وكذا ؟ أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران »

قال أبو داود: روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلم عن الحسن عن قبيصة بن حُرَيث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم، و إنما هذا إسناد حديث ابن الحجبق أن رجلا وقع على جارية امرأته

قال أبو داود : الفضل بن دلم ليس بالحافظ ، كان قصاباً بواسط

عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا هشيم ، ثنا الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس ، أن عمر - يعنى ابن الخطاب - رضى الله عنه خطب، فقال : إن الله بعث عبداً صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه السكتاب ، فسكان فيا أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعنيناها ، ورجم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده ، و إنى خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ؛ الله عليه والم عبد أية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا

<sup>(</sup>٤٤١٧) هذا الحديث ثابت في رواية أبى سعيد بن الأعرابي وأبى بكربن داسنه ولم يذكره أبو القاسم الدمشتى، و ﴿ يتنايع ﴿ بالياء المثناة قبل العين \_ من التنايع وهو النادى والنهافت في الشر والفساد ، ووقع في ش ﴿ يتنابع ﴾ بالباء الموحدة (٤٤١٨) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي والنسائي ، مختصرا ومطولا

بترك فريضة أنزلها الله تعالى؛ فالرجم حق على مَنْ زَنَى من الرجال والنساء إذا كان تُخصَناً إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف ، وابم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر فى كتاب الله عز وجل ، لكتبتها

## ١٦٢٨ - [ باب رجم ماعز بن مالك إ [٢٤]

قال: حدثهى تزيد بن نعيم تنهز ال ، عن أبيه ، قال: كان ماعز بن مالك يتيا قال: حدثهى تزيد بن نعيم تنهز ال ، عن أبيه ، قال: كان ماعز بن مالك يتيا في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي ، فقال له [ أبي ]: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر ما صنعت ، لعله يستغفر لك ، و إيما يريد بذلك رجاء أن يكون له محرج ، فأتاه فقال: يا رسول الله ، إلى زنيت فأقم على كتاب الله ، فأعرض عنه ، فعاد فقال: يا رسول الله ، إلى زنيت فأقم على كتاب الله ، وأعرض عنه ، فعاد فقال: يا رسول الله ، إلى زنيت فأقم على كتاب الله ، عنه الما أربع مرار ، قال صلى الله عليه وسلم « إنك قد قلتها أربع مرات ، فبمن » ؟ قال: بفلانة ، فقال « هل باشرتها » ؟ قال: نعم ، قال « هل باشرتها » ؟ قال: قال : بفلانة ، فقال « هل باشرتها » ؟ قال:

الإقرار بالزي، حتى لا بجب الحسم في هذه الأقارير المسكررة منه ، هل هي شرط في صحة الإقرار بالزي، حتى لا بجب الحسم إلا بها ، أم كانت زيادة في التبين والاستشات لشبهة عرضت في أمره أا فقال قوم : هي شرط في صحة الإقرار ، وإليه ذهب ابن أي ليلي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل السحاق بن راهويه ، وقال قوم : ليست شرطا ، رلو أقر مرة واحدة رجم ، كالو أقر بالسرقة مرة واحدة قطع ، ولو أقر بالفتل مرة واحدة قتل ، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور والحسن المصرى ولو أقر بالفتل مرة واحدة قتل ، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور والحسن المصرى وحماد بن سلمان ، ثم اختلفوا اختلافا آخر : هل يجب أن تتعدد المحالس فيكون كل إقرار في مجلس ، أم لا مجبذلك ؟ فقال أبو حنيفة وأصحابه المجبأن تتعدد المجالس ولو أقر أربع مرات في مجلس واحد كان إقرار اواحدا، وقال ابن أبي ليلي وأحمد بن حنبل؛ لا يجب تعدد المحالس، وإذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رجم، ثم انظر الحديث رقم ١٩٣٨ تعدد المحالس، وإذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رجم، ثم انظر الحديث رقم ١٩٣٨ تعدد المحالس، وإذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رجم، ثم انظر الحديث رقم ١٩٣٨ تعدد المحالس، وإذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رجم، ثم انظر الحديث رقم ١٩٣٨ تعدد المحالس، وإذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رجم، ثم انظر الحديث رقم ١٩٣٨ تعدد المحالس، وإذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رجم، ثم انظر الحديث رقم ١٩٣٨ تعدد المحالس، وإذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رجم، ثم انظر الحديث رقم ١٩٣٨ تعدد المحالس، وإذا أقر أربع مرات في موات في موات في موات في المحالة الموات في المحالة المحا

نعم، قال « هل جامعتها » قال : نعم، قال : فأمر به أن يرجم ، فأخوج به إلى الْحَرَّةِ فلما رُجِمَ فوجد مَسَّ الحجارة [ جَزِعَ ] فخرج يشتد، فلقيه عبدالله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله » ثم أنى النبي صلى الله عليه وصلى « فذكر ذلك له » وقال « هلا تَرَ كتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه »

عن إسحاق ، قال : ذكرت لعصم بن عمر بن قتادة ، قصة ماعز بن مالك ، فقال لى : حدثنى حسن بن محمد بن على بن أبى طالب ، قال : حدثنى ذلك من ققال لى : حدثنى حسن بن محمد بن على بن أبى طالب ، قال : حدثنى ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « فهلا تركتموه » من شئتم من رجال أسلم عن لا أتهم ، قال : فبئت جابر بن عبد الله ، فقلت : إن رجلا من أسر يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين فقلت : إن رجلا من أسر يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جَزَع ماعز من الحجارة حين أصابته « ألا تركتموه » وما أعرف الحديث ، قال : يا ابن أخى ، أنا أعلم الناس بهذا الحديث ، كنت فيمن رجم الرجل ، إنا لما خرجنا به قرجمناه فوجد مس الحجارة صرَخ بنا : يا قوم ردوني الرجل ، إنا لما خرجنا به قرجمناه فوجد مس الحجارة صرَخ بنا : يا قوم ردوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قوى قتاوني وغرُوني من نفسي ، وأخبروني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإخبرناه قال « فهلا تركتموه وجئتوني به » أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال « فهلا تركتموه وجئتوني به » اليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال « فهلا تركتموه وجئتوني به » اليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال « فهلا تركتموه وجئتوني به » اليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال « فهلا تركتموه وجئتوني به » اليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال « فهلا تركتموه وجئتوني به »

١ ٢٤٤ – حدثنا أبو كامل ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا خالد ـ يعني الحذاء ـ

<sup>(</sup>٤٤٢٠) وأخرجه النسائى ، وأخرج البخارى ومسلم والترمذى والنسائى من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر طرف منه (٤٤٢١) وأخرجه النسائي مرسلا

عن عكرمة ، عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أبى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنى ، فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، مراراً ، فأعرض عنه ، فسأل قومه المجنون هو ، ؟ قالوا : ليس به بأس ، قال « أفعلت بها» ؟ قال : نعم ، فأمر به أن يرجم ، فانطُلِقَ به فرجم ، ولم يُصَلِّ عليه

عن جابر بن سمرة الله والله عن حافظ مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة الله قال ، رأيت ماعز بن مالك حين حى ، به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قصيراً أعضل ليس عليه ردا ، فشهد على نفسه أر بعمرات أنه قدزني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه على الله عليه على الله عن أحد ربي لآخر ، قال فرجه شم خطب فقال ( ألا كلمًا مفر نا في سبيل الله عن وجل حَلف أحدهم له نبيب التيس عَمْنَحُ إحداهُنَّ السَّنَبَةَ ، أمّا إن الله إن يُمكِّفُ من نبيب التيس عَمْنَحُ إحداهُنَّ السَّنَبَة ، أمّا إن الله إن يُمكِّفُ من أحد مهم إلا نسك الله عهن "

عن سماك عن شعبة ، عن سماك عن عمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن سماك قال : سمعت جار بن سَمْرة ، بهذا الحديث، والأول أنم ، قال : فرده مرتين ، قال سماك : فحدثت به سعيد بن جبيير فقال : إنه رده أر مع مرات

عبد الرحمن \_ قال : قال شعبة : فسألت سماكا عن الكُثْبَة ، فقال : اللبن القليل عبد الرحمن \_ قال : قال شعبة : فسألت سماكا عن الكُثْبَة ، فقال : اللبن القليل ١٤٣٥ — حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك وأحق ما بلغني عنك » ؟ قال : وما بلغك عنى ؟ قال «بلغني عنك أبك وقمئت على جارية بني فلان » ؟ قال : نعم ، فشهد أربع شهادات ، فأمر به فرجم على جارية بني فلان » ؟ قال : نعم ، فشهد أربع شهادات ، فأمر به فرجم

(۲۲۲ ع ۲ ۲۲۵) وأخرجه مسلم والنسائي، والكثبة \_ بضم الكافوسكون الثاء المثلثة \_ كل قليل جمعته من طعام أو غيره ، وقيل : القليل من اللبن كما في الثاء المثلثة \_ كل قليل جمعته من طعام أو غيره ، ونكل في اليمين \_ من بابضرب وخمر وعلم \_ ارتدع فلم يحلف ، والنبيب : الصوت وخمر وعلم \_ ارتدع فلم يحلف ، والنبيب : الصوت (٤٤٢٥) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي

عن على الحبرنا أبو أحمد الخبرنا إبو أحمد الخبرنا إسرائيل ا عن سماك بن حرب اعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال اجاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فاعترف بالزنا مرتين الفهوده ، مم جاء فاعترف بالزنا مرتين الفهوا به فارجُمُوهُ المعرتين ، فقال الشهودة على نفسك أربع مَرَّاتٍ ، اذهبوا به فارجُمُوهُ المعرتين ، فقال المشهدت على نفسك أربع مَرَّاتٍ ، اذهبوا به فارجُمُوهُ المعرفين المعر

ان النبى صلى الله عليه وسلم [ح] وحدثنا زهير بن حرب وعقبة بن مكرم ، قالا : النبى صلى الله عليه وسلم [ح] وحدثنا زهير بن حرب وعقبة بن مكرم ، قالا : ثنا وهب بن جربر، ثناأى، قال: سمعت يَعْلَى [يعنى] بن حكيم يحدث، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم فال لماعز بن مالك «لَعلكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَرْتُ أَوْ نَظَرْتَ » قال: لا ، قال « أَفَ نَكُنهَ ) ؟ قال: نعم ، قال : فعند ذلك أمر برجه ، ولم يذكر موسى «عن ابن عباس» ، وهذا لفظ وهب

حدثنا الحسن بن على ، ثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: أخبرنى أبو الزبير ، أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبى هريرة أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يقول : جاء الأسلميُّ نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حَرَاماً أرْبَعَ مرات ، كل ذلك يعرض عنه [ النبي صلى الله عليه وسلم] فأقبل فى الخامسة فقال ﴿ أَ يَكُنّهَا ﴾ ؟ قال: نعم ، قال ﴿ كَا يغيب المر ودُ فِي المُكتَّكَةَ والرِّشَاءُ فَى الْبِيتُو ﴾ ؟ قال : نعم ، قال ﴿ فَهل تدرى ما الزنا ﴾ ؟ قال : نعم أتيت منها حراماً ما يأنى قال جل من امرأته حلالا ، قال ﴿ فَها تريد بهذا القول ﴾ ؟ قال : أريد أن تطهرنى ، الزجل من امرأته حلالا ، قال ﴿ فَها تريد بهذا القول ﴾ ؟ قال : أريد أن تطهرنى ،

<sup>(</sup>٤٤٢٦ و ٤٤٢٧) وأخرجه البخاري والنسائي مسندا

<sup>(</sup>٤٤٣٨) وأخرجه النسائي ، وقال فيه ﴿ أَنكَحَمُها ﴾ وعبد الرحمن بن السامت يقال فيه ﴿ ابن هضاد ﴾ و ﴿ ابن الهضهاض ﴾ وصحح بعضهم ﴿ ابن الهضهاض ﴾ وذكره البخارى في تاريخه ، وحكى الحلاف فيه ، وذكر له هذا الحديث ، وقال ﴿ حديثه في أهل الحجاز ، ليس يعرف إلا بهذا الحديث الواحد ﴾ و ﴿ ينقمس ﴾ معناه ينغمس ويغوص فيها ، والقاموس : معظم الماء ، والقاموس : البحر ، وفي ش ﴿ جاء الأسلى إلى نبي الله ﴾ وفيها ﴿ مأتى الرجل من امرأته ﴾

فأمر به فرجم ، فسمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدها لصاحبه: أنظر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تَدَعْه نفسه حتى رجم رَجْم الكلب فسكت عنهما ، نم سارساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله ، فقال « أين فلان وفلان » ؟ فقالا : نَحْنُ ذان يا رسول الله ، قال « انز لا فكلا من جيفة هذا الحمار » فقالا : يا نبى الله ، من يأ كُلُ من هذا ؟ قال ، فما نلتما من عرض أخيكا آنفا أشد من أكل من هذا ؟ قال ، فما نلتما من عرض أخيكا آنفا أشد من أكل منه ، والذى نفسى بيده إنه الآن لغى أنهار الجنة ينقمس فيها » آنفا أشد من أكل من هذا أبو عاصم ، ثنا ابن جر يج ، قال : أخبرنا أبو الزبير ، عن ابن عم أبى هريرة ، عن أبى هريرة ، بنحوه ، زاد : واختلفوا [على " ) ، فقال بعضهم : ربط إلى شجرة ، وقال بعضهم : وقف

عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن جابر بن عبد الله عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه ، حتى شهد على نفسه أر بع شهادات ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « أبك جنون » ؟ قال : لا ، قال « أحصنت » ؟ قال : نعم ، قال : فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرجم فى المصلى ، فلما أذلَقَتُهُ الحجارة فر ، قادرك فرجم حتى مات ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم خيرا » ولم يُصل عليه فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم خيرا » ولم يُصل عليه ابن زريع – [ح] وثنا أحمد ابن منيع » عن يجي بن زكريا ، وهذا لفظه ، عن داود ، عن أبى نضرة ، عن ابن منيع » عن يجي بن زكريا ، وهذا لفظه ، عن داود ، عن أبى نضرة ، عن

(٤٤٢٩) قال المزى : هذا الحديث من رواية أبي بكر بن داسة

( ٤٤٣٠) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وفي حديث البخاري « فصلي عليه » وتقدم لنا كلام عليه في كتاب الجنائز ، و «أذلقته الحجارة » معناه أصابته بحدها فعقرته ، والإذلاق أيضا ، سرعة الرمى فيـكون المعنى لمـا تتابع وقع الحجارة عليه ونالته من كل جهة فر

(٤٤٣١) وأخرجه مسلم والنسائی ، بمعناه ، و « سکت » هنا معناه مات کا فی قول عدی بن زید :

ولقد شنى نفسى وأبرأ داءها أخذ الرجال محلقه حتى سكت

أبى سعيد، قال : لما أمر النبى صلى الله عليه وسلم برجم ما عز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوافحه ماأوثقناه ولا حَفَرُ نا له ، ولكنه قام لنا ، قال أبوكامل : قال: فرميناه بالعظام وألْمَدَر والخزف ، فاشقد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الْحَرَّةِ فانتصب لنا فر ميناه بجلاميد الحرة حتى سكت ، قال : فما اسْتَفْفَرَ لَهُ ولا سَبَةُ ولا سَبَةً مُ

خدانا مؤمل بن هشام ، ثنا إسماعيل ، عن الجريرى ، عن أبى نضرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه وليس بتمامه ، قال : فعبوا يستغفرون له فنهاهم ، قال : هُو رَجُلُ أَصَابِ ذَنباً ، حَسِيبُهُ الله ،

2877 — حدثنا محمد بن أبى بكربن أبى شيبة ، ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث ثنا أبى ، عن غيلان ، عن علقمة بن مرئد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم اسْدَنْكَهُ ماعزا

ع عدد الله بن إسحاق الأهوازى ، ثنا أبو أحمد ، ثنا بشير بن المهاجر ، حدثنى عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الفامدية وما عز بن مالك لو رَجَعاً بعد اعترافهما ، أو قال : لو لم يرجعا بعد اعترافهما ، لم يطلبهما ، و إنما رجهما عند الرابعة

٤٤٢٥ - حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن داود بن صبيح ، قال عبدة :

<sup>(</sup>٤٤٣٢) هذا الحديث مرسل

<sup>(</sup>٤٤٣٣) وأخرجه مسلم بطوله ، وفيه ﴿ فقام رجل فاستنكمه ﴾ ومعنى استنكه ؛ شم ربح فمه 6 فلعله يكون قد شرب ما أذهب عقله . وفيه دليل على أنه ارتاب فى أمره (وانطر الحديث رقم ٤٤١٩)

<sup>(</sup>٤٤٣٤) وأخرجه النسائي بنحوه

<sup>(</sup>٤٤٣٥) وأخرجه النسائى ؟ واللجلاج \_ بفتح اللام وسكون الجيم \_ عامرى ، كنيته أبو العلاء ، أسلم وهو ابن خمسين ، وله صحبة ، وعاش مائة وعشرين سنة ه وضى الله عنه !

أخبرنا حرمى بن حفص ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن علاقة ، ثنا عبد العزير بن عبد العزير ، أن خالد بن اللجلاج حدثه ، أن اللجلاج أباه أخبره ، أنه كان قاعداً يعتمل (۱) في السوق ، فرت امرأة تحل صبيًا ، شارالناس معها وثر ث فيمن ثار ، فانتهيت (۲) إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول « مَنْ أَبُوهُذَ امَعَك ، وَاسكتت فقال شاب : حَذْوَها ، أنا أَبُوهُ يَارَسُولَ الله ، فأقبل عليها فقال «مَنْ أَبُوهُ هذا مَعَك » واسكت قال الفتي : أنا أبوه يا رسول الله ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه ، فقالوا : ما علمنا إلا خيراً ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « أحصَنْت » ؟ قال : نعم، فأمر به فرجم ، قال : فخرجنا به ، فخفرنا له حتى أمكنا عليه وسلم ، فقلنا : هذا جاء بسأل عن الخبيث ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا : هذا جاء بسأل عن الخبيث ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لَهُو أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح المِسْك » فإذا هو أبوه ، فأعناه على عبدة ، وهو أتم

عاصم الأنطاكي، ثنا الوليد، جميعاً ، قالا: ثنا محمد، [و] قال هشام: محمد بن عبدالله الشعيشي ، عن مسلمة بن عبد الله الجهني ، عن خالد بن اللجلاج ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ببعض هذا الحديث

عبد السلام عبد السلام الله عبد السلام الله عبد السلام الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم أن رجلا أناه فأقر عنده أنه زبى بامرأة سمّاهاله، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) يعتمل : يعمل ينفسه

<sup>(</sup>۲) في ش ﴿ وَانْهُمِيتَ إِلَى النَّبِي ﴾

<sup>(</sup>٣) حتى هدأ : أراد حتى مات ( وانظر الحديث رقم ٤٤٣٧)

إلى المرأة فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زَنَتْ ، فجلده الحد وتركها المعنى ، للعنى ، عدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : ثنا ، ح وثنا ابن السرح ، المعنى ، قال : أخبرنا عبدالله بن وهب ، عن ابن جُرَيج ، عن أبى الزبير ، عن جابر أن رجلاز كى بامرأة ، فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فجُلِد الحد ، ثم أخبر أنه تحصن ، فأمر به فرجم

[ فال أو داود : روى هذا الحديث محمد بن بكر البَرْسَاني عن ابن جريج ، موقوفاً على جابر ، ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب ، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، فال : إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ، ثم علم بإحصانه فرحم ]

عن ابن جُرَ بج 6 عن أبى الزبير ، عن جابر أن رجلا زنى بام أة فلم يعلم بإحصانه فخلِدَ ، ثم علم بإحصانه فخلِدَ ، ثم علم بإحصانه فرجم

۱۹۲۹ — باب المرأة التي أمر الذي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة [٢٥]

عدثاهم، المعنى ، عن يحيى ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن مداهم ، المعنى ، عن يحيى ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن

<sup>(</sup> ٤٤٤٠) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، و ﴿ شَكَتَ عليها ﴾ لثلا تتحرد ، فتبدو عورتها ، وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يستأن بها إلى أن ترضع ولدها ويستغنى عنها ، بل أمر برجمها حين وضعت ، وروى عن على بن أبي طالب أنه فعل بشراحة مثل ذلك ، رجمها لما وضعت عملها ولم يستأن بها ، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وسنبين صحة هذا المذهب وما ذهب إليه الإمام أحمد في الحديث رقم ٤٤٤٣

حُصَين ، أن اصرأة ، قال في حديث أبان ، من جهينة ، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : إنها زَنَتْ وهي حبلى ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ولياً لها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكّت عليها ثيابها، ثم أمر بها وضعت جاء بها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكّت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجت ، ثم أمرهم فصلوا عليها ، فقال عمر : يارسول الله تصلى عليها وقد زنت الوجت ، ثم أمرهم فصلوا عليها ، فقال عمر : يارسول الله تصلى عليها وقد زنت القل : ﴿ وَالذِي نَفْسِي بِيدِهِ لقد تابت تَوْبَةً لوقست بين سَبْعين من أهل المدينة لوسمة عليها ، وهل وجدت أفضل مِن أن جادت بنفسها الله

لم يقل عن أبان : فشُكَّتُ عليها ثيابها

\* عنها أوزاعي ، قال : الدمشقي ، ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، قال : الله فشُـكَمَّتُ عليها ثيامها ، يعني فشدت ،

عن بن المهاجر، ثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، أن امرأة \_ يعنى من غامد \_ بشير بن المهاجر، ثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، أن امرأة \_ يعنى من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى قد فَجَرْتُ ، فقال الله ارْجِمِي ، فوجمت فلما [أن] كان الفدأتته فقالت : لملكأن تردنى كارددت ماعز بن مالك ، فوالله إلى لحبلى ، فقال لها « ارجمي ، فرجمت ، فلما كان الفد أتته ، فقال لها « ارجمي

وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، لكن مذهب عبرها أصح ، وهذا الحديث يدل على أن الرأة الحامل تترك حتى تلد ثم حتى تفطم ولدها بعد حولين كاملين ، يدل على أن الرأة الحامل تترك حتى تلد ثم حتى تفطم ولدها بعد حولين كاملين ، وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، لكن مذهب عبرها أصح ، لأن حديث عمران بن حصين (رقم ، 333) أجود من هذا الحديث ، فإن بشير بن الهاجر الفنوى الكوفي ليس بذاك ، وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث، وقال أحمد بن حنبل عنه : هو منكر الحديث ، ومن الناس من قال: إذا وحد كفيل للولد أقيم الحد على الرأة من عبر أن ينتظر بها استفناء الولد عنها ، وإن لم يوجد من يكفل الولد وجد إمها لها حتى يستغنى عنها لئلا بهلك الولد ، وأخذ صاحب هذا بالحديث ، وجعا ، وجعل لكل واحد منهما حالة

حتى تَلَدِى \* فرجعت ، فلما ولدت أتته بالصبى فقالت ! هذا قد ولدته ، فقال لها 

ارْجِعِى فأرضِعِيهِ حتى تفطِمِهِ \* فجاءت به وقد فطعته وفى يده شى، يأكله 
فأمر بالصبى فدُفِيع إلى رجل من المسلمين ، وأمر بها فحفرلها، وأمر بها فرجعت ، وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قَطْرة من دمها على وجنته ، فَسَبَّها ، 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم \* مَهُلاً يا خالِدُ ، فوالذى فَنْسَى بيدِهِ لقد تابت 
تو به الو تابها صاحبُ مَكْسٍ لَفَفِرَ له \* وأمر بها فصلى عليها ودفنت .

عن زكريا عن الجواح ، عن زكريا الله عن زكريا الله عن أبي عمران ، فال : سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لها إلى الثُندُوة

قال أبو داود : أفهمني رجل عن عثمان

[قل أبوداود: قال الغسابي: جهينة ، وغامد ، وبارق \_ واحد ]

ابن سليم، بإسناده نحود، زاد: ثمر ماها بحصاة مثل الحصة ، ثم قال « ارْمُوا واتَّقُوا الرَّجُو اللهُ عليها ، وقال فى التو بة نحو حديث بريدة

عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هر يرة وزيد بن خالد الجهني [ أنهما ] أخبراه أن رجلين اختصا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله ه اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر وكان أفقههما : أجل يا رسول الله

<sup>(£££2)</sup> وأخرحه النسائي ، وسمى في حديثه ابن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة ، والراوى عن أبي بكرة عنده وعند أبي داود مجهول ، كما أن شيخ أبي داود في هذا الحديث مجهول

<sup>(</sup>٤٤٤٥) وأخرحه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة ، وفى حديث الترمذى وابن ماجة ذكر شبل مع أبى دريرة وزيد بن خاله ، وقد قيل : إن شبلا هذالا صحبة له ، ويشبه أن يكون البخارى ومسلم وأبو داود تركوه الذلك

قَاقُضِ بِينَا كَتَابِ الله ، وانْذَنَ لَى أَن أَتَكُلُم ، قَلَ « تَكُلُم " قَلَ : إِن ابنى كَانَ عَسِيفًا على هـذا — والعسيف الأخير — فزنا بامرأته ، فأخبرونى أن على ابنى الرجم ، فاعتديت منه بما نه شاة و بجارية لى ، نم إلى سألت أهل العلم فأخبرونى أن على أن على أبنى جَلْدَ ما نه وتفريب عام ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله على أبنى جَلْدَ ما نه والدي تَفْسَى بِيدِهِ لأَفْضِينَ بَيْنَكُنا بِكِتابِ الله ، أما وَالذي تَفْسَى بِيدِهِ لأَفْضِينَ بَيْنَكُنا بِكِتابِ الله ، أما غَنْمُكَ وَجَارِيتُكَ فَرَدُ إليك ، وجلد ابنه ما نه وغربه عاما ، وأمر أنيساً الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر فإن اعترفت رجها ، فاعترفت ، فرجمها الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر فإن اعترفت رجها ، فاعترفت ، فرجمها

#### ١٦٣٠ - باب في رجم اليهوديين [٢٦]

عن نافع ، عن ابن عر أنه قال : إن البهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن نافع ، عن ابن عر أنه قال : إن البهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذ كروا له أن رجلا منهم وامرأة زَنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما تَجِدُونَ في التَّوراة في شأْنِ الزِّنا » ؟ فقالوا : نَفْضَحهم و يُجْلَدون ، فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم ، فأنوا بالنوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفعها فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صَدَق المحمد فيها آية الرجم ، فأم بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ، قال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يجنى على المرأة يقيها الحجارة

<sup>(</sup>٢٤٤٦) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، و ﴿ يَحَى ﴾ هو بياء المضارعة مفتوحة ثم حاء مهملة ساكمة ثم نون ، ومعناه يكب عليها ، وروى ﴿ يَحَىٰ عليها \_ بفتح التاء والحاء وتشديد النون \_ وروى ﴿ يَحَنْ ﴾ بالحاء المهملة وآخره همزة ، وروى ﴿ يَحَنْ ﴾ بالحاء المهملة وآخره همزة ، وروى ﴿ يَحَنْ ﴾ بفتح ياء المضارعة وبالجيم وآخره همزة ، وروى ﴿ يَحِنْ عليها ﴾ بالجيم والباء بضم ياء المضارعة ، وروى ﴿ يَجِنْ عليها ﴾ بالجيم والباء الموحدة وآخره همزة ، والمراد يكب عليها يقيها بنفسه

عدد الله من مرة ، عن البراء بن عازب ، قال ، مَرُّوا على رسول الله صلى الله عليه عبد الله بن مرة ، عن البراء بن عازب ، قال ، مَرُّوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودى قد حُمِّمَ وجهه وهو يُطَاف به ، فناشده ما حَدُّ الزانى فى كتابهم ؟ قال : فأحالوه على رجل منهم ، فنشده النبي صلى الله عليه وسلم ما حد الزانى فى كتابكم ؟ فقال : الرجم ، ولكن ظَهَر الزنا فى أشرافنا فكرهنا أن يُتْرَكُ الشريف ويقام على مَنْ دونه ، فوضعنا هذا عنا ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم ، مُم قال « الله مُ إلى أوّل مَنْ أحياً ما أَمَا تُوا مِنْ كِتَابِكَ »

عبد الله بن مرة ، عن البراء بن عازب ، قا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن البراء بن عازب ، قال : مُرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمودى مُحمَّم [ مجلود ] ، فدعام فقل : « هكذا تجدون حد الزابي » ؟ فقالوا ؛ نم ، فدعار جلا من علمائهم قال [له] : « نَشَدْنُكُ بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، فدعار جلا من علمائهم قال [له] : « نَشَدْنُكُ بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، أخبرك ، نجد حد الزابي في كتابكم » ؟ فقال : اللهم لا، ولولا أنك نَشَدْ تني بهذا لم أخبرك ، نجد حد الزابي في كتابنا الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه المخد، فقلنا : تَمَالُوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، فاجتمعنا على التحميم والجلد، وتركنا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم الله الرسول والجلد، وتركنا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عز وحل ( يا أيها الرسول الم يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) إلى قوله ( يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ، أذل الله فأولئك هم الطالمون) في اليهود ، إلى قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الطالمون) في اليهود ، إلى قوله ( ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الطالمون) في اليهود ، إلى قوله ( ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) في اليهود ، إلى قوله ( ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) في اليهود ، إلى قوله ( ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) في اليهود ، إلى

<sup>(</sup>٤٤٤٧) هذا الحديث من رواية ابن الأعرابي وابن داسة ، وليس في رواية اللؤلؤي . (٤٤٤٨) وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة ، ومحم \_ صيغة المفعول من للضعف \_ أى أنهم قد سودوا وجهه بالجم

قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) قال : هي في الكفار كلها ، يعني هذه الآية

عدان هشام ابن سعد ، أن زيد بن أسلم حدثه ، عن ابن عمر ، قال : أنى تَفَرَّ من بهود فدعوا ابن سعد ، أن زيد بن أسلم حدثه ، عن ابن عمر ، قال : أنى تَفَرَّ من بهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القُفَّ فأتاهم في بيت المدراس ، فقالوا : ياأباالقاسم ، إن رجلامناً زنى بامرأة، فاحكم [بينهم]، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ، ثم قال « اثْتُونى بالتَّوْرَاةِ » فأنى بها ، فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ، ثم قال : « آمَنْتُ بِكِ وَ مِمَنْ أَنْزَ لَكِ » ثم قال « اثْتُونى بأغلَمِ كُمْ \* فأنِي بَهَا ، ثم قال : « آمَنْتُ بِكِ وَ مِمَنْ أَنْزَ لَكِ » ثم قال عن انعُم في منه عليها ، ثم قال . « أمَنْتُ بِكِ وَ مِمَنْ أَنْزَ لَكِ » ثم قال عن انعُم في حديث مالك عن نافع .

عدر الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، ثنا رجل من مزينة ، ح وثنا أحمد بن صالح ، ثنا عنبسة ، ثنا يونس ، قال : قال محمد بن مسلم : سمعت رجلا من مزينة ممن يَدّبُع العلم و يَعِيه ، ثم اتفقا ؛ ونحن عند سميد بن المسبب ، فحدثنا عن أبى هريرة ، وهذا حديث معمر وهو أثم ، قال : زنى رجل من البهود وامرأة ، فقال بعضهم لبعض ، اذهبوا بنا إلى هذا النبى ، فإنه نبى بعث التخفيف ، فإن أفتانا بفُتياً دون الرجم قبلناها واحتججنا

<sup>(</sup>٤٤٤٩) القف - بالضم - واد بالمدينة ، والمدراس : البيت الذي يدرسون فيه (٤٤٥٠) رجل من مزينة مجهول ، والتحمم : تسويد الوجه بالحم ، والتجبيه : مفسر في الحديث ، ويشبه أن يكون أصله التجبئة بالهمز ، وهو الردع والزجر ، يقال ﴿ جبأنه فجبأ ۗ أى ردعته فارتدع ، فقبلت الهمزة ياء ، والتجبية أيضا : أن تنكس رأسه ، فيشبه أن يكون المحمول على الحمار إذا فعل ذلك به نكس رأسه ، فسمى ذلك الفعل نجية لذلك ، وعتمل أن يكون من الجبه ، وهو الاستقبال بالمكروه ، وأصل الجبه إصابة الجهة ، تقول ﴿ جبت فلانا ﴾ تريد أصبت جبهه ، كا تقول : رأسته وجلدة ورقبته ، وألظ به :

جا عند الله ، قلنا : فُتْنا نبی من أنبیانك ، قال : فأنوا النبی صلی الله علیه وسلم وهو جالس فی المسجد فی أصحابه ، فقالوا : یا أبا القاسم ، ما تری فی رجل وامرأة ونیا ؟ فلم یکله مم کلة حتی آتی ببت مدر راسهم ، فقام علی الباب فقال ، أشدكم بالله الذی أنزل التوراة علی موسی ما تجدون فی التوراة علی مَنْ زنی إذا أحصن » ؟ قالوا : یُحَمّمُ و یُجَبّهُ و بُجُلد ، والتحبیه : أن یحمل الزانیان علی حمار وتقابل أفلها : یُحَمّمُ و یُجبّهُ و بُجُلد ، والتحبیه : أن یحمل الزانیان علی حمار وتقابل أفلها : قال : وسكت شاب منهم ، فلما رآه النبی صلی الله علیه وسلم « فما أوّل ما أر تخصّمُ أمْر الله » قال : زنی فقال النبی صلی الله عایه وسلم « فما أوّل ما أر تخصّمُ أمْر الله » قال : زنی ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ، ثم زنی رجل فی أسرة من الناس فراد رجه فال قومه دونه وقالوا : لا يُرْجَمُ صاحبنا حتی بجیء بصاحبك فترجه ، فاراد رجه فال قومه دونه وقالوا : لا يُرْجَمُ صاحبنا حتی بجیء بصاحبك فترجه ، فاراد رجه فال قومه دونه وقالوا : لا يُرْجَمُ صاحبنا حتی بجیء بصاحبك فترجه ، فاراد رجه فال قومه دونه وقالوا : لا يُرْجَمُ صاحبنا حتی بجیء بصاحبك فترجه ، فار التوراة (۱) » فأمر بهما فرجا

قال الزهرى: فبلغنا أن هذه الآية تزلت فيهم (إبا أثرلنا النوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذى أسلموا) كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم عدد 1801 — حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحرابي — حدثنى محمد — يعنى ابن سلمة — عن محمد بن إسحاق ، عن الزهرى ، قال : سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : زبي رجل وأمرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وقد كان الرجم مكتوباً عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتحبيه ، يضرب ما نة بحبل الرجم مكتوباً عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتحبيه ، يضرب ما نة بحبل

<sup>(</sup>١) في هذا أنه صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بما في التوراة ، قال الخطابي : و فيه حجة لمن قال بقول أبي حنيفة ، إلا أن الحديث عن رجل لا يعرف ، وقد محتمل أن يكون معناه احكم بما في التوراة احتجاجاً عليهم . وإنما حكم عما كان في دينه وشريعته ، فذكره التوراة (على هذا التوجيه) لا يكون علة للحكم الهاه (٤١٥١) فيه رجل مجهول أيضاً

مَطْلَى بقار و يحمل على حمار وجُهُهُ مما يلى دبر الحمار ، فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوماً آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا ، سلوهُ عن حد الزانى ، وساق الحديث ، فقال فيه : قال ، ولم يكونوا من أهل دينه ، فيحكم بينهم فخير فى ذلك ، قال ( فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)

عن عامر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زَنيا ، فقال النّه و أله منهم زَنيا ، فقال الله النّه و يا ، فنشدهما كيف تجدان فقال الله النّه في بأعلم رَجُلَينِ منكم الله فأتوه بابني صُورِيا ، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة ٢ قالا : نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المحلحلة رُجماً ، قال « فما يمنفكما أن تَر مُجموعها » ١ قالا : فحب سلطاننا في المحلمة رُجماً ، قال « فما يمنفكما أن تَر مُجموعها » ١ قالا : فحب سلطاننا في المحلمة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المحلمة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود ، فجاؤا مثل الله عليه وسلم برجهما صلى الله عليه وسلم برجهما

عن إراهيم النبي صلى الله عليه وسلم ، تحوه ، لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا والشعبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، تحوه ، لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا عن الشعبي، عن ابن شبرمة ، عن الشعبي، بتحو منه

ابن جربج، أنه سمع أبا الزبير، سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهم وامرأة زنيا

<sup>(</sup>٤٤٥٢) وأخرجه ابن ماجة ، مختصراً ، وفي إسناده مجالله بنسميد، وهوضعيف

<sup>(</sup>٤٤٥٣) هذا الحديث مرسل

<sup>(</sup>٤٤٥٤) وهذا مرسل أيضاً

<sup>(</sup>٤٤٥٥) هذا الحديث ايس في رواية اللؤاؤى ، وهو من رواية ابن الأعرابي وابن داسة ، وقد أخرجه مسلم في الحدود .

#### ١٦٣١ - باب في الرجل يزني بحريمه [٧٧]

عن البراء بن عازب ، قال : بينا أنا أطوف على إبل لى ضَلَّتْ إذ أقبل ركب ، أو فَوَارسُ ، معهم لواء ، فجمل الأعراب يطيفون بى لمنزلتى من النبى صلى الله عليه وسلم ، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضر بوا عنقه ، فسألت عنه ، فذكروا أنه أعر س بامرأة أبيه

عن زید کو این اسلط الرقی ، ثنا عبید الله بن عمرو ، عن زید ابن أبی أنیسة ، عن عدی بن ثابت ، عن یزید بن البراء ، عن أبیه ، قال: لقیت عملی ومعه رایة ، فقلت [له]: أین ترید ا قال: بمثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم إلی رجل نکح امرأة أبیه، فأمرنی أن أضرب عنقه وآخذ ماله

### ١٦٣٢ - باب في الرجل يزني بجارية امرأته [٢٨]

خُرُ فُطة ، عن حبيب بنسالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية عن أفطة ، عن حبيب بنسالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية المرأته ، فوقع إلى النمان بن بشير وهو أمير على الكوفة ، فقال ؛ لأفضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة ، فوجدوه [قد] أحلنها له ، فجلده مائة ، وال قتادة : كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلى بهذا

(٢٥٦٦) أعرس: كناية عن النسكاح والبناء على الأهل، وحقيقته: الإلمام بالعرس، وفي هذا الحديث دليل أن نسكاح المحارم بمنزلة الزبي وأن اسم العقدفيه لا يسقط الحد (٤٤٥٨) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي وحسن غريب » وقال الخطابي وهذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه، وقد روى عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب إنجاب الرجم على من وطيء جارية امرأته وبه قال عطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الزهري والأوزاعي : يجلد ولا ترجم، وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زبي بجارية امرأته والراته على » لم يحد،

٤٤٥٩ — حدثنا عهد بشار ، ثنا عهد بن جعفر ، عن شعبة ، عن أبى بشر ، عن خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم ، عن النجان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الرجل يأتى جارية امرأته ، قال ، إن كانت أحلّتها له جُلد مائة ، وإن لم تكن أحلّتها له رَجْمتُهُ ›

عن الحبن المعمر ، عن الحبن ، عن الحبن المرزاق ، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن الحبق أن رسول الحبن ، عن الحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضَى في رجل وَقَعَ على جارية امرأته : إن كان استكرهما فهي حُرَّة وعايه لسيدتها مثلها ، فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها

قال أبو داود ، روى يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وسلام عن الحسن هذا الحديث عمناه ، لم يذكر يونس ومنصور قبيصة

عن تعادة ، عن الحسن ، عن سلمة بن المحبق ، ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سلمة بن المحبق ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، إلا أنه قال : وإن كانت طاوعته فهى ومثلها من ماله لسيدتها

١٦٣٣ - باب فيمن عمل عمل قوم لوط [٢٩]

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن على النفيلي ، ثنا عبد العزيز بن عجد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال ، قال رسول

<sup>(</sup>٤٥٩) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي عديث النعان في إسناده اضطراب ، صعت محمداً \_ يعني البخاري \_ يقول ؛ لم يسمع قنادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا ، إنما رواه عن خالد بن عرفطه ، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضاً »

<sup>(</sup>٤٤٦٠) وأخرجه النسائي ، وقال ، لا تصبح هذه الأحاديث .

<sup>(</sup>٤٤٦١) وأخرجه النسائي وابن ماجة .

<sup>(</sup>٤٤٦٢) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة .

الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ وجَدْتُمُوهُ بَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَافْتَلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَعْمُولَ به »

قال أبو داود : رواه سلم ان بن بلال عن عمرو بن أبى عمرو مثله ، ورواه عباد ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه ، ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه

عن ابن عباس، فى البكر يؤخذ على اللوطيّة ، فال : سمعت سعيد بن جبير ومجاهداً بحدثان ، عن ابن عباس، فى البكر يؤخذ على اللوطيّة ، فال : يرجم قال أبو داود : حديث عاصم يضعف حديث عرو بن أبى عمرو

## ١٦٣٤ - باب فيمن أتى بهيمة [٣٠]

عد الفريز بن محمد ، عد الله بن محمد النفيلي ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، حدثني عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ أَنَى ٰ بَهِيمَة فَا فَتَلُوهُ وَاقْتَلُوهُ وَاقْتَلُوهُ مَعَهُ » قال : قلت له ؛ ما شأن البهيمة ؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل

[ قال أبو داود: ليس هذا بالقوى ]

(٣٤٤٤) وأخرجه النسائي ، وقال فيه ﴿ عن سعيد بن جبير وعكرمة ۗ

(٤٣٤) وأخرجه النسائي ، وقال البخاري : عمرو بن أبي عمرو صدوق ، ولكنه روى عن عكرمة مناكير ، وقال أيضا : ويروى عمرو عن عكرمة في قصة الهيمة ، فلا أدرى سمع أم لا ، وأخرج هذا الحديث ابن ماجة من حديث إبراهيم ابن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم • من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا الهيمة »

عياش حدثوهم ، عن عاصم ، عن أبى رزين ، عن ابن عباس ، قال : ليس على الذي يأتى البهمية حَديد

قال أبو داود وكذا قال عطاء ، وقال الحسكم : أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد ، وقال الحسن : هو بمنزلة الزاني

[قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو]

١٦٣٥ \_ باب إذا أقر الرجل [بالزنا] ولم تقر المرأة [٢١]

عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زَنَت ، فجلده الحد وتركها

227۷ — حدثنا محمد بن یحیی بن فارس ، ثنا موسی بن هارون البردی ، ثنا هشام بن یوسف، عن القاسم بن فیاض الأبناً و ی عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن ابن عبداس أن رجلا من بكر بن لیث أتى النبی

<sup>(</sup>٤٤٦٥) وأحرجه النسائي، وقد اختلف العلماء فيمن أتى بهيمة، ثمنهم من قال: هو كالرني، يعنى مجلد إن كان بكراً، ويرجم إن كان محصنا، وهو قول الحسن البصرى وأحد أقوال الشافعي ، ومنهم من قال: مجلد ماثة بكرا كان أوثيبا، وهو قول الشافعي الثاني وقول الزهرى، ومنهم من قال: يقتل إذا تعمد ذلك، وهو قول إسحاق، ومنهم من قال: يعزر، وهو قول عظا، والنخعى ومالك وسفيان وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه وقول ثالث للشافعي

<sup>(</sup>٤٤٦٧) وأخرجه النسائي وقال ﴿ هذا حديث منكر ﴾

صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زبى بامرأة ، أرْبَعَ مرات ، فجلده مائة ، وكان بكراً ، ثم سأله البينة على المرأة ، فقالت : كذب والله يا رسول الله ، فجلده حد الفرية ثمانين

# ١٦٣٦ – باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام [٣٧]

عدد الله عن علقمة والأسود ، قالا : قال عبد الله : جا، رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنى عالجت امرأة من أقصى المدينة ، فأصبت منها مادون أن أمستها ، فأما هذا فأقم على ما شئت ، فقال عمر : قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك ، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ، فانطلق الرجل ، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ، فانطلق الرجل ، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ، فدعا ، فتلا عليه (وأقم الصلاة طرفى النهار وزُلَفاً من الليل) إلى آخر الآية ، فقال رجل من القوم : يا رسول الله ، أله خاصة أم للناس كافة ، فقال « للناس كافة »

## ١٦٣٧ - باب في الأمّة تزني ولم تُحُصّن [٣٣]

عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن عبد الله عن الأمة إذا زنت ولم تُحُصَن ، قال «إن زَنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير » ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير » قال ابن شهاب ؛ لا أدرى في الثالثة أو الرابعة ؛ والضغير : الحبل

<sup>(</sup>٤٤٦٨) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وهذا الرجل السائل هو أبواليسر كعب بن مالك ، وقيل : غيره

<sup>(</sup>٤٤٦٩) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة

عن عبيد الله ، حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني سعيد بن أبي سعيد الله ، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُم فَلْيَحُدُّهَا وَلاَ نُعَيِّرُ ﴿ ثَلَاتَ مِرَادٍ ، قَانِ عَادَتْ فَى لَرَّابِعَة فَلْيَجُلِدُهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفَير ، أَوْ بِحَبْل مِنْ شَعْر ﴾ وَلْيَبِعْهَا بِضَفَير ، أَوْ بِحَبْل مِنْ شَعْر ﴾

عن عمد بن إسحاق ، عن المهد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن إسعاد بن إسعاد بن إسعاد بن إسعيد المقبري ، عن أبيه ، عن الله ولا يُثَرَّب عليها ، بهذا الحديث ، قال في كل مرة : « فليضر بها كتاب الله ولا يُثَرَّب عليها ، وفال في الرابعة : « فإن عادت فَلْيَضْرِ بْهَا كَتَابُ الله شم ليبعها ولو بحبل من شعر ،

#### ١٦٣٨ - باب في إقامة الحد على المريض [ ٣٤]

عن ابن شهاب ، قال : أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حُنيف ، أبه أخبرنى يونس، عن ابن شهاب ، قال : أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حُنيف ، أبه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أشني فعاد جلدة على عَظْم ، فدخلت عليه جارية لبعضهم ، فَهَش لما فوقع عليها ، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك ، وقال ؛ استفتوا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنى قد وقعت على جارية دخلت على "، فذ كروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو

<sup>(</sup>٤٤٧٠) وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماجة ، وأخرجه البخارى تعليقا ، وفى نسخة « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها »

<sup>(</sup>٤٤٧١) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائي، بنحوه ، وأخرجه مسلم والنسائى منحديث محد بن إسحاق عن سعيد ، وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى منحديث الليث بن سعد عن سعيد

به ، لوحملناه إليك لتفسَّخَتْ عِظاًمُهُ ، ماهو إلا جلد على عظم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شِمْرَ اخ فيضر بوه بها ضر بة واحدة

عن على معن على من كثير ، أخبرنا إسرائيل ، ثنا عبد الأعلى ، عن أبى جميلة ، عن على رضى الله عنه ، قال : فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال « ياعلى ، انطاق فأقم عليها الحد » فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته ، فقال « ياعلى أفرغت ، ؟ قلت : أتيتها ودمُها يسيل ، فقال « دَعْهَا

حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد ، وأقيموا الحدود على ماملنكت أيمانكم » قال أبو داود: وكذلك رواه أبوالأحوص عن عبد الأعلى ، ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: « لا تضربها حتى تضع » والأول أصح

١٩٣٩ - باب في حد القَذْف [٣٥]

28۷٤ — حدثنا قتيبة بن سعيد الثقني ومالك بن عبد الواحد المِسْمَعي ، وهذا حديثه ، أن ابن أبي عدى حدثهم ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : لما نزل عُذرِي قام النبي

(٤٤٧٤ و ٤٤٧٥) وأحرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي : « حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق ، وقد أسنده ابن إسحاق مرة ، وأرسله مرة أخرى .

<sup>(</sup>۱۷۳ و مسلم في صحيحه من حديث أبى عبد الرحمن السلمى عبد الله بن حبيب ، قل : خطب على رضى الله من حديث أبى عبد الرحمن السلمى عبد الله بن حبيب ، قل : خطب على رضى الله عنه فقال : أنها الناس ، أقيموا على أرقائكم الحد ، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرنى أن أجلدها ، فإذا هى حديثة عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ﴿ أحسنت ﴾ وأخرج الترمذى ، وفي رواية لمسلم ﴿ انركها حتى عليه وسلم ، فقال ﴿ أحسنت ﴾ وأخرج الترمذى ، وفي رواية لمسلم ﴿ انركها حتى ميسرة الطهوى .

صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك ، وتلا — تعنى القرآن — فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضر بُوا حَدَّم

عن محمد بن إسحاق ، بهذا الخديث ، لم يذكر عائشة ، قال : فأمر برجلين وامرأة بمن تحكم بالفاحشة عسان بن ابت ومِسْطَح بن أَثَانَة ، قال النفيلي : و يقولون المرأة خَمْنَةُ بنت جَحْشِ حسان بن ابت ومِسْطَح بن أَثَانَة ، قال النفيلي : و يقولون المرأة خَمْنَةُ بنت جَحْشِ حسان بن ابت الحد في الحمر [٣٦]

٤٤٧٦ — حدثنا الحسن بن على وعجد بن المثنى ، وهــذا حديثه ، قالا : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن محمد بن على بن ركانة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَقِتْ في الخر حداً

وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فَلُقِي بَميل فَى الْفَحِ ، فَانْطُلِقَ بِه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالمتزمه ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فضحك وقال ﴿ أَعَمَلَهَا ﴾ ؟ ولم يأمر فيه بشي .

قال أبو داود: هذا بما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن على [هذا] ٤٤٧٧ — حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا أبو ضمرة ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب ، فقال « اضر بُوهُ » قال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثو به ، فلنا انصرف قال بعض القوم: أُخْزَ اكَ الله !

<sup>(</sup>٤٤٧٦) قال الحطابى: في هذا الحديث دلبل على أن حد الحمر أخف الحدود ، وأن الحطب فيه أيسر منه في سائر الفواحش ، وقد يحتمل أنه لم يتعرص له بعد دخوله دار العباس من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو شهادة عدول ، وإنما وجد في الفج عيل فظن به السكر ، فلم يكشف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتركه على ذلك ، والفج : الطريق ، ومعنى ﴿ لم يقت ﴾ لم يوقت ، ودليل استعال الثلاثي قوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً) وفي نسخة ﴿ لم يوقت ، من التوقيت . (٤٤٧٧) وأخرجه البخارى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تَقُولُوا هَكَذَا » لا تُعِينُوا عليه الشيطان» كذك سول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقولُوا هَكَذَا » لا سكندرانى » ثنا ابن وهب اخبرنى يحيى بن أيوب وحَيْوة بن شريح وابن لهيمة ، عن ابن الهاد ، بإسناده ومعناه ، قال فيه بعد الضرب : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الله عليه وها استحييت الله ، ما خشيت الله ، وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أرسلوه ، وقال فى آخره « ولكن قولُوا الله م أرحه » و بعضهم يزيد الكلمة و نحوها

عن هشام ، الممنى ، عن قتادة ، عن أس بن مالك ، أن النبى صلى الله عليه وسلم عن هشام ، الممنى ، عن قتادة ، عن أس بن مالك ، أن النبى صلى الله عليه وسلم جَلد فى الحر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر رضى الله عنه أر بعين ، فلما ولى عمر دعا الناس فقل لهم : إن الناس قد دَنَوْ ا من الريف ، وقال مسدد ، من القررى والريف ، وقال مسدد ، من القررى والريف ، فما تروى أن نجمله والريف ، فما تروى أن نجمله والريف ، فما تروى أن نجمله كأخف الحدود ، فجلد فيه نمانين .

قال أبوداود : رواه ابن أبى عروبة عن قتادة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجريد والنعال أر بعين ، ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : ضرب بجريدتين نحو الأر بعين

٠٤٤٠ – حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل ، المعنى ، قالا :

(٤٧٩) وأخرجه مسلم بهامه ، وأخرج البخارى المسند وفعل الصديق فقط ، ورواية ابنأبي عروبة عن قتادة اللهى علقه أبوداود قد أخرجه مسلم والترمذي ، وأخرجه البخاري ولم يذكر اللفظ

(٤٤٨٠) وأخرجه مسلم وابن ماجة ، وقوله « ول حارها من تولى قارها » فإن أصل القار ـ بتشديد الراه ـ البارد ، والحار : ضده ، والمراد ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع ، وقال الأصمعى : معناه ول شديدها من توليه هينها ، وها متقاربان ، وقول على رضى الله عنه « حسبك » يدل على أن أصل الحدار بعون وما زاد على الأربعين تعزير ، وحمران بن أبان ـ بزنة عبان ـ هو مولى عبان رضى الله عنه

ثنا عبد العزيز بن المختار ، ثنا عبد الله الدّاناَجُ ، حدثني حُضَيْن بن المنذر الرقاشي \_ هو أبو ساسان \_ قال : شهدت عثمان بن عفان وأ تي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حُرّان ورجل آخر ، فشهد أحدها أنه رآه شربها \_ يعني الخر \_ وشهد الآخر أنه رآه بتقياها ، فقال عثمان : إنه لم بتقياها حتى شربها ، فقال لعلي رضى الله عنه : أقم عليه الحد ، فقال [ الحسن ] ، ول حارها من توكي قارها ، فقال علي للحسن : أقم عليه الحد ، فقال [ الحسن ] ، ول حارها من توكي قارها ، فقال علي لعبدالله بنجمفر : أقم عليه الحد ، قال ، فأخذالسوط فجلد وعلى بعد ، فلما بلغ أر بعين قال : حسبك ، جددالنبي صلى الله عليه وسلم أر بعين ، أحسبه قال : وجلد أبو بكر أر بعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلى عن حضين بن المنذر ، عن على رضى الله عنه ، قال : جدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخر وأبو بكر أر بعين ، وكلها عمر ثمانين ، وكل سنة

قال أبو داود : وقال الأصمعي : وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلِّى قارَّهَا وَلِّ شديدها من تَوَلِّى هينها

[ قال أبو داود : هذا كان سيد قومه : حضين بن المنذر أبو ساسان ] ١٦٤١ – باب إذا تتا بع في شرب الحمر [٣٧]

عن أبى صالح — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، عن عاصم ، عن أبى صالح [ ذكوان ] ، عن معاوية بن أبى سفيان ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا شر بوا الخر فاجلدوهم ، ثم إن شر بوا فاجلدوهم ، ثم إن شر بوا فاقتلوهم »

<sup>(</sup>٤٤٨٢) وأخرجه الترمدى وابن ماجة ، وذكر الترمذى أنه روى عن أبى صالح عن أبى هر برة ، وقال ، سمعت محمدا \_ يعني البخارى \_ يقول : حديث أبى صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث أبي صالح عن أبى هر بره عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإماكان هذا في أول الأمر ، ثم نسخ

\* ٤٤٨٣ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن حميد بن يزيد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، بهذا المعنى ، قال ؛ وأحسبه قال في الخامسة ﴿ إن شربها فاقتلوه ﴾

قال أبو داود : وكذا في حديث أبي غطيف «في الخامسة»

٤٤٨٤ — حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ، ثنا يزيد بن هارون الواسطى ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الجارث بن عبدالرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا سكر فاجلدوه ، ثم إن سكرفا جلدوه ، ثم إن سكرفا جلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه »

قال أبو داود : وهكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هم يرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فافتلوه » قال أبو داود : وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هم يرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن شر بوا الرابعة فاقتلوه » وكذا حديث ابن أبي نعم عن ان عر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والشر بد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث الجدلى عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فإن عاد في الثالثة أو الرابعة ، فاقتلوه »

٤٤٨٥ - حدثنا أحمد بن عبدة الضي ، ثنا سفيان ، قال : الزهرى

<sup>(</sup>٤٤٨٤) وأخرجه النساني وابن ماحة

<sup>(</sup>٤٤٨٥) قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : القتل منسوخ بهذا الحديث وغيره ، وقال غيره 1 قد برد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحدير ، وقد محتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ، ثم نسخ محصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل ، وقال غيره 1 أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر ، وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه ، إلا طائفة شاذة قالت : يقتل بعد عده أربع مرات ، للحديث ، وهو عند الكافة منسوخ .

أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " مَنْ شَرِبَ الحُمر فاجلدوه ، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلده ، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه " فأنى برجل قد شرب فجلده " ثم أنى به فجلده ، ثم أنى به فجلده ، ثم أنى به فجلده ، ثم أنى به فجلده ،

قال سفيان: حدث الزهرى بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد ، فقال لها: كونا وافِدَى أهل العراق بهذا الحديث

[ قال أبو داود : روى هذا الحديث الشريد بن سويد ، وشرحبيل بن أوس ، وعبد الله بن عرو ، وعبد الله بن عر ، وأبو علمة ابن عبد الرحمن ، عن أبى هو يرة ]

عن عير بن سعيد ، عن على رضى الله عنه ، قال : لا أدي ، أوما كنت لِأَدِى مَنْ الله عليه وسلم لم يَسُنَّ مَنْ أَقَمْتُ عليه وسلم لم يَسُنَّ مَنْ أَقَمْتُ عليه وسلم لم يَسُنَّ فيه شيئًا ، إنما هو شيء قلناه نحن

عد عبد الرحمن بن أزهر ، قال : كأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن أزهر ، قال : كأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو فى الرحال يلتمس رَحْلَ خالد بن الوليد ، فبينا هو كذلك إذ أتى برجل قد شرب الخر ، فقال للناس « اضر بوه » فنهم من ضر به بالعما ، ومنهم من ضر به بالعما ، ومنهم من ضر به بالعمية عنه وقال ابن وهب ، الجريدة

<sup>(</sup>٤٤٨٦) وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة ، وأدى : أعطى الدية (٤٤٨٦) الميتخة \_ بالياء قبل التاء \_ اسم للعصا الخفيفة ، ويقال أيضا والمتيخة ، بالتاء قبل الياء

الرطبة ، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرى به فى وجهه ١٤٨٨ — حدثنا ابن السَّرْح ، قال : وجدت فى كتاب خالى عبد الرحن ابن عبد الحميد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أخبره ، أن عبد الله بن عبد الرحن ابن الأزهر أخبره ، عن أبيه ، قال : أيّى النبي صلى الله عليه وسلم بشارب ، وهو بحنين ، فَحَثّى فى وجهه التراب ، ثم أمر أصحابه فضر بوه بنعالهم وما كان فى أيديهم ، حتى قال لهم الوفعوا » فوفعوا ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جلد أبو بكر فى الحر أر بعين ، ثم جلد عمر أر بعين صدراً من إمارته ، ثم جلد عمانين فى آخر خلافته ، ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأر بعين ، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين

عن الزهرى ، عن عبد الرحمن بن أزهر ، قال : رأيت رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب بتخلل الناس يسأل عن منزل خالد ابن الوليد ، فأني بشارب ، فأصرهم فضر بوه عافى أيديهم : فنهم من ضر به بالسوط ، ومنهم من ضر به بعما ، ومنهم من ضر به بنعله ، وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ، فلما كان أبو بكر أتى بشارب ، فسألهم عن ضرب النبى صلى الله عليه وسلم الذى ضر به ، فَحَرَ رُوه أر بعين ، فضرب أبو بكر أر بعين ، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد : إن الناس قد انهمكوا فى الشرب وتحاقروا الحد والعقو بة ، قال : هم عندك فسله م وعنده المهاجرون الأولون ، فسألم ،

<sup>(</sup>٤٨٩) هذا الحديث من رواية ابن داسة ، وليس في رواية اللؤلؤى ، وقد قال ابن حجر في و التلخيص الحبير ■: رواه أبو داود والنسائى من طرق ، وقال ابن أبى حاتم : سألت أبى وأبا زرعة عن هذا الحديث ، فقالا : لم يسمعه الزهرى من عبد الرحمن بن أزهر ، اه . وقال الحافظ المزى : أخرجه أبو داود والنسائى في الحدود ، ويتخلل الناس : يسير في خللهم أى في وسطهم ، وحرزوه متقديم الراء للهملة على الزاى ما أى حفظوه ووعوه ، وتحاقروا الحد : رأوه حقيرا هينا ، وافترى : كذب ، وأراد قذف

فأجمعوا على أن يضرب ثمانين ، قال : وقال على : إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن بجمله كحد الفرية .

قال أبو داود : أدخل عقيل بن خالد بين الزهرى و بين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد ً الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه

#### ١٦٤٢ - باب في إقامة الحد في المسجد [٣٨]

• ٤٤٩٠ — حدثنا هشام بن عمار ، ثنا صدقة \_ يعنى ابن خالد \_ ثنا الشَّعَيْثي ، عنزُ فَرَ بنوثيمة ، عن حكيم بنحزام ، أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُشْتَقَادُ فَي المسجد ، وأن تُذْشَد فيه الأشعار ، وأن تقام فيه الحدود

#### ١٦٤٣ – باب في التعزيز [٢٩]

\* عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليان بن يسار ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليان بن يسار ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله ، عن أبى بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بقول «لا يُجْسَلُدُ فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل ،

( ٠ ٤٤٩ ) الشعيثي: هو محمد بن عبد الله بن المهاجر، الشعيثي، النصرى، الدمشتى، وقد وثقه غير واحد ، وقال أبو حاتم الرازى : يكتب حديثه ولا يحتج به .

الساء في مقدار التعزيز ؛ فكان أحمد بن حنبل يقول الملاجل أن يضرب عبده الساء في مقدار التعزيز ؛ فكان أحمد بن حنبل يقول الملاجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة وعلى العصية ، فلا يضرب فوق عشر جلدات ، وعثل هذا قال إسحاق ابن راهويه ، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن : لا يبلغ بعقوبته أربعين، وكان الشعى يقول : التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين ، وقال أبو يوسف : التعزير على قدر الذنب ، على قدر ال بي الحاكم ولا يبلغ به عانين ، وعن ابن أبي ليلي في قدر الذنب ، على قدر ال وقال أبو ثور : التعزير على قدر الجناية ، وتسرع الفاعل ضرب مائة أو أكثر ، وقال أبو ثور : التعزير على قدر الجناية ، وتسرع الفاعل في الشر ، وعلى ما يكون أنسكل وأبلغ في الأدب ، وإن جاوز به الحد ، وقال قوم : لا يبلغ بالأدب عشرين جلدة ؟ لأنها أفل الحدود ، وهو حد العبد إذا شرب الحتر .

عليه وسلم [يقول] ، فذكر معناه

١٦٤٤ \_ [ باب في ضرب الوجه في الحد ] [٤٠]

عنى ابن أبى مله - حدثنا أبو كامل ، ثنا أبو عَوَانة ، عن عمر - يعنى ابن أبى مله - عن أبيه ، عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال « إذا ضَرَبَ أَحَدُ اللهُ عَلَيْقَقِ الْوَجْةَ »

« آخر كتاب الحدود »

<sup>(</sup>٤٤٩٢) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى (٤٤٩٣) وقد أخرجه مسلم من حديث الأعرج عن أبى هربرة ، وأخرجه من طرف أخر بمعناه أتم منه ، وقد وقع فى ش هذا الباب قبل الباب قبله



44

كتاب الدِّيات ويشتمل على اثنين و ثلاثين بابا ويشتمل على حديثين ومائة حديث

#### ۳۳ أول كـتاب الديات

#### ١٦٤٥ \_ باب النفس بالنفس [١]

على بن صالح ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان على بن صالح ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان قريظة والنضير ، وكان النضير أشرف من قريظة ، فكان إذا قَتَلَ رجل من قريظة رجلاً من النضير رجلاً من النضير رجلاً من النضير رجلاً من النضير فودى عائة وَسْقٍ من عمر ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة ، فقالوا : ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا : بيننا و بينكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتوه ، فنزات ( و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) والقِسْط ؛ النفس عليه وسلم ، غاتوه ، فنزات ( و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) والقِسْط ؛ النفس بالنفس ، ثم يزلت ( أفحكم الجاهلية يبغون ) .

[ قال أبو داود : قريظة والنصير جميعاً من ولد هارون النبي عليه السلام ]

١٦٤٦ - باب لا يؤخذ أحد بَجريرة أخيه أو أبيه [٢]

\* الله عن أبى رِمْنَةً ، قال : انطلقت مع أبى نحو النبى صلى الله عليه وسلم ، إياد " عن أبى رِمْنَةً ، قال : انطلقت مع أبى نحو النبى صلى الله عليه وسلم أم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى « ابْنُكَ هَذَا » ؟ قال : إى ورب الكعبة ، قال : «حَقًا » ؟ قال : أشهد به ، قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهى فى أبى ، ومن حلف أبى على "، ثم قال : «أمّا عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهى فى أبى ، ومن حلف أبى على "، ثم قال : «أمّا

لانعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد ، وقد تقدم في كتاب اللباس

<sup>(</sup>٤٩٤) وأخرجه النسائي ، والوسق \_ بالفتح \_ ستون صاعا (٤٤٩٥) وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا ومطولا ، وقال و حسن غريب

إِنَّهُ لاَ يَجْنِي كَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ \* وَقَرأَ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم (وَلاَ تَزِرُ وَالْ تَزِرُ وَالْ تَزِرُ وَذَرَّ أُخْرَى)

## ١٦٤٧ - باب الإمام يأمر بالعفو في الدم [٣]

عن الحارث بن فُضَيل ، عن سفيان بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن فُضَيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح الحزاعي ،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلِ أُو خَبْلِ فَإِنّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثلاثٍ ، إِمَّا أَنْ يَقْفُو ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّية ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ■

الله عبد الله بن بكر بن عبد الله الله بن بكر بن عبد الله الله بن بكر بن عبد الله المؤتى ، عن عطاء بن أبى ميمونة ، عن أنس بن مالك ، قال : ما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم رُفِع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو

عن أبى صالح ،عن أبى هر يرة قال : قُدُل رجل على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فدفعه إلى ولى انتمال ، فقال القائل : يا رسول الله ، والله ما أردت قتله ، قل : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup> ٤٤٩٦) وأخرجه ابن ماجة ، وأبو شريح ــ بضم الشين ، على زنة للتصغير ــ اسمه حويلد بن عمرو ، ويقال : كعب بن عمرو ، ويقال : عبدالرحمن ابن عمرو ، والأول هو الشهور

<sup>(</sup>٧٩٧) وأخرجه النسائي وابن ماجة

<sup>(</sup>٤٤٩٨) وأخرجه الترمذي والنسائي واين ماجة ، والنسعة \_ بكسر فسكون \_ قطعة من جلد تجعل زماما للبعير ، وفي هـذا الحديث من الفقه أن الولى مخير بين القصاص وأخذ الدية ، وفيه دليل على أن دية العمد تجب حالة في مال الجانى ، وعلى أن للامام أن يتشفع إلى ولى الدم في العفو بعـد وجوب القصاص ، وفيه إباحة الشد والرباط لمن وجب عليه الحد إذا خشى انقلاته ، وفيه جواز قبول إقرار من جيء به موقوفا ، وفيه دليل على أن القاتل إذا عفى عنه لم يلزمه تعزير

اللولى و أَمَا إِنه إِنْ كَان صادقاً ثُمُّ قَتُلْتَهُ ۚ دَخَلْتَ النَّارِ \* قال: فَخَلَقَ سبيله ، قال: وَكَان مكتوفا بِنسْمَةٍ ، فخرج بجر نِسْمَتَه ، فسمى ذا النَّنسْمَة

• ۵۰۰ — حدثنا عبید الله بن عمر بن میسرة ، ثنا یحیی بن سعید ، قال • حدثنی جامع بن مطر ، حدثنی علقمة بن وائل ، بإسناده وسعناه

عد الطائى ، ثنا عبد القدوس بن الحجاج ، ثنا عبد القدوس بن الحجاج ، ثنا يزيد بن عطاء الواسطى ، عن سماك ، عن علقلة بن وائل ، عن أبيه ، قال : بنا عطاء الواسطى الله عليه وسلم بحبشى ، فقال : إن هذا قتل ابن أخى ، قال «كيف قتلته » ؟ قال ، ضربتُ رأسه بالفأس ولم أرد قبله ، قال: « هَلْ لَكَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup> ٤٤٩٩) وأخرجه النسائي، وقوله \* أماإنه إن قتله كان مثله \* يحتمل وجهين، أحدها : أنه لم ير لصاحب الدم أن يقتله ؛ لأنه ادعى أن قتله. كان خطأ أو كان شبه العمد ، فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل ، والوجه الآخر : أن يكون معناه أنه إذا قتله كان مثله في حكم البواء ، فصارا متساويين ، لا فضل للمقتص إذا استوفى حقه \_ على المقتص منه

<sup>(</sup>٤٥٠١) وأخرجه مسلم والنسائى

مال تؤدى دينه ١٤ قال: لا، قال: ﴿ أَفُرَايت إِن أَرسَلَتِكَ تَسَأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دينهُ ﴾ أقال الله على وسلم ﴿ أَمَا إِنَّهُ عَلَى الله على وسلم ﴿ أَمَا إِنَّهُ عَلَى الله على الله عليه وسلم ﴿ أَرسُلُهُ [ وقال مرة دعه ] يبوء بإثم صاحبه و إثمه فيكون من أصحاب النار ﴾ قال : فأرسَلُهُ أُ

عن أبى أمامة بن سهل ، قال : كنا مع عثمان وهو محصور فى الدار ، وكان فى عن أبى أمامة بن سهل ، قال : كنا مع عثمان وهو محصور فى الدار ، وكان فى الدارمدخل مَنْ دَخَله سمع كلام مَنْ على البلاط ، فدخله عثمان ، فخرج إلينا وهو متغير لونه ، فقال : إنهم ليتواعدوننى بالقتل آ نفا ، قال : قلنا: يكفيكهم الله ياأمير المؤمنين ، قال : ولم يقتلوننى ا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاتجال دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إسلام ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ، فوالله ما زنيت فى جاهلية ولافى إسلام قط ، ولا أحببت أن لى بدينى بذير نفس ، فوالله ما زنيت فى جاهلية ولافى إسلام قط ، ولا أحببت أن لى بدينى بدينى بدينى ولا منذ هدا بى الله ، ولا قتلت نفسا ، فيم يقتلوننى ؟ .

قال أبو داود : عثمان وأبو بكر رضى الله عنهما تركا الخر في الجاهلية

عد الرحمن بن أبى الزناد ، عن عبد الرحمن بن الحادث ، عن محمد بن إسحاق عدد أن عمد بن جعفر بن إسحاق عدد أن محمد بن جعفر بن الزبير ، قال المحمد بن محمد بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني ، قالا : أنا ابن وهب ، أخبرني عبد الرحمن بن الحادث ، عن محمد بن جعفر ، أنه

<sup>(</sup>۲۵۰۲) ليس هذا الحديث في رواية اللؤلؤى ، وقال الحافظ المزى: هذامن ، رواية ابن داسة وغيره ، ولم يذكره أبو القاسم ، وأخرجه النسائى في المحاربة والترمذى في الفتن ، وابن ماجة في الحدود (٤٥٠٣) وأخرجه ابن ماجة مختصرا

سمع زیاد بن سعد بن ضمیرة السلمی ، وهذا حدیث وهب وهو أتم ، یُحَدِّث عروةً بن الزبير، عن أبيه، قال موسى: وجدِّه، وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خُنَيناً ، ثم رجعنا إلى حديث وهب ، أنَّ نُحَلِّمَ بن جَثَّامَةَ اللَّيثيُّ قتل رجلا من أشجع في الإسلام ، وذلك أول غير (١) قَضَى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلُّم عبينة في قتل الأشجعي لأنه من غَطَفًان ، وتكلم الأفرغ ابن حابس (٢) دون محلم لأنه من خِنْدِف ، فارتفعت الأصوات وكَثَرَت الخصومة واللَّفَطُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يَاعَيَيْنَةُ ٱلا تقبل الغِيرَ (١) هِ؟ فقال عبينة : لا ، والله حتى أُدْخِلَ على نسائه من اَلْحُرَبِ (٢) والحزن ماأدخل على نساني ، قال : ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « باَ عُيَيْنَةُ أَلَا تَقْبَلِ الْغِيرَ (١) هـ؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضا ، إلى أن قام رجل من بني ليث يقالله مُكَنيتي عليه شِكَة (١) وفي يدة درقة (٥) فقال : يا رسول الله إنى لم أجد لما فعل هذا في غُرَّة الإسلام مثلًا إلا غنما وردت فَرُ مِي أُولِهَا فَنَفْرَآخُرِهَا ، اسْنُنِ اليومُ وغيِّر ْ غَدًا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ خُمْسُونَ فِي فَوْرِنَا هَــٰذَا ، وخَمْسُونَ إِذَا رَجَمْنَا إلى المدينة » وذلك في بعض أسفاره، ومحلم رجل طويل آدَمُ في طرف الناس، فلم يزالوا حتى تَخَلُّص فجلس بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم وعیناه تَدْمَمَان ، فقال : یارسول الله ، إنى قد فعلت الذي بلغك ، و إنى أتوب إلى الله تبارك وتعالى ، فَأَسْتَغَفِرِ الله عز وجل لى يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أُقَتَلْتُهُ

<sup>(</sup>١) الغير \_ بكسر الغين المعجمة وفتح الياء التحتية \_ جمع غيرة ، وهي الدية ، ويجمع الغير على أغيار مثل ضلع وأضلاع، وتقول ﴿ غيرفلان فلانا ﴾ بتشديدالياء \_ تريد أعطاء الدية

<sup>(</sup>٧) الأقرع: لقب، واسمه فراس

<sup>(</sup>٣) الحرب \_ بالتحريك \_ نهب مال الإنسان وتركه ولا شيء له

<sup>(</sup>٤) الشكة \_ بكسر الشين وتشديد الكاف \_ السلاح

<sup>(</sup>٥) الدرقة \_ بفتحات \_ الترس من الجلد ليس بها خشب ولا عصب

بِسِلاحِكَ فَى غُرَّةِ الإسلام ، اللهُمَّ لا تغفِر لِمُحَلِّم ، بصوت عال ، زاد أبوسلمة ؛ فقام و إنه لَيَتَمَقَّى دموعه بطرفردائه ، قال ابن إسحاق ؛ فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك

[ فال أبو داود : قال النضر بن شميل الغير : الدية ]

### ١٦٤٨ - باب ولى العَمْدِ يرضى بالدية [ ١ ]

ع • • • • حدثنا مسدد بن مسرهد ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا ابن أبى ذئب ، قال : حدثنى سعيد بن أبى سعيد ، قال : سمعت أبا شر بح الكرمبي يقول ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا إنكم يا مَعْشَرَ خُزَاعَةً وَتَدُلَّمُ \* هُـذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيل ، و إِنِّى عَافِلُهُ ، فَمَنْ قُتُل لَهُ بَعدَ مَقالَقتى هذه و قتيل فَأَفُلُهُ بَيْنَ خِيرَ نَيْنِ ؛ أَن يأخُذُوا الْمَعْلَ ، أو يَقتلوا »

٥٠٥ - حدثنا عباس بن الوليد [ بن مزيد ] أخبرني أبي ، ثنا الأوزاعي ، حدثني يحيى ، ح وثنا أحمد بن إبراهم ، حدثني أبو داود ، ثنا حرب بن شداد ، ثنا بحبي بن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، ثنا أبو هريرة ، قال : ثنا يحبي بن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، ثنا أبو هريرة ، قال : لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « مَنْ قُتِلَ لَهُ فَتيل فَهُوَ يَخِير النظر فَيْن : إمَّا أَنْ يُودى ، أو يُقاد » فقام رجل من أهمل اليمن يقال له يخير النظر في : إمَّا أَنْ يُودى ، أو يُقاد » فقام رجل من أهمل اليمن يقال له أبو شام ، فقال : يا رسول الله ، اكتب لى ، قال العباس : اكتبوا لى ، فقال رسول الله ، اكتب لى ، قال العباس : اكتبوا لى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اكتبوا لي شام » وهذا لفظ حديث أحد

<sup>(</sup>٤٠٠٤) وأخرجه الترمذي ، وقال على صحيح» وفي الحديث وليل على أن الحيار بين القصاص وأخذ الدبة لولى الدم ، وأنه إذا قال القاتل الا أعطيكم المال فاستقيدوامني واختار أولياء الدمالدية كان لهم مطالبته بها ، وقل الحسن والنخعي اليس الأولياء الدم إلا القصاص ، إلا أن يشاء القاتل أن يمطى الدية ، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ايس لولى الدم إلا القود ، فإن عفالم يثبت له المال إلا برضا القاتل ، قاله الحطابي وأصحابه: ايس لولى الدم إلا القود ، فإن عفالم يثبت له المال إلا برضا القاتل ، قاله الحطابي وأصحابه عنصر اومطولاً.

قال أبو داود : اكتبوا لى يعنى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم

عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لا يقتل مؤمن بكافر ، ومن قتل [مؤمناً] متعمداً دُفِعَ إلى أولياء المقتول : فإن شاءوا قناوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية »

## ١٦٤٩ – باب من قَتَلَ بعد أُخذ الدية [٥]

عدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أخبرنا مطر الوراق ، وأحسبه عن الحسن ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا أُعْنِي مَنْ قَنلَ بِعدَ أَخذَه الدَّيَةَ »

١٦٥٠ – باب فيمن ستى رجلا سما أوأطعمه فمات، أيقاد منه ؟ [٦]

معبة ، عن هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك ، أن اصرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاق مسمومة ، فأكل منها ، فجى مها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاق مسمومة ، فأكل منها ، فجى مها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألها عن ذلك ، فقالت : أردت لأقتلك ، فقال « ما كان الله ليسلطك على ذلك ، أو قل « على » فقالوا : ألانقتلها ؟ قال « لا » فما زلت أعرفها في لَهُوَات رسول الله صلى الله عليه وسلم

١٥٠٩ — حدثنا داود بن رُشَيد ، ثنا عباد بن العوام ، ح وثنا هارون

<sup>(</sup>٢٥٠٦) ليس هذا الحديث من رواية اللؤلؤي ، وقال الحافظ المزى : أخرجه أبو داود في الديات ، والترمذي وابن ماجة فيها ، وقال الترمذي و حسن غريب وهوعند أبى داود من رواية ابن الاعرابي وابن داسة ، ولم يذكر مأبو القاسم الدمشتي، ه.

<sup>(</sup>۷۰۰۷) الحسن هو البصرى ، ولم يسمع من جابر بن عبدالله ، فالحديث منقطع ، (٤٥٠٨) وأخرجه البخارى ومسلم ، واللهوات \_ بفتحات \_ جمع لهاة ، وهي لحمة في أقصى الحلق ،

ابن عبد الله ، ثنا سعيد بنسليان ، ثنا عباد ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهرى ، عن سعيد وأبى سلمة ، قال هارون : عن أبى هر يرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبى صلى الله إلى النبى صلى الله عليه وسلم شاةً مسمومة ، قال : فما عَرَضَ لها النبى صلى الله عليه وسلم

قال أوداود: هذه أُخْتُ مَرْحب البهودية التي سَمَّتِ النبي صلى الله عليه وسلم . و النبرني عن ابن نبهاب ، قال : كان جابر بن عبدالله يحدث أن يهودية من أهل يونس ، عن ابن نبهاب ، قال : كان جابر بن عبدالله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سَمَّت شاة مَصْلِيَّة مُم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذَّراع ، فأكل منها ، وأ كل رَهْطُ من أصحابه معه ، مم قال لهم رسول الله عليه وسلم « ارْفَمُو ا أيديكم » وأرسل رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم إلى البهودية فدعاها ، فقال لها « أسَمَّتِ هذه الشَّاة » ؟ قالت البهودية : مَنْ أخبرك ؟ قال « أخبرتني هذه في يدى » للذراع ، قالت : نعم ، البهودية : مَنْ أخبرك ؟ قالت : قلت : إن كان نبياً فلن يضره ، وإن لم يكن [نبيا] اسْتَرَ حْناً منه ، فمفاعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد قسها ، وتوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة ، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة ، حجمه أبو هند بالقرَّن والشَّفْرة ، وهو مؤلّى لبني بياضة من الأنصار

<sup>(</sup>٤٥١٠) هذا الحديث منقطع، الزهرى لم يسمع من جابر بن عبد الله ، والمسلية : اسم مفعول من قولهم «صلاه يصليه» إذا شواه ، والصلاء \_بكسر الصاد بزنة الكتاب النار ، وقد اختلف العلماء فيمن جعل في طعام رجل سما فأكله فحات ؛ فقال مالك بن أنس : عليه القود ، وللشافعي في هذه المسألة قولان : أحدهما أنه لاقود عليه ، والآخر أنه يقاد ، فأما إذا أكرهه على شرب السم فعليه القود في مذهب مالك والشافعي ، وعن أبي حنيفة : إن سقاه السم فحات لم يقتل به ، وإن أوجره إنجاراكان على عافلته الدة .

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاةً مَصْلِيَّة ، نحو حديث ان سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاةً مَصْلِيَّة ، نحو حديث جابر ، قال : فمات بشر بن البراء بن مَعْرُور الأنصارى ، فأرسل إلى اليهودية و مَاحَمَلَكِ على الذي صنعت ، أ فذكر نحو حديث جابر ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ، ولم يذكر أمر الحجامة

خداناوهب بن بقية ، عن خالد ، عن محمد بن عرو، عن أبي سلمة ، عن أبي هر يرة ، قل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولايا كل الصدقة عرو ، عن خالد ، عن خلد ، عن خلد ، عن خلد ، عن خلد ، عن حمد بن عرو ، عن أبي سلمة ، ولم يذكر أبا هر يرة ، قل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة ، زاد : فأهدت له بهودية بخيبر شاة مَصْلِيّه سمّنها ، فأكل رسول الله عليه وسلم منها وأكل القوم ، فقال « ارفعوا أيديكم ؛ فإنها أخبرتني أنها مسمومة ، فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصارى ، فأرسل إلى اليهودية « ما حملك على الذي صنعت » ؟ قالت : إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعت ، و إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعت ، و إن كنت نبياً لم يضرك الذي مات فيه «ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر ، فهذا أوان قَطَعْتُ أبهرى »

<sup>(</sup>٤٥١١) هذا الحديث مرسل ، قال البيهق : رويناه عن حماد بن سلمة عن عمد ابن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة ، وقال : ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها ، اه . وفي الحديث دليل على إباحة أكل طعام أهل الكتاب ، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الرا ونحوه من الشبهة .

<sup>(</sup> ٤٥١٢ ) الأبهر \_ بفتح فسكون \_ عرق في الظهر ، ويقال : ها الأكحلان اللذان في الدراعين ، وقيل : هو عرق مستبطن في القلب ، إذا انقطع لم تبق الحياة .

الزهرى حدثنا مخلد بن خالد ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهرى عن الزهرى عن ابن كمب بن مالك ، عن أبيه ، أن أم مُبشّر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه : ما يتهم بك يا رسول الله 1 فإني لا أتهم بابني [شيئا] لا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك ، فهذا أوان قَطْع أَبْهَرَى »

قال أبو داود: وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهرى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وربما حدث به عن الزهرى عن عبد الرحن ابن كمب بن مالك ، وذكر عبد الرزاق أن معمراً كان يجد شهم بالحديث مرة مرسلا في كتبونه و يحدثهم مرة به فيسنده في كتبونه و كل صحيح عندنا ، قال عبد الرزاق: فلما قدم ان المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها

عمر، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن من عبد الله من كعب بن مالك ، عن أمه معمر ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن من عبد الله من كعب بن مالك ، عن أمه أم مبشر ، قال أو سعيد بن الأعرابي : كذا قال عن أمه ، والصواب عن أبيه ، عن أم مبشر : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر معنى حديث مخلد ابن خالد نحو حديث جابر ، قال : فمات بشر بن البراء بن معرور ا فأرسل إلى اليهودية فقال ( ما حملك على الذي صنعت » ؟ فذكر نحو حديث جابر ؛ فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ، ولم يذكر الحجامة

(۲۰۱۳) هذا الحرب تابت في رواية بن الأعرابي وابن داسة، وليس في رواية اللؤلؤى. (۲۰۱۵) وأخرج المرمذي والنسائي وابن مأجة ، وقال الترمذي وحسن غريب وقد تأول بعض الناس هذا الحديث على أنه جاء في عبد كان يملسكه ثم زال ملسكه عنه فصار كمثاله بالحربة فإذا قتله كان مقتولابه ، ونظير هذا في انتأويل قوله تعالى : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) أي : يتركون من كن أزواجا لهم قبل الموت ، فهذا الحديث على معنى من قتل شخصا كان عبدا له ثم أعتقه فصار حرا قتلناه به .

ثنا حماد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمن جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ ﴾

تادة ، بإسناده مثله ، قال ، قل رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ خَسَى عَبْدَهُ خَصَينَاهُ » ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد

قال أبو داود : ورواه أبو داود الطيالسي ، عن هشام ، مثل حديث معاذ ٤٥١٧ — حدثنا الحسن بن على ، ثنا سعيد بن عامر ، عن ابن أبي عرو بة ، عن قتادة ، بإسناد شعبة مثله ، زاد : ثم إن الحسن نسى هذا الحديث ؛ فكان يقول : لا يقتل حر بعبد

ماهی — حدثنا مسلم بن إبراهیم ، ثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : لا يقاد الحر بالعبد

2019 — حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العَتَكَى ، ثنا محمد بن بكر ، أخبرنا سَوَّار أبو حمزة ، ثنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : جاء رجل مُسْتَصْرِ خ إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : جارية له يا رسول الله ، فقال « وَ يُحَكُ مَالَك » ؟ قال : شر ، أبصر لسيده جارية له فغار فَجَبَّ مذا كيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « طَلَيَّ بالرَّجُلِ » فطلبَ فلم يقدر عليه ، فقال

<sup>(</sup>٤٥٦) وأخرجه النسائي .

<sup>(</sup>٤٥١٧) قد اختلف الناس فيا يجب على من قتل عبده أو قبل عبد غيره ، فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والحسن وعطاء وعكرمة : لا يقتص منه إذا فعل ذلك ، وهو مروى عن أبي بكر وعمر رضى الله عنها وعن عمر بن عسبد العزيز ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : القصاص بين الأحرار والعبيد ثابت في النفس ، وهو مذهب ابن المسبب والمعبى والنخمي وقنادة ، وهذا عندهم فيمن قنل عبد غيره عمدا ، وقال سفيان الثورى : إذا قتل الحر عبده أو عبد غيره عمدا قل عبد غيره عمدا قل .

رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذْهَبْ فأنْتَ حُرُّ » فقال : يا رسول الله عَلَى مَنْ نُصْرَتِي ؟ قال : « كل مسلم ...

[ قال أبو داود : الذي عتق كان اسمه روح بن دينار ]

[ قال أبو داود : الذي جَبَّه زنباع ]

[ قال أبو داود : هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد ]

[ قال أبو داود : هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد ]

[ قال أبو داود - باب القتل بالقسامة [ ٨ ] ...

ورافع بن خديج ، أن تحبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد ، المعنى ، قلا : ثنا حاد بن زيد ، عن يحبي بن سعيد ، عن بشير بن بسار، عن سهل بن أبى حشمة ورافع بن خديج ، أن تحبيصة بن مسمود وعبد الله بن سهل ، انطلقا قبل خيبر ، فتفرقا فى النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فتكلم ابن سهل وابنا عمه حُويصة وتحبيصة ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصفرهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصفرهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « السكرة الكرة الكرة الكرة أخسون مندكم على رجل منهم فيدفع براهته عليه وسلم الله عليه وسلم قالوا : أمر لم الشهده ، كيف تحلف قال : « فتُبرّ شكرة كرم يهم في ترجل منهم في قيد في أمر لم الشهده ، كيف تحلف؟ قال : « فتُبرّ شكرة كرم يأيمان خسين منهم ه قالوا : يا رسول الله ، قوم كمار ، قال : قو داه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله ، قال : ها دخلت مر بداً لهم يوماً فركضتني نافة من لك الإلى ركضة قبله ، قال حاد هذا أو بحوه

• أول الجزء الناسع والعشرين من تجزئة الخطيب البغدادي ( ٤٥٢٠) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وقوله «الكبر الكبر» فيه إرشاد إلى الأدب في تقديم ذوى السن والكبر ، وفي الحديث دليل على جوالز الوكالة في المطالبة بالحدود ، وفيه أن الدعوى في القسامة محالفة اسار الدعوى وأن اليمين يبدأ فيها بالمدعى قبل المدعى عليه ، وفيه دلالة على وجوب رداليمين على المدعى عند نكول المدعى عليه ، وقدة ل مالك والشافعي أحمد : يبدأ بالمدعى عليه ، وقدة ل مالك والشافعي أحمد : يبدأ بالمدعى في اليمين عملا بظاهر

هذا الحديث ، وقال أبوحنيفة وأصحابه : يبدأ بالمدعى عليه على قضية سائر الدعاوي .

قال أبو داود : رواه بشر بن المفضل ومالك عن بحيى بن سعيد قال فيه :

التحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم اوقاتلكم » اولم يذكر بشردما ،
وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد ، ورواه ابن عبينة عن يحيى ، فبدأ بقوله
التبرئكم يهود بخمسين يميناً بحلفون » ولم يذكر الاستحقاق .

قل أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة

الله عن أبى ايلى من عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ، عنسهل بن أبى حَمْمَةً الله أخبره عن أبى ايلى من عبد الله بن سهل ، عنسهل بن أبى حَمْمَةً أنه أخبره هو ورجال من كُبراء قومه أن عبد الله بن سهل وتحييصة خرجا إلى حيير من جَهْد أصابهم ، فأتى تحييصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُدل وطرح في فقير أو عين ، فأنى يهود ، فقال : أنثر والله قتلتموه، قالوا : والله ما قتلناه ، فأقبل حتى قدم على قومه ، فذكر لهم ذلك ، ثم أقبل هو وأخوه حُويصة \_ وهو أكبر منه \_ وعبد الرحمن بن سهل ، فذهب محيصة ليتكلم ، وهو الذي كان بخيبر ، فقال [له] رسول الله صلى الله عليه وسلم « كَبّر كبّر » يريد السن ، فتكلم خويصة ، ثم تكلم تحييصة ، ثقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إما أن يَدُوا صحبكم و إمّا أن يُؤ ذَنُو المحرب ، فحكت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خويصة ومحيصة فكتبوا : إنا والله ما قتلناه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعيسة وعبدالرحمن « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم » ؟ قالوا : لا ، قال «فتحلف لكم يهود» قالوا : ليسوا مسلمين ، فوَدَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ، فيمث إليهم قالوا : ليسوا مسلمين ، فوَدَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ، فيمث إليهم قالوا : ليسوا مسلمين ، فوَدَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ، فيمث إليهم قالوا : ليسوا مسلمين ، فوَدَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ، فيمث إليهم قالوا : ليسوا مسلمين ، فوَدَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ، فيمث إليهم قالوا : ليسوا مسلمين ، فوَدَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ، فيمث إليهم

<sup>(</sup>٤٥٣١) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة ، وقال الخطابى : أذكر بعض الناس قوله « وإما أن يؤذنوا بحرب ■ وزعم أن الأمة أجمعت على خلاف هذا القول ، فدل على أن خبرالقسامة غيرمعمول به ■ ووجه الكلام في هذا الحديث بين ، وتأويله صحيح ، وذلك أنهم إذا امتنعوا من القسامة لزمتهم الدية ، فإن أبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أوذنوا بالحرب ، كا يؤذنون بها إذا امتنعوا من أداء الجزية ، والفقير : البئر الواسعة الفم القريبة القعر .

مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار ، قال سهل : لقد رَكَضَدُني منها ناقة حمراء وثنا عليه حدثنا محود بن خالد وكثير بن عبيد ، قالا : ثنا ، [ح] وثنا محمد بن الصباح بن سفيان ، أخبرنا الوليد ، عن أبي عمرو ، عن عمرو بن شعيب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرُّغَاء على شط ليَّة البحرة ، قال : القاتل والمقتول منهم، وهذا لفظ محمود ببحرة أفامه محمود وحده على شط اية

### ١٦٥٣ - باب في ترك القورد بالقسامة [٩]

\*\* ٢٥٢٣ — حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا أبو نعيم الأنصار يقال له ثنا سعيد بن عبيد الطائي ، عن بشير بن بسار ، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سَهْل بن أبي حَدَّمة ، أخبره أن نفراً من قومه انطنقوا إلى خيبر ، فتفرقوا فيها ، فوجدوا أحدهم قتيلا ، فقالوا اللذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا ، فقالوا : ماقتلناه ولا علمنا قاتلا ، فانطقنا إلى نبي لله صلى الله عليه وسلم، قال : فقال لهم «تأتوني بالبينة على من قتل هذا »؟ قالوا : مالنابينة ، قال ا فيحلفون لكم ه؟ قالوا : لا نرضى بأيمان البهود، فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ، فَوَدَاهُ مائة من إبل الصدقة البهود، فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ، فَوَدَاهُ مائة من إبل الصدقة البهود، فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ، أخبرنا هشيم ، عن أبي حيان التيمى ، ثنا عَباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج ، قال : أصبح رجل من الأنصار التيمى ، ثنا عَباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج ، قال : أصبح رجل من الأنصار

(٤٥٢٣) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ، ولم يذكر مسلم لفظ الحديث .

<sup>(</sup>٤٥٢٢) أصل البحرة \_ بفتح فسكون \_ البلد ، والعرب تقول ﴿ هذه بحرتنا ٣ ربد هذه بلدنا ، وقال ياقوت : بحرة من أعمال الطائف قرب لية ، قال ابن إسحاق انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين على نخلة اليمانية ، ثم على قرن ، ثم على بحرة الرغاء من لية فابتني بها مسجدا فصلى فيه ، فأقاد ببحرة الرغاء بدم ، وهو أول دم أفيد به في الإسلام ، رجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل ، فقتله به . ولية \_ بكسر اللام فيما ذكره المجد الفيروزابادي ، وبفتحها فيما ذكر المنذري \_ موضع قبل الطائف .

مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له ، فقال « لحمّ شاهدانِ بشهدانِ عَلَى قتلِ صاحبكم »؟ قالوا : يا رسول الله ، لم يكن تُمّ أحدٌ من المسلمين ، وإنما هم يَهُودُ، وقد يجترئون على أعظم من هدذا ، قال «فاختارُ وامِنهُمْ خمسين فاستحلفوهم » فأبوا، فَوَدَاهُ النبي صلى الله عليه وسلم من عنده

عدنا عبد المزيز بن يحيى الحرابى ، حدثنى محمد \_ يمنى المرابى ، حدثنى محمد \_ يمنى البن سلمة \_ عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن عبد الرحمن ابن بُحَيدٌ و قال : إن سهلا والله أوهم الحديث ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود آنه قد وجدبين أظهر كم قتيل فَدُوه ، فكشبوا يحلفون بالله خمسين عينا ما قتلناه ولا علمنا فا تلا، قال: فَو دَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ما فة فاقة .

عن الخبرنا الحسن بن على ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة بن عبد الرحن وسلمان بن يسار ، عن رجل من الأنصار أن النبى صلى الله عليه وسلم قل الميهود وبدأ بهم « يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَسُونَ رَجُلاً » فأبَوا ، فقل للأنصار « اسْتَحِقُوا » قالوا : نحلف على الغيب يا رسول الله ؟!! فجملها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه و حِدَ بين أظهرُ هم

<sup>(</sup>٤٥٢٥) قال الإمام الشافعي رضى الله عنه: فإن قال لى قائل: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بجيد ؟ قلت: لا أعلم ابن بجيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يكن سمع منه فهو مرسل ، ولسنا وإياك نثبت المرسل ، وقد علمت سهلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وساق الحديث سياقا لا يشبه إلا الأنبات ، فأخذت به لما وصفت ، يريد بحديث ابن بجيد هذا الحديث ، وبحديث سهل الحديث ٣٥٦٤ به لما وصفت ، يريد بحديث ابن بجيد هذا الحديث حجة لمن رأى أن اليمين على المدعى (٤٥٢٦) قال الحطابي : في هذا الحديث حجة لمن رأى أن اليمين على المدعى عليهم ، إلا أن أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالا وأوضع متونا ، وقد روى بهلائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في اليمين بالمدعين ؛ سهل بن بشمة ، ورافع بن خديج ، وسويد بن النعان .

## ١٦٥٤ – باب يُقادُ من القاتل [١٠]

عن أنس أن جارية و و حِدَت قدر و الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله عليه وسلم أن يُر ص واسه بالحجارة

عن معمر ، عن الرزاق ، عن معمر ، عن الورب ، عن المرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبى قلابة ، عن أنس أن يهوديا قَتَلَ جارية من الأنصار على حُلي لله ، ثم القاها في قليب ، وَرَضَعَ رأسها بالحجارة ، فأخذ ، فأنى به النبى صلى الله عليه وسلم ، فأمر به أن يرجم حتى بموت ، فرجم حتى مات

قال أبو داود : رواه ابن جر مح عن أبوب نحوه

عن شعبة ، عن شعبة ، عن المح و حدثنا عَمَان بن أبى شيبة ، ثنا ابن إدريس ، عن شعبة ، عن هشام من زيد ، عن جده أس أن جارية كان عليها أو ضاَحْ لها ، فَرَضَحَ رأسَها يهوديُّ بحجر ، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم و بها رَمَقْ ، فقال لها « مَنْ قَدَلكَ ؟ فلان قلك ؟ » فقالت : لا ، برأسها ، قال « مَنْ قَدَلكَ ؟ فلان قتلك ؟ » قالت : نعم ، برأسها ، قال « فلان قتلك » ؟ قالت : نعم ، برأسها ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين

<sup>(</sup>٤٥٢٧) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة ، وفيه دليل على وجوب قنل الرجل بالمرأة، وإليه ذهب جمهور أهل لعلم ، وشد الحسن البصرى وعطاء فقالا : لايقتل الرجل بالمرأة .

<sup>(</sup>٤٥٢٨) وأخرجه مسلم والنسائي .

<sup>(</sup>٤٥٢٩) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة .

# ١٦٥٥ - باب، أيقاد المسلم بالكافر ؟ [١١]

اخبرنا سعید بن أبی عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، قالا ؛ ثنا یحیی بن سعید الخبرنا سعید بن أبی عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قیس بن عباد ، قال: انطبقت أنا والأشتر إلی علی علیه السلام ، فقلنا ؛ هل عَهد إلیك رسول الله صلی الله علیه وسلم شبئاً لم یعهده إلی الداس عامة ؟ قال ؛ لا ، إلا ما فی كنابی هدذ ، قال مسدد : قال : فأخرج كتابا ، وقال أحمد : كتابا من قراب سيفه ، فإذا فيه قال مسدد : قال : فأخرج كتابا ، وقال أحمد : كتابا من قراب سيفه ، فإذا فيه و المورد تكافأ دماؤه ، وهم يد علی من سواه ، و بسعی بدمتهم أدناه ، ألا لا يُقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد فی عهده ، من أحدث حدثاً فعلی نفسه ، ومن أحدث حدثاً أو آوی مُحدثاً فعلیه لعنة لله والملائكة والناس أجمعين ، قال مسدد : عن ابن أبی عروبة فأخرج كتابا

١٥٣١ حدثنا عبيد الله بن عمر ، ثنا هشيم ، عن يحيى بن مسيد ، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قل : قل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و رد مُشِرَّم عَلَى ذَكَرِ نحو حديث على ، راد فيه « و يُجِيرُ عليهم أقصاهم ، و برد مُشِرَّم عَلَى مُضعِفْهِم ومُدَّسَرِّبهم عَلَى قاعده »

١٦٥١ – باب في مَنْ وجد مع أهله رجلا، أيقتله ؟ [١٢]

۱۵۳۷ — حدثنا قتببة بن سعيد وعبد الوهاب بن نَجْدة اكخُوطى ، المعنى واحد ، قالا : ثنا عبد العز بز بن محمد ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٤٥٣٠) وأخرجه النسائي ، وقد أخرج البخارى في صحيحه من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال : سألت عليا رضى الله عنه : هل عندكم شيء عائيس في القرآن؟ فقال : العقل ، وفكاك الأسير ، وألايقتل مسلم كافر ، وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجة .

<sup>(</sup>٤٥٣١) وأخرجه ابن ماجة ، والمشد : أى قويهم ، ومتسريهم : الحارج إلى القتال (٤٥٣٢) وأخرجه مسلم وابن ماجة .

أن سعد بن عُبَادة قل : يا رسول الله ، الرجل يجد مع امرأته رجلا ، أيقتله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا » قال سعد : بلى و لذى أكرمك بالحق ، قال النبى صلى الله عليه وسلم « اسمعوا إلى ما يقول سيدكم » قال عبد الوهاب « إلى ما يقول سعد »

عن سهيل بن أبي صالح ، عن مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هر يرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : [أرأيت] و وجدت مع امرأني رجلا أمهله حتى آتى بأر بعة شهداء ؟ قل : « نعم »

## ١٦٥٧ - باب العامل يُصاب على يديه خطأ [١٣]

عدر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث المعدر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا جَهْم بن حذيفة مصدقاً فلاجّه ورجل في صدقته ، فضر به أبو جهم ، فشجه ، فأتوا النبى صلى الله وسلم ، فقلوا : الْقَوَد يا رسول الله ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم و ل كذا وكذا » فلم يرضوا ، فقال و ل كم كذا وكذا » فلم يرضوا ، فقال و ل كم كذا وكذا » فلم يرضوا ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم و إن عنه ورضوا ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم و إن عنه مؤلاء الله عليه رسول خطب رسول الله ضلى الله عليه رسلم و إن هؤلاء الله عليه رسلم و إن هؤلاء الله عليه يريدون القود ، فعرضت

<sup>(</sup>۳۳ ع) وأخرجه مسلم والنسائي ·

<sup>(</sup>٤٥٣٤) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، ورواه يونس بن يزيد عن الزهرى منقطعا ، ومعمر بن راشد حافظ ، وقد أقام إسناده ، فقامت به الحجة ، وفي الحديث دليل على وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حقه كوجوبها على من ليس بوال ، وفيه دليل علي جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجة إذا طلب المشجوج القصاص ، وفيه دليل علي أن القول في الصدقة قول صاحب المال ، وأنه ليس للساعي ضربه وإكراهه على ما لم يظهر من ماله .

عليهم كذا وكذا فرضوا ، أرضيتم » ؟ قالوا : لا ، فَهَمَّ المهاجرون بهم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكموا عنهم ، فكفوا ، ثم دعاهم فزادهم ، فقال « أرضيتم » ؟ فقالوا : نعم ، قال « إنى خاطب على الناس ، ومخبرهم برضا كم » قالوا : نعم ، فخطب النبى صلى الله عليه وسلم فقال « أرضيتم » ؟ قالوا : نعم

#### ١٩٥٨ - باب القود بغير حديد [١٤]

و و حدث المحد بن كثير ، ثنا هما ، عن قتادة ، عن أنس أن جارية وجدت قد رُضَّ رأسها ببن حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هــذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ فلان ؟ حتى سمى اليهودى ، فأومت برأسها ، فأخذ اليهودى ، فاعترف، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة

١٦٥٩ - باب القود من الضربة ، وقَصَّ الأمير من نفسه [١٥]

<sup>(</sup>٤٥٣٥) سقط هذا الحديث في هـــذا الموضع من ش ومختصر المتدرى ، وهو الحديث رقم ٤٥٣٧ الذي مضى قريبا . الحديث رقم ٤٥٣٧ الذي مضى قريبا . (٤٥٣٦) وأخرجه النسائي .

<sup>(</sup>٤٥٣٧)وأخرجه النسائى ، وأبو فراس : هو الربيع بن زياد بن أنسالحارثى، وقيل : كنيته أبو عبد الله ، وقيل : أبو عبد الرحمن ، ورى عن أبى بكر وعمر أنهما أقادا من عمالها ، وممن رأى القود على العال الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه

فقال: إنى لم أُنْبَعَثُ عُمَّالَى ليضر بوا أَشَارَكُم ، ولا ليأخذوا أموالَكُم ، فمن فُمِلَ به فلك فَليَرْ فَمْهُ إلى أَفْصُه منه ، قال عمرو بن الداص: لو أن رجلا أدَّبَ بهض رعيته أتقصه منه ؟ قال : إى والذى نفسى بيده أقصه ، وقد رأيت رصول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه

### ١٦٦٠ - باب عَفْو النساء عن الدم [١٦]

٢٥٣٨ — حدثنا داود بن رشيد ، ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، أنه سمع حصنا ، أنه سمع أبا سلمة يخبر ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قل « عَلَى الْمُقْتَتَايِنَ أَنْ يَنْحَجِزُ وَا الْأُوَّلَ فَالْأُولَ ، وإن كانت امرأة » .

قال أبو داود: [ بلغنى أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء ، و بلغني عن أبي عبيد في قوله ] « ينحجزوا » يكفُوا عن القود

## ١٦٦١ – [ باب من قُتُلِ في عِمِّيًاء بين قوم ] [١٧]

وهذا حديثه ، عن عمرو ، عن طاوس ، قال : من قتل ، وقال ابن عبيد وهذا حديثه ، عن عمرو ، عن طاوس ، قال : من قتل ، وقال ابن عبيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ تُتِل في عِمِيًا في رِمِيًا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ ، وعَقْلُه عَقْلُ الخَطأ ، ومن

(٤٥٣٨) وأخرجه النسائى، وينحجزوا: يكفوا عن القتل ، وتفسيره أن يقتل رجل ، وله ورثة رجال ونساء ، فأيهم عفا — وإن كانت امرأة — سقط القود وصاروا إلى الدية ، وقوله « الأول فالأول » يريد به الأقرب فالأقرب ، وفي ش « في عميا في رمى » .

(۱۹۹۵و ۱۵۶۰) وأخرجه ابن ماجة مرفوعا ، وعميا — بكسر العين وتشديد للميم مكسورة ثم ياء مشددة \_ معناه أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله ، ويعمى أمره فلا يتمين 1 ففيه الدية ، ورميا \_ هى بزنة العميا \_ الرمى ، ووقع فى ش ونسخة ■ فى عميا فى رمى ﴾ .

قُتُلِ عَدْدًا فهو قَوَد » قال ابن عبيد « قَوَدُيدٍ » ثم اتفقا « ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ، لا 'يقْبَلُ منه صَرْف ' ولا عَدْلُ » وحديث سفيان أتم

عن سلیان ، عن سلیان این غالب ، ثنا سمید بن سلیان ، عن سلیان این کثیر ، ثنا عرو بن دینار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فذکر معنی حدیث سفیان

# ١٦٦٢ - بابالدية ، كَم هي ؟ [١٨]

ا ۱۹۵۱ - حدثنا إ مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا محمد بن راشد ، ح وثنا ] هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، ثنا أبي ، ثنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وللم قضى أن مَنْ قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حِقة ، وعشرة بني لبون ذكر

2027 — حدثنا يحيى بن حكيم ، ثنا عبد الرحمن بن عثمان ، ثنا حسين المدلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فل : كانت قيمة الدبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثما ثما ته دينار أو ثمانية آلاف دره ، ودية أهل الكتاب يومثذ النصف من دية المسلمين ، فال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله ، فقام خطيبا فقل : [ ألا ] إن الإبل قد غَلَتْ ، قال : فقرَضَهَا عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا ، وعلى أهل البقر ما ثنى عشر ألفا ، وعلى أهل البقر ما ثنى بقرة ، وعلى أهل الشاء ألني شاة ، وعلى أهل الحلل ما ثنى

(عوف) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، وقال الحطابي ، هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء ، وإنما قال أكثر العلماء ، إن دية الحطأ أخماس : عشرون من كل من بني المخاض وبنات المخاص وبنات اللبون ، والحفاق ، والجذاع ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك وأصحابه وأحمد بن حنبل ، ويروى عن عبدالله ابن مسعود ، وجعل الشافعي عشرين من بني اللبون مكان عشرين من بني المخاض ، من قبل أن بني المخاض لا مدخل لها في شيء من أسنان الصدقات .

حُلَّةً ، قال ، وترك دية أهــل الذَّنة لم يرفعها فيما رفع من الدية

عن عطاء بن أبى ر ماح ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الدية على أهل عن عطاء بن أبى ر ماح ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الدية على أهل الإل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتى بقرة ، وعلى أهل الشاء ألنى شاة ، وعلى أهل الحكل مائتى حلة ، وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد

عال : قال أبو داود : قرأت على سميد بن يعقوب الطالفاني ، قال : ثنا محمد بن إسحق، قال : ثنا محمد بن إسحق، قال : ذكر عطاء، عن جابر بن عبد الله ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثل حديث موسى [ و ] قال ، وعلى أهل الطمام شيئًا لا أحفظه

(٤٥٤٤) هذا الحديث منقطع ، لم يذكر فيه من حدثه عن عطاء ، فهي رواية عن مجهول

(٤٥٤٥) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي ﴿ لانهرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وقد روى عن عبد الله موقوفا ﴾ وقال أبو بكر البزار ، وهذا الحديث لا نعلمه روى عن عبد الله مرفوعاً إلا بهذا الإسناد

(١٥٤٦) وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا ، وأخرجه النسائي وابن ماجة مرفوعا ، وقال الترمذي ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير عمد بن مسلم » و محد بن مسلم الطائني ، أخرج له البخاري في المنابعة ، ومسلم في الاستشهاد ، وقد أخرجه النسائي عن محمد بن ميمون عن ابن عيينة ، وقال فيه المحمداء مرة يقول : عن ابن عباس ، وأخرجه الدارقطني عن أبي محمد بن صاعد عن محمد بن ميمون ، وفيه : عن ابن عباس ، وذكره البيهةي هن حديث الطائفي موصولا ، ورواه سفيان عن عمرو بن دينار موصولا

ابن مسلم ، عن عمرو بن دینار ، عن عکرمة ، عن ابن عباس أن رجلا من بنی عَدِی ُ فَتِلَ ، فَجَمَّلَ النبی صلی الله علیه وسلم دِیَنهُ ا اثنی عَشَرَ أَلْفا .

قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يذكر ابن عباس

## ١٦٦٣ - [ باب في الخطأ شبه العمد ] [١٩]

عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال مسدد:] خَطَبَ يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال « لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، إلى ها هنا حفظته عن مسدد ، ثم اتفقا « ألا إن كل مَا شُرَة [كانت] في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمَى ، إلا ما كان من سِقاية الحاج ، وسِدَانة البيت » ثم قال « ألا إن دية الحطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل : منها أر بعون في بطونها أولادها ، وحديث مسدد أثم

۱۹۵۸ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، عن خالد ، بهــــــذا الإسناد ، نحو ممناه

۱۹۶۹ — حدثنا مسدد ، ثنا عبد الوارث ، عن على بن زيد ، عن القاسم ابن ربيعة ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعناه، قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ، أو فتح مكة ، على درجة البيت ، أو الكعبة

(٤٥٤٧) وأخرجه النسائى وابن ماجة ، وأخرجه البخارى فى الناريخ الكبير ، وساق اختلاف الرواة فيه ، وأخرجه الدارقطى فى سننه ، وساق اختلاف الرواة فيه أيضا (٤٥٤٩) حديث الفاسم بن ربيعة عن ابن عمر الذى أشار إليه أبو داود قد أحرجه النسائى وابن ماجة ، وحديث القاسم عن عبدالله بن عمر و بن العاص أخرجه النسائى وابن ماجة أيضا ، وحديث عمر الذى أشار إليه أبو داود هو الحديث عمر الذى أشار إليه أبو داود هو الحديث عمر الذى أشار إليه أبو داود بعد هذا

قال أبو داود : كذا رواه ابن عبينة أيضا عن على بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد ، ورواه حاد بن سلمة عن على بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضى الله عنه

قال : فضى عمر فى شبه الممد ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأر بعين خَلِفَةً ما بين ثنية إلى مارل عامرا

ابن ضمرة، عن على رضى الله عنه أنه قال: في شبه العمد أثلاث ؛ ثلاث وثلاثون ابن ضمرة، عن على رضى الله عنه أنه قال: في شبه العمد أثلاث ؛ ثلاث وثلاثون حقيقة وثلاثون تَذييّة إلى ازل عامها ، وكلها خَلِفَة وقيقة وثلاث وثلاث وثلاثون جَدَعَة ، وأربع وثلاثون تَذييّة إلى ازل عامها ، وكلها خَلِفَة على الله على

فی شبه العمد خمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جَذَعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض

عن عاصم من ضمرة ، قال : فال على رضى الله عنه : في الخطأ أر باعا ، خمس وعشرون

<sup>(</sup> ٠٥٥٠ ) مجاهد لم يسمع من عمر ، فهو حديث مقطع

<sup>(</sup>٤٥٥١) عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد ، والبارل ، من قولهم ، بزل ناب البعير » إذا طلع ، وذلك إنما بكون إذا بلغ الناسعة من عمره ، وليس بعد ذلك سن يذكر ، ولكن يقال : بازل عام ، وبازل عامين ، وبازل ثلاثة أعوام ، وهلم جرا ، والحلمة \_ بفتح فكسر \_ هي النافة الحامل إلى نصف أجل الحمل ، ثم هي بعد ذلك عشرا، ، وجمها عشار

<sup>(2007)</sup> تأخر هذا الحديث في ش عن 200٣

خَنَةً ، وخُمس وعِشرون جَذَعَة ، وخُمس وعشرون بنات لبون ، وخُمس وعشرون بنات محاض

عد أنه عن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن عبان بن عدن وزيد بن ثابت : في قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن عبان بن عدن وزيد بن ثابت : في المغلظة أر بعون جَذَعَة خَلِفَة ، وثلاثون حقه ، وثلاثون بنات لبون ، وفي الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثون خاض وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنو لبون ذكور ، وعشرون بنات مخاض

وووع – حدثنا محمد بن الشنى ، ثنا محمد بن عبد الله ، ثنا سعيد ، عن قنادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت فى الدية المفلظة ، فذكر مثله سواء

قل أبو داود: إ فال أبو عبيد وغير واحد ] إذا دخلت الدقة في السنة الرابعة فهو حق والأشي حقة ، لأبه يستحق أن يحمل عليه و بركب (١) ، فإذا دخل في الخامسة فهو جَدَع وجَدْعة ، فإذا دخل في السادسة وألتي ثذيته فهو أبني وثَذيبة ، فإذا دخل في السابعة فهو رَبَاع ورَبَاعية ، فإذا دخل في الشامنة [ و ] ألتي السن فإذا دخل في الشامنة [ و ] ألتي السن الذي بعد الرّباعية فهوسديس وسدس، فإذا دخل في التاسعة [ و ] وَطَلَع فهو مازِلٌ ، فإذا دخل في العاشرة فهو تُخلف ، ثم لبس له اسم ، والحك يقل ، وازل عام ، و بازل عامين ، و وغلف عام ، و فحف عامين ، إلى مازاد ، وقال الدضر ابن شميل : ابنة مخض لسنة ، وابنة لبوز اسنتين ، وحقة لئلاث [ سينين ] ، وجذعة الأربع ، والشني لخس ، ورَبَاع لست ، وسديس اسمع ، و بارل لنمان

<sup>(</sup>٤٥٥٤) أبو عياض : اصمه عمر و بن الأسود ، ويقال ؛ عمير بن الأسود ، ويقال ؛ عمير بن الأسود ، ويقال ؛ قبس بن ثملبة ، وكنيته أبوعبدار حمن ، عنسى ـ بالنون والسين المهملة ـ حمصى ، أدرك الجاملية وصمع غير واحد من الصحابة ، وهو ثفة ، وقد احتج به البخارى في صحيحه ، وتوفى وهو صائم ، رضى الله عمه ا

قال أبو داود: قال أبو حاتم والأصمى : والجَذُوعة وقت وليس سن ، قال أبوحاتم [قل بمضهم] فإذا ألتى ر باعيته فهو رَباَع ، وإذا ألتى ثنيته فهو ثني ، وقال بوعبيد: إذا لقَحَتْ فهى خَلِنَة ، فلا نزال خلفة إلى عشرة أشهر، فإذا بلغت عشرة أشهر فهى عُشَرَاء ، قال أبو حانم : إذا ألتى ثنيته فهو ثني، وإذا ألتى ر باعيته فهو رَباع

### ١٦٦٤ - باب ديات الأعضاء [٢٠]

- حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، ثنا عبدة – يعنى ابن سلهان – ثنا سعيد بن أبى عروبة ، عن غالب النمار ، عن حميد بن هلال ، عن مسروق بن أوس ، عن أبى موسى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «الأصابع سواء ، عَشُرْ مِن لَا بِل »

عن عالب التمار ، عن مسروق ابن أوس ، عن غالب التمار ، عن مسروق ابن أوس ، عن الأشعرى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، ﴿ الأصابع سواء ﴾ قلت : عشر ؟ قال ﴿ نعم ﴾

قال أبو داود : رواه محمد بن جمفر عن شعبة عن غالب قال : سمعت مسروق ابن أوس ، ورواه إسماعيل قال : حدثهى غالب لنمار بإسناد أبى الوليد ، ورواه حنظلة بن أبى صفية عن غالب بإسناد إسماعيل.

٨٥٥٨ – حدثنا مسدد، ثنا بحبي، ح، وثنا ابن معاذ ، ثنا أبي ، ح، وثنا

(٤٥٥٧) وأخرجه النسائي وابي ماجة

(٤٥٥٨) وأخرجه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه . وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأصابع فى ديانها ، وجعل فى كل أصبع عشرا من الإبل وسوى بين الأسان ، وجعل فى كل سن خمسا من الإبل ، وهى مختلفة الجال والمدعة ، ولولا أن لسنة جاءت بالنسوية لكان الفياس يقضى بأن تتفاوت ديانها كا فعل عمر بن الحتاب قبل أن يبلغه الحديث ، فإن سعيد بن المسيب روى عنه أنه كان عمل عمر بن الحتاب عشرة ، وفى السبابة عشرا ، وفى الوسطى عشرا ، وفى البنصر تسعا ، وفى الحصر ستا ، حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم عن رسول الله عن رسول الله عمرو بن حزم عن رسول الله عليه المناه عليه الهناء وفى الحسور بن حزم عن رسول الله عنه المناه وفى المناه وفى المناه عند الله عنه وجد كتابا عند الله عمرو بن حزم عن رسول الله عنه المناه الله المناه الله المناه الله المناه وفى المناه وفى المناه وفى المناه الله المناه وفى المناه وفى المناه وفى الحديد كتابا عند الله عمرو بن حزم عن رسول الله المناه وفى المناه وفى الحديد كتابا عند الله عمرو بن حزم عن رسول الله المناه وفى الحديد كتابا عند الله عديد بن المناه وفى الحديد كتابا عند الله عديد كتابا عديد كتابا عند الله عديد كتابا عند الله عديد كتابا عديد كتابا عند الله عديد كتابا عند الله عديد كتابا عند الله عديد كتابا عدي

نصر بن على ، أخبرنا يزيد بن زريع ، كليم عن شعبة ، عن قنادة ، عن عكرمة عن ابن عباس ، قل ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوّاء » يعنى الإجهامَ والخنصر

2009 — حدثنا عباس العنبرى ، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثنى شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الأصاعُ سَوَاءُ ، والأسنان سَوَاء ، النَّذِيَّة والضَّرْسُ سواء ، هذه وهذه سواء ،

قال أبو داود : ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمنى عبد الصمد

على بن الحسن ، أخبرنا أبو حزة ، عن يزيدالنجوى ، عن عكر ، منا عمد بن حانم بن بزيع ، ثنا على بن الحسن ، أخبرنا أبو حزة ، عن يزيدالنجوى ، عن عكر ، من عزابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الأسنان سواء ، والأصابع سوا ،

عن المعلم ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جعل حسين المعلم ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جعل رصول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء

عن عمرو بن معرو بن المعلم ، ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة « في الأصابع عشر عشر »

صلى الله عليه وسلم فيه أن الأصابع كلها سواء ، فأخذ به ، وكذلك الأمر فى الأسنان كان بجعل فها أقبل من الأسنان خمسة أبعرة ، وفى الاضراس بعيرا جميرا ، فلما كان معاوية وقعت أضراسه فقال ؛ أنا أعام بالأضراس من عمر ، فجعامن سواء ، وأجمع أهل العلم على أنه لا تفضيل ، وأن فى كل سن حمسة أبعرة ، وفى كل إصبع عشرا من الإبل ، عملا بالحديث .

( ٤٥٥٩) وأخرجه الترمذي ، ولفظه ادية أصابع البدين والرجلين سواء ، عشرة من الإبل لـكل إصبع » وقال الاحسن صحيح غرب » وأخرجه ابن ماجة ، ولفظه الأسنان سواء ، اشنية والضرس سواء » وفي لفظ الأ أنه قفي في السن خمسا من الإبل »

(٤٥٦٢) وأخرجه النسائي وابن ماجة

عليه وسلم قال « في الأسنان خمس خمس »

خدثناه أبو بكر صاحبُ انا ثقة قال : ثنا شيبان ، ثنا محمد ـ يعنى ابن راشد \_ غدثناه أبو بكر صاحبُ انا ثقة قال : ثنا شيبان ، ثنا محمد ـ يعنى ابن راشد ـ عن سليان ـ يعنى ابن موسى ـ عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقوَّم دية الخطأ على أهل القرى أر بعائة دينار أوعَد لها من الورق ويُقوِّم على أثنان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصاً نقص من قيمتها ، وبَلَغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أر بعائة دينار إلى ثمامائة دينار ، وعَدْلها من الورق ثمانية آلاف درهم ، ما بين أر بعائة دينار إلى ثمامائة دينار ، وعَدْلها من الورق ثمانية آلاف درهم ، عقل في الله عليه وسلم هو إن المقل ميراث وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إن المقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، ها فَضَلَ فلامصبة » قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جُد ع لدية كاملة ، و إن جدعت تُنذُونه فنصف المقل خسون من الإبل أو عَدْ لها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة ، وفي المد إذا قطمت نصف المقل ، وفي المأمومة ثلث المقل اليد إذا قطمت نصف المقل ، وفي الرّجل نصف المقل ، وفي المأمومة ثلث المقل اليد إذا قطمت نصف المقل ، وفي المأمومة ثلث المقل اليد إذا قطمت نصف المقل ، وفي المرق أو مائة بقرة أو ألف شاة ، وفي الميد إذا قطمت نصف المقل ، وفي المرة بقرة أو المنه بقرة المقل المقل المقل ، وفي المأمومة ثلث المقل الميد إذا قطمت نصف المقل ، وفي الرّجل نصف المقل ، وفي المأمومة ثلث المقل الميد إذا قطمت نصف المقل ، وفي الرّجل نصف المقل ، وفي المأمومة ثلث المقل الميد إذا قطمت نصف المقل ، وفي الرّجل نصف المقل ، وفي المأمومة ثلث المقل الميد إذا قطمت نصف المقل ، وفي الرّجل نصف المقل ، وفي المُنه بقرة ألورق المؤل المؤل

<sup>(</sup>٤٥٦٣) وأخرجه النساني

<sup>(</sup>٤٥٩٤) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المسكحولي (كان يروى عن مكحول فنسب إليه ) وقد وثقه غير واحد ، وتكلم فيه غير واحد ، ولم يختلف أهل العلم في أن الأنف إذا استوعب جدعا ففيه الدية كاملة ، فأما الثندوة المدكورة في هذا الحديث ؛ فإن كان يرادبها روبة الأنف (أى أرنبته) فقد قال أكثر الفقهاء : إن فيها ثلث الدية ، وقال بعضهم : فيها النصف على ما في الحديث ، ولم يختلفوا أن في اليدبن وفي الرجلين الدية ، وأن في كل يد وفي كل رجل نصف الدية ، واختلفوا في الشلاء ، فقال قوم : فيها ثلث الدية ، وقال قوم : فيها علم الدية ، وقال قوم : فيها عكومة ، ولم يختلفوا أن في الشلاء ، فقال قوم : فيها ثلث الدية ، وقال قوم : فيها حكومة ، ولم يختلفوا أن في المأمومة ـ وهي الجراحة بلغت أم الدماغ \_ ثلث الدية فيها حكومة ، ولم يختلفوا أن في المأمومة ـ وهي الجراحة بلغت أم الدماغ \_ ثلث الدية

ثلاث وثلاثون من الإبل وثكث ، أو قيمتهامن الذهب أو الورق أوالبقر أوالشاه ، والجائفة مثل ذلك ، وفي الأصابع في كل أصبع عَشر من الإبل ، وفي الأسنان في كل سن خس من الإبل ، وقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عَصَبتها من كا والا يرثون منها شيئاً إلا مافضل عن ورثتها ، و إن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتبهم ، وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس المقاتل شيء ، وإن لم بكن له وارث فوارثه أفرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئاً ، قال محد : هذا كله حدثني [ به ] سليان بن موسى عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

[قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل]

1070 — حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي ، أخبرنا محمد \_ يعنى ابن راشد \_ عن سليان \_ يعنى ابن موسى \_ عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «عَثْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مَنْ عَقْلِ الْمَمْدِ ولا يقتل صاحبه » قال ، وزادنا خليل عن ابن راشد «وذلك من ينوو الشيطان بين الناس ، فتكون دما لا في عِبًا في غَيْر ضَعْينَة ولا حَلْ سِلاح ، أن ينزو الشيطان بين الناس ، فتكون دما لا في عبًا في غَيْر ضَعْينَة ولا حَلْ سِلاح ، مدنهم ، قال ، أخبرنا حسين — يعنى المعلم — عن عمرو بن شعيب ، أن أباه حدثهم ، قال ، أخبرنا حسين — يعنى المعلم — عن عمرو بن شعيب ، أن أباه أخبره ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \* في الموراضح خَشْ " )

٤٥٦٧ — حدثنا محمود بن خالد السلمي ، ثنا مروان \_ يعني ابن محمد \_

<sup>(</sup>٤٥٦٥) خليل الذي زاد عن ابن راشد لم ينسبه أحد

<sup>(</sup>٤٥٩٦) وأخرجه الترمذي والنساني وابن ماجة ، وقال الترمذي وحسن

<sup>(</sup>٤٥٩٧) وأخرجه النسائي ، وزاد ﴿ فِي اليَّدِ السَّلاَّ، إذا قطعت بثلث ديتُها ،

وفى السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها ﴿ وقد روى عن عمر بن الحطاب ﴿ فَالْعَيْنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ القائمة واليد الشلاء ثلث الدية ﴿ وذهب أَكْثَرَ الفقهاء إلى أن ذلك على معنى الحكومة ﴿ وَذَهِبُ إِسْحَاقَ بِن راهو يه إلى أنْ فَهَا ثلث الدية على معنى المقل

## ١٦٦٥ - باب دية المنين [٢١]

۱۹۹۸ — حدثنا حفص بن عمر المرى ، ثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نَصْلَة ، عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كا بتا تحت رجل من هُذيل ، فضر بت إحداها الأخرى بعمود فقتلتها ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أحد الرجلين ، كَيْفَ نَدِى مَنْ لاَ صَاحَ ولا أكّل ، ولا شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَا ، فقال أحد الرجلين ، كَيْفَ نَدِى مَنْ لاَ صَاحَ ولا أكّل ، ولا شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَا ، فقال المشجع من كسّجع الأغراب » ؟ فقضى فيه بغراة وجَمَلة على عاقلة المرأة

١٥٩٩ -- حدثنا عُمَان بن أبى شبِبة ، ثنا جرير ، عن منصور ، بإسناده ومعناه ، وزاد : فجعل النبى صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرةً لل فى بطها .

قال أبو داود: وكذلك رواه الحـكم عن مجاهد عن المغيرة ٤٥٧٠ — حدثنا عُمَان بن أبى شيبة وهارون بن عباد الأزدى ، المعنى ، قالا: ثنا وكيع ، عن هشام ، عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ، أن عمر استشار

<sup>(</sup>۲۰۱۸ و ۲۰۹۹) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، واستهل ا رفع صوته ، والمراد في هذا الحديث أنه لم تعسلم حياته بصوت وتحوه ، وفي ش و فاختصا إلى النبي »

<sup>(</sup>٥٧٠) وأخرجه مسلم وابن ماحة ، وإملاص المرأة : إسقاطها الولد ، وأصل وأصل الإملاص الإزلاق ، والفرة : النسمة من الرقيق ، ذكرا كان أوأ شى ، وكان أبو عمرو بن الملا، يقول : ﴿ الفرة عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وإعاسمي عرة لبياضه ولا يقبل في الدية عبد أسود أو جارية سوداء ﴾ اه

الناس فى إمْلاَص المرأة ، فقال المغيرة من شعبة : شهدتُ رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم قضى فيها بفُرَّةٍ عبد أو أمة ، فقال : اثننى بمن يشهد معك ، فأتاه بمحمد بن مسلمة ، زاد هارون : فشهدله \_ يعنى ضرب الرجل بطن امرأته \_

قال أبو داود : بلغنى عن أبى عبيـد إنما سمى إملاصا لأن المرأة تُرْ لِقُهُ قبل وقت الولادة ، وكذلك كل مازاق من اليد وغيره فقد مَلْصَ

۱۷۰۱ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، عن هشام ، عن أييه ، عن المغيرة ، عن عمر ، بمعناه

قال أبو داود: رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ، أن عمر قال

عن ابن جُرَبِج ، عن ابن جُرَبِج ، قا أبو عاصم ، عن ابن جُرَبِج ، قال: أخبرنى عمرو بن دينار ، أمه مع طاوسا ، عن ابن عباس، عن عمراً به سأل عن قضية النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك ، فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين ، فضر بت إحداهما الأخرى عِسْطَح فقتلنها وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه ولم فى جنينها بغرَّة وأن تقتل

قل أبو داود: قال النضر ابن شميل: المِسْطَح هو الصَّوْ بج. قال أبو داود: وقال أبو عبيد: المسطح عود من أعواد الخبّاء

طاوس ، قال : قام عمر رضى الله عنه على المنبر ، فذكر معناه ، لم يذكر «وأن

<sup>(</sup>٤٥٧١) وأخرجه البخارى ، وأبو هشام ؛ هو عروة بن الزبير (٤٥٧٢) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، و ﴿ أَن تَقْتَل ﴾ لم يذكر في غير هذه الرواية ، وقد روى عن عمرو بن دينار أنه شك في قنل المرأة بالمرأة ، والصويج \_ يزنة كوثر وقد تضم صاده \_ العود خيز به

<sup>(</sup>٤٥٧٣) وأخرجه النسائي ، وهذا منقطع ا فإن طاوسا لم يسمع من عمر

تقتل ◄ زَاد : بغرة عبد أو أمة ، قال : فقال عمر : الله أكبر ، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا

علاه عن علم عن عبد الرحمن التمار ، أن عرو بن طلحة حدثهم ، قال : ثنا أسباط ، عن معرك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة تحمل بن مالك ، قال : فأسقطت غلاما قد نبت شمره ميتا ، وماتت المرأة ، فقض على العاقلة الدية ، فقال عمها : إنها قد أسقطت بانبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أوالقاتلة: إنه كاذب ، إنه والله ما استهل ، ولا شرب ولا أكل ، فمنله يُطَلُ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أستجع الجاهلية وكهانها ، أدّى الصبي غرة ، قال ابن عباس: كان أسم إحداها مليكة والأخرى أم غطيف

۱۹۷۶ — حدثنا وهب بن بیان وابن السرح ، قالا : ثنا ابن وهب ، أخبر بی يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ، عن أبي هر يرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداها الأخرى بحَجَر نقتلتها، فاختصموا

<sup>(</sup>٤٥٧٥) وأحرجه ابن ماجة محتصرا ، وفى إسناده مجالله بن سعيد ، وقد تمكلم فيه غير واحد ، وإنما جمل الرسول صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة لأن هــنا الفتل بشبه الحطأ ، وفى الحديث دلالة على أن الولد ايس من العاقلة ، وأن العاقلة لارث إلا مافضل عن أصحاب السمام

<sup>(</sup>٤٥٧٦) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، وقوله ﴿ وورثها ولدها ومن معهم ﴾ يريد الدية ، وفيه بيان أن الدية موروثة ، وأن الحنين يورث وتكون ديته على سهاماليراث ، ويطل ـ بالبناء للمجهول ـ يهدردمه

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية معنه عنه ألى رسول الله عليه والله عليه وسلم عنه معنه عنه عبد أو وليدة ؛ وقضى بدية المرأة على عافلتها ، وَوَرَّتُهَا ولدها ومن معهم ، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلى : يارسول الله ، كيف أغرم دية من لاشرب ولا أكل ، ولا نَطَقَ ولا استهل ، فمثل ذلك يُطَل ؟ ! ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنما هٰذَا من إخوان السكهان » من أجل ستجمه الذي سجم

السيب، عن أبى هر برة ، فى هذه الفصة ، قال : ثم إن المرأة التى قضى عليها السيب ، عن أبى هر برة ، فى هذه الفصة ، قال : ثم إن المرأة التى قضى عليها بالفرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها ، وأن المثل على عَصَدَيْها

۱۰۷۸ — حدثنا عباس بن عبد العظیم ، ثنا عبید الله بن موسی ، ثنا یوسف بن صُهَیب ، عن عبد الله بن بریدة ، عن أبیه ، أن امرأة حَذَفَتْ امرأة فأسقطت ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم ، فجمل فی ولدها خمسمائة شاة ، ونهى بومئذ عن اخذف

قال أبو داود : كذا الحديث « خسمانة شاة » والصواب مائة شاة [ قال أبو داود : هكذا قال عباس ، وهو وهم ]

٤٥٧٩ — حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى ، ثنا عيسى ، عن محمد ـ يعنى

<sup>(</sup>٤٥٧٧) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

<sup>(</sup>۵۷۸) وأخرجه النسائى مسنداً ومرسلا، وقال ﴿ هذا وهم، وينبغى أن يكون أراد مائة من الفنم ، وقد روى النهى عن الحذف عن عبد الله بن بريدة عن عبدالله بن مغفل الذى أشار إليه النسائى فى كلامه هذا أخرجه هو والبخارى ومسلم

<sup>(</sup>٤٥٧٩) وأخرجه الترمذي وابن ماجة، وليس في حديثهما [ أوفرس أو بفل) وقال الترمذي [ حسن »

ابن عمرو \_ عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنين بغرة عبد أو أمة ، أو فرس أو بغل

فال أبو داود رَوَى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن بهد الله عن محمد بن عمرو لم يذكرا « أو فرس أو بغل »

عن مغيرة ، عن مغيرة ، عن مغيرة ، عن مغيرة ، عن السريك ، عن مغيرة ، عن إبراهيم وجابر عن الشعبي ، قال : الغرة خمسمائة درهم قال أبو داود : قال ربيعة : الغرة خمسون دينارا

#### ١٦٦٦ - باب في دية المكاتب [٢٢]

عن المحاء - [حدثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد ، وحدثنا إسماعيل ، عن هشام، و ]حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا يملى بن عبيد، ثنا حجاج الصواف، [جميعا] عن بحيى بن أبي كذير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قل: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المسكانب يقتلُ يُودَى ما أدى من مكانبته دية المحر، وما قي دية المملوك

عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ﴿ إذا أصاب الله كاتب حَدًّا أو ورث ميراثا يَر ثُ على قدر ما عَتَقَ منه ﴾

فال أبو داود : رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة [ عن على ] عن النبى صلى الله عليه وسلم [ وأرسله حماد بن زيد و إسماعيل [ عن أيوب ] عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم ] ، وجمله إسماعيل [ بن علية ] فول عكرمة

<sup>(</sup>٤٥٨١) وأخرجه النسائى مسنداً ومرسلا، وقد أجمع عامة الفقهاء على أن للكاتب عبد مابق عليه درهم، فى جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث من الفقهاء فيما بلغما هـ إلا إبراهم النخمى (٤٥٨٢) وأخرجه الترمذي والنسائى، وقال الترمذي وحسن»

#### ١٦٦٧ - باب في دية الذي [٢٣]

عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جـده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : « دِيةُ المعاهد نصف دية الحر »

قال أبو داود : رواه أسامة بن زيد [ الليثي ] وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله

۱۹۶۸ — باب [فی] الرجل یقاتل الرجل فیدفعه عن نفسه [۲۵] ۱۹۸۶ — حدثنا مسدد، ننا یحیی، عن ان جریج، قال: أخبرنی عطاه، عن صفوان من یعلی، عن أبیه، قال: قائل أجیر لی رجلاً فعض یده، فانتزعها، فَذَدَرَتْ ثَذِیتُهُ ، فأتی النبی صلی الله علیه وسلم، فأهدرها، وقال الریدُ ان یَضَعَ یَدَهُ فی فیكَ نَقْضِهُا كَالْفَحْل ، ؟

قال : وأخــبرنى ابن أبى مليـكة ، عن جده ، أن أبا بكر رضى الله عنه أهدرها ، وقال : بعدت سنهُ

٥٨٥ – حدثنا زياد من أبوب ، أخبرنا هشيم ، ثنا حجاج وعبدالملك ،

ولفظه الدية عقل السكافر نصف عقل المؤمن الولمظ النسائي نحوه ، ولفظ ابن ولفظه الدية عقل السكافر نصف عقل المؤمن الولمظ النسائي نحوه ، ولفظ ابن ماحة «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وروى سعيد بى المسيب عن عمر أنه جمل دية الهودى والنصر انى أربعة آلاف أربعة آلاف، وهو منقطع لأن معيداً لم يسمع من عمر ، قال الحطابى ؛ ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هدذا ، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبر ، وهو قول مالك وأحمد وابن شبرمة ، غير أن أحمد قال : إذا كان القتل خطأ ، فإن كان عمداً لم يقد به ويضاعم عليه باثني عشر ألها ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثورى : ابته كدية المسلم ، وهو قول الشعبي والنحمي والنحمي وعاهد، وهو مروى عن عمروابن مسعود وقال الشافمي وإسحاق بن راهويه : ديته ثلث دية المسلم ، وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة ، وهو مروى عن عمر أيضا وعن عثمان بن عفان

(٤٥٨٤) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ، وليس فيه قضية أبي بكر

عن عطاه ، عن يعلى من أمية، بهذا ، زاد: ثم قال \_ يعنى النبي صلى الله عليه وسلم \_ الماض ، إن شئت أن تم كنه من بدك فيعضها ثم تمزعها من فيه ، وأبطل دية أسنانه

١٦٦٩ – باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم [ فأعنت ] [٢٥]

\* ١٥٨٦ - حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكى ، ومحمد بن الصباح بن سفيان ، أن الوليد بن مسلم أخبرهم ، عن ابن جر بج ، عن عمرو بن شميب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مَنْ تَطَبَّبَ ولا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبِ الله عليه وسلم قال « مَنْ تَطَبَّبَ ولا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبِ فَهُو صَامِنْ ، قال نصر : قال : حدثني ابن جر بج

قال أبو داود : هذا لم يروه إلا الوليد ، لا ندرى هو صحيح أم لا

عبد العزيز، حدثنا محمد بن الملاه ، ثنا حفص ، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثنى بعض الوفد الذين قدموا على أبى ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أيماً طَبِيبٍ تَطَبَّبُ عَلَى قَوْمٍ لا يُعْرَفُ له تَطَبَّبُ قَبْلَ ذَلك فَالله عليه وسلم الما أيما طبيب تَطَبَّبُ عَلَى قَوْمٍ لا يعْرَفُ له تَطَبَّبُ قَبْلَ ذَلك فَالله فَا عليه وسلم الله الله عبد العزير : أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والدكى

## ١٦٧٠ - باب في دية الخطأ شبه العمد [٢٦]

\* حدثنا سليان من حرب ومسدد ، المعنى ، قالا : ثنا حماد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال مسدد : خطب بوم الفتح ، ثم انفقا فقال ؛ « ألا إن كل مأثر و كانت في الجاهنية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي ، إلا ما كان من سقاية الحاج ، وسدامة البيت » ثم قل ، ألاإن دية الخطأ شبه

<sup>(</sup>٤٥٨٦) وأخرجه النسائي مسنداً ومنقطعاً ، وأخرجه ابن ماجة

<sup>(</sup>٤٥٨٧) بعض الوفد مجهول

<sup>(</sup>٤٥٨٨) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، وقدتقدم في «باب في الحطأ شبه العمديه وذكرنا اختلاف الرواة فيه ، وانظر الحديث رقم ٤٥٤٧

العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل: منها أر بعون فى بطونها أولادها » 8009 — حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن خالد، بهذا الإسناد، نحو معناه

## ١٦٧١ – باب في جناية العبد يكون للفقراء [٧٧]

• ٥٩٠ — حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثنى أبى ، عن قتادة ، عن أبى نَضْرة ، عن عران بن حصين أن غلامًا لأناس فقراء قَطَعَ أذن غلام لأناس أغنياء ، فأنى أهلهُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا أناس فقراء ، فلم يجعل عليه شبئاً

## ١٦٧٢ – باب فيمن قتل في عِمِّيًّا بين قوم [٢٨]

عن سعید بن سلیان ، عن سلیان بن کثیر، عن ابن عباس ، قال دسول الله صلیان بن کثیر، مناعرو بن دبنار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال دسول الله صلی الله علیه وسلم دمن فُتِلَ فی عِمِّیًا أَوْرِسِیًا یکون بینهم محجر أو بسوط فدة له عَمَّلُ خطا، ومن فُتِلَ عَمْداً فقود یدیه ، فهن حال بینه و بینه فه لیه لهنه الله والملائکة والناس أجمعین،

### ١٦٧٣ - باب في الداية تَنْفَحُ برجاها [٢٩]

٤٠٩٢ — حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن يزيد ، ثنا سفيان بن

<sup>(</sup>٤٥٩٠) وأخرجه النسائي

<sup>(</sup> ٤٥٩١) وأخرجه السائي وابن ماجة ، وتقدم ( انظر الحديث رقم ١٥٣٩) وقد قل أبو داود هنا ﴿ حدثت عن سعيد بن سلمان ﴾ ولم يسم من حدثه ا فهى رواية مجمول

الحطابي و وقد تكلم الناس في هذا الحديث ، وقيل : إنه غير محفوظ ، وسفيان بن الحطابي و وقد تكلم الناس في هذا الحديث ، وقيل : إنه غير محفوظ ، وسفيان بن حسين معروف به و الحفظ ، قالوا : إنماهوالمجهاء جرحها جبار ، ولو صح الحديث لمكان القول به واجبا ، وقد قل به أبو حنيفة وأصحابه ، وذهبوا إلى أن الراكب إذا رمحت دابته إنسانا برجلها فهو عدر ، فإن نفحته بيدها فهو ضامن ، اه .

حسین ، عن الزهری ، عن سعید بن المتنب ، عن أبی هر برة ، عن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال ( الرِّجْلُ جُبَار »

[ قال أبو داود : الدابة تضرب برجلها وهو راكب ]

١٦٧٤ - باب العجماء والممدن والبئر جُبَارٌ [٣٠]

۱۹۹۳ - حدثنا مسدد ، ثنا سفیان ، عن الزهری ، عن سعید بن المسیب ، وأبی سلمة ، سمما أبو هر برة یحدث ، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دالْمَتْجاً ، جَرْحُها جُبار ، والمعدن جُبار ، والبئر جُبار ، وفي الركاز الخس »

قال أبو داود : العجاء المنفلتة التي لا يكون معها أحد ، وتكون بالثهار لاتكون بالليل

#### ١٦٧٥ – [ باب في النار تعدى ] [٣١]

٤٩٩٤ — حدثنا محمد بن المتوكل المسقلاني ، ثنا عبد الرزاق ، ح وثنا جعفر ابن مسافر التنيسي ، ثنا زيد بن المبارك ، ثنا عبد الملك الصنعاني ، كلاها عن معمر ، عن هام بن منبه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « النَّارُ جُبُار »

(٤٥٩٣) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة ، وإعمايكون جرح العجاه \_ وهى البهيمة \_ جبارا إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق ، والمعدن ، ما يستخرجه الإنسان من ذهب أو فضة أو نحوها ، يستأجر قوما يعماون فىذلك ، فربما انهار على بعضهم فتكون دماؤهم هدرا ، والبير ، أراد به أن محفز إنسان بيرا فى بادية أو فى ملك نفسه فيتردى فيها إنسان ، فلا يكون على الحافر ضاف .

(٤٥٩٤) وأخرجه النسائي وابن ماجة .

#### ١٦٧١ – باب القصاص من السن [٣٢]

عن أنس بن المعتمر ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن السن النبي صلى مالك ، قال : كَسَرَت الرُّبَيِّعُ أَخْتُ أنس بن النضر ثَذِيَّة امرأة ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى بكتاب الله القصاص ، فقال أنس بن النضر ، والذي بعثك بالحق لا تكسَرُ ثنيتها اليوم ، قال «يا أنس كتاب الله القصاص ، فرَّضُوا بأرش بالحق لا تكسَرُ ثنيتها اليوم ، قال «يا أنس كتاب الله القصاص ، فرَّضُوا بأرش أخذوه ، فعجب نبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْدَمَ عَلَى الله عليه وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْدَمَ عَلَى الله عليه وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْدَمَ عَلَى الله عليه وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْدَمَ عَلَى الله عليه وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْدَمَ عَلَى الله عليه وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْدَمَ عَلَى الله عليه وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ اللهِ عَنْ الله عليه وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ الله عليه وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ اللهِ عليه وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ الله عليه وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ اللهِ عَلَيْ الله عليه وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ اللهِ عَلْمَ الله عليه وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ اللهِ عَلْهُ وسلم ، وقال ، إن مِنْ عِبادِ اللهِ عَلْهُ الله و إن مِنْ عَبادِ اللهِ عَلْمُ الله المِنْهُ عَلْهُ والله ، وقال الله عليه وسلم ، وقال ، وقال الله عليه وسلم ، وقال الله و إن مِنْ عَبادِ الله و الله ، وقال الله عليه و الله ، وقال الله عليه و الله ، وقال الله و إن مِنْ عَبْدُونُ اللهُ عَلْمُ الله عليه و الله ، وقال الله و الله و الله الله و الله

قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل قيل له : كيف يقتص من السن ؟ قال : تبرد

« آخر كتاب الديات »

<sup>(</sup>٤٥٩٥) وأخرجه البخارى والنسائي وابن ماجة .

<sup>(\*)</sup> الربيع \_ بضم الراءالمهمة ، وفتح الباء الموحدة ، وتشديد الياء آخرالحروف مكسورة ، وبعدها عين مهملة \_ وهكذا وقع في لفظ أبي داود والبخارى والنسائي من رواية وابن ماجة \* كسرت الربيع \* وقد وقع في صحيح ، وفي سنن النسائي من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس \* أن أخت الربيع أم جارية جرحت إنسانا ، ورجح بعضهم الأول .

45

كتاب السنة

ويشتمل على اثنين وثلاثين باباً ويشتمل على سبعة وسبعين حديثا ومائة حَدِيثٍ

## أول كتاب السنة

## ١٦٧٧ - [باب شرح السنة] [١]

البي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « افتَرَقَتِ النَّهَ عَلَيه وسلم « افتَرَقَتِ النَّهَ عَلَي إَحْدَى أَوْ رَثَنتَينِ وَسَبْمِينَ فِرْقَةً ، وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ رِثْنتَينِ وَسَبْمِينَ فِرْقَةً ، وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ رِثْنتَيْنَ فِرْقَةً ، وَتَفَرَّقَ لَلْاثٍ وَسَبْمِينَ فِرْقَةً »

۱۹۹۷ — حدثنا أحمد بن حنبل ، ومحمد بن يحيى ، قلا : ثنا أبو المفيرة ، ثنا مفوان ، حوه بن عموان ، عن معاوية بن قال ، حدثني صفوان ، محوه ، قال ، حدثني أزهر بن عبد الله الحرازى ، عن أبي عامر الموزنى ، عن معاوية بن أبي سفيان ، أنه قام [ فينا ] فقال : ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال « ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال « ألا إن مَنْ قَبْلَكُمُ مِنْ أَهْلِ الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين مِلة ،

<sup>(</sup>۱۹۹۹) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وحديث ابن ماجة مختصر ، وقال الترمذي وحسن صحيح ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن عبد الله ابن عمرو يرفعه و ليأتين على أمتى ما أتى علي بنى إسرائيل ، حذو النعل بالنعل ، حق إن كان منهم من أتى أمه علانية لسكان في أمتى من يصنع ذلك ، وإن بنى إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة ، وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة ، كلهم في النار إلا ملة واحدة و قالوا: من هي يارسول الله وقال : ما أنا عليه وأصحابي وقال الترمذي بعد روايته : وحديث حسن غريب مفسر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه ، وفيه الإفريقي عبد الرحمن بن زياد ، وفي الباب عن سعد ، وعوف بن مالك ، وعبد الله بن عمرو و اه ا

و إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبمين : ثنتان وسبعون في النار ، وواحدة في الجنة ، وهي الجاعة »

زاد ابن يحيى وعمرو فى حديثيهما ■ و إنه سيخرج من أمثى أقوام تَجَارَئَىٰ بهم تلك الأهواء كا يتَجَارَى الْـكَلَبُ لصاحبه » وقال عمرو ■ الكلب بصاحبه ، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله »

## ١٦٧٨ - باب النهى عن الجدال واتباع المنشابه من القرآن [٢]

٠٩٥٨ — حدثنا القعنبي ، ثنا يزيد بن إبراهيم [ التسترى ] ، عن عبد الله ابن أبي مُلَيكة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (هو الذي أتزل عليك الـكتاب منه آيات عكات ) إلى (أولو الألباب) قالت : فقال رسول الله صلى ألله عليه وسلم « فإذا رأيتم الذبن يتبعون ما نشابه منه فأولئك الذبن سَمَى الله فاحذروهم »

# ١٦٧٩ - باب مجانبة أهل الأهواء [و ُبغضِهم] [٣]

١٥٩٩ — حدثنا مسدد ، ثنا خالد بن عبد الله ، ثنا يزيد بن أبي زياد ،
 عن مجاهد ، عن رجل ، عن أبي ذر ، ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أَفْضَلُ الأعمال الْحُبُ في الله والبغض في الله ،

عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عبدالرحن بن عبدالله بن كعب بن مالك ، أن

<sup>(</sup>٤٥٩٨) وأخرجه البخاري ومسلم والترمدي .

<sup>(</sup>٤٥٩٩) فى إسناده يزيد بن أبى زياد ، ولا يحتج بحديثه ، وقد أخرج له مسلم متابعة ، وفيه أيضا رجل مجمول وهو الراوى عن أبى ذر .

<sup>(</sup>٤٦٠٠) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، مطولا ومختصرًا .

عبد الله بن كعب ، وكان قائد كعب من بنيه حين عَمِى ، قال : سمعت كعب بن مالك ، وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ، قال ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة ، حتى إذا طال كَلَى تَسَوَّرْتُ جدار حائط أبى قتادة ، وهو ابن عمى ، فسلمت عليه ، فوالله مارَدٌ على السلام ، ثم ساق خبر تبزيل تو بته

## ١٦٨٠ – باب ترك السلام على أهل الأهواء [٤]

۱۹۰۱ — حدثنا موسی بن إسماعیل ، ثنا حماد ، أخبرنا عطاء الخراسانی ، عن یحیی بن بعمر ، عن عمار بن یاسر ، قال : قدمت علی أهلی وقد نَشَقَقَتْ یَدَای، فَخَدَّ وَنِی بِزعفران ، فندوت علی النبی صلی الله علیه وسلم ، فسلمت علیه ، فلم برد عَلَی ، وقال د أَذْهَبْ فاغْسِلْ هَذَا عَنك »

عن ثابت البُناَنى ، عن الله عنها ، أنه اعتل مير لصفية بنت حيى ، وعند زينب من عَن ثابت البُناَنى ، عن عائشة رضى الله عنها ، أنه اعتل بعير لصفية بنت حيى ، وعند زينب فضل ظَهْر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب الأعطى تلك اليهودية ؟! فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهجرها ذا الحجة والحجم و بَمْضَ صفر

۱۹۸۱ — باب النهى عن الجدال [ في القرآن ] [٥] ٤٦٠٣ — حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يزيد \_ يمنى ابن هارون \_ أخبرنا عهد

<sup>(</sup>٢٠٠١) قد تقدم هذا الحديث في ﴿ كُتَابِ النَّرْجِلِ ۗ أَتَّم من هذا .

<sup>(</sup>۲۰۲) سمية لم تنسب .

<sup>(</sup>٢٠٠٣) هذا حديث حسن ، وفي الصحيحين من حديث جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قاوبكم ، فإذا =

ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال « المرَّاء في القرآن كُفُرْد »

### ١٦٨٢ - باب في لزوم السنة [٦]

عن حريز بن عثمان ، عن عبد الوهاب بن نَجْدَة ، ثنا أبو عرو بن كثير بن دينار ، عن حريز بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبى عوف ، عن المقدام بن مشديكرب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « ألا إلى أو تيت الكتاب و مِثلة ممة ، لا يُوشِكُ رجلُ شبعانُ عَلَى أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن؛ أما وجدتم فيه من حلال فأحِلُوهُ وما وجدتم فيه حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم [لحم] الحار الأهلى ، ولا كل ذى ناب من السبع ، ولا أقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقرُوه ، فإن لم يَقرُوه و فله أن يُعقبهم عثمل قراء »

<sup>=</sup> اختلفتم عنه فقوموا ، وفيهما عن حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم «أبغض الرجال إلى الله الخصم ، وفي سنن ابن ماجة من حديث أبى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ، ثم تلا تلك الآية ( ما ضربوه الك إلا جدلا ، بل الله قوم خصمون ) ، قال الخطابى : وقد اختلف الناس فى تأويل هذا الحديث ، فقال بعضهم : معنى المراء هنا الشك فيه كقوله تعالى : ( فلاتك فى مرية منه ) أى فى شك ، ويقال : بل المراء هو الجدال المشكك فيه ، وتأوله بعضهم على المراء فى قراه ته ، دون تأويله ومعناه ، مثل أن يقول قائل : هذا قرآن قد أنزله الله تعالى ، ويقول آخر : لم ينزله الله هكذا ، في كفر به من أنكره .

<sup>(</sup>٤٦٠٤) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي « حسن غريب من هذا الوجـه » ويعقبهم : من الإعقاب أو التعقيب ، ومعناه يجازيهم .

٥٠٠٥ — حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي ، قالا :
 ثنا سفيان ، عن أبى النضر ، عن عبيد الله بن أبى رافع ، عن أبيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ■ لا أُلْفِينَ أَحَدَكُم متكنا على أريكته يأتيه الأص من أمرى عما أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول : لا ندرى، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ■

٩٩٠٦ — حدثنا محمد بن الصباح البزاز ، ثنا إبراهيم بن سعد ، ح ، وثنا عبد بن عيسى ، ثنا عبد الله بن جعفر المخرى وإبراهيم بن سعد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أحدث في أمرنا [هــندا] ما ليس فيه فهو رديّ » قال ابن عيسى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم « من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد »

٢٦٠٧ — حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا ثور بن يزيد ،

(٤٦٠٥) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي وحسن ، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا ، وقد وقع في مختصر المنذري قبل هذا الحديث الحديث رقم (٤٦١١) الآتي (٤٦٠٦) وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة ، بنجوه .

(١٠٧٤) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وليس في حديثهما ذكر حجر بن حجره عبر أن الترمذي اشار إليه تعليقا ، وقال الترمذي وحسن صحيح وقوله عليه الصلاة والسلام وإن عبدا حبشيا ، تقديره : وإن كان الوالى عليه عبدا حبشيا، قال الخطابى : وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : الأثمة من قريش ، وقد بضرب المثل بما لايكاد يصح منه الوجود كقوله صلى الله عليه وسلم : من بنى فه مسجدا فلو مثل مفحص قطاة ، بنى الله له بيتا في الجنة ، وقدر مفحص قطاة لايكون مسجدا لشخص آدى ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : لو سرقت فاطمة لقطعتها ، وهي رضوان الله عليها ! — لاتتوهم منها السرقة ، وكقوله عليه الصلاة والسلام : لعن الله السارق ا يسرق البيضة فتقطع يده ، وأشباه ذلك كثير في الكلام اله الم بعض تغيير السارة ا يسرق البيضة فتقطع يده ، وأشباه ذلك كثير في الكلام اله الم بعض تغيير

قال: حدثنى خالد بن معدان ، قال: حدثنى عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر ابن حجر ، قالا : أتينا العرباض بن سارية ، وهو بمن نزل فيه (ولا على الذين إذا ماأتو ك لتحملهم قُلْتَ لا أجد ماأحملكم عليه) فسلمنا ، وقلنا : أتينك زائر بن وعائدين ومقتبسين ، فقال العرباض ، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة ذَرَفَت منها العيون ووجلت منها القلوب ، فقال قائل : يا رسول لمالله كأن هذه موعظة مودع ، فماذا تعهد إلينا ؟ فقال «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة و إنْ عَبْداً حبشيًا ، فإنّه مَنْ يَعِشْ منكم بعدى فسيركى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين منكم بعدى فسيركى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين منكم بعدى فسيركى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين منكم بعدى فسيركى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين منكم بعدى فسيركى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتى وسنة المعدين الأمور فإن كل محدثة بمكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ ، وإيا كم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة »

. ۱۹۰۸ - حدثنا مسدد ، ثنا یحیی ، عن ابن جُرَیج ، قال : حدثنی سلیمان - یعنی ابن عتیق - عن طَلْق بن حبیب ، عن الأحنف بن قیس ، عن عبدالله بن مسعود ، عن النبی صلی الله علیه وسلم ، قال « ألا هَلَكَ المتنطَّعُونَ ، ثلاث مرات

### ١٦٨٢ – باب لزوم السنة [٧](١)

١٩٠٩ - حدثنا يحيي بن أيوب ۽ ثنا إسماعيل \_ يعني ابن جعفر \_ قال :

(٤٦٠٨) وأخرجه مسلم 8 والمتنطع : المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيا لا يعنيهم الخائضين فيا لا تبلغه عقولهم ، وفي هذا الحديث دليل على أن الحكم بظاهر السكلام ، وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ وأمكن فيه استعال .

(١) في ش ي باب من دعا إلى السنة ، .

(٤٦٠٩) وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة .

أخبرنى العلاء \_ يعنى ابن عبد الرحمن \_ عن أبيه، عن أبيهر يرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مَنْ دعا إلى هُدَّى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ُ ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعًا إلى ضلالة كان عليه من الإنم مثل أثامِ مَن تبعه لا ينقص ُ ذلك َ مِنْ آ ثامِهم شيئًا »

عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ أَعْظَمَ الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ أَعْظَمَ الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ أَعْظَمَ الله عليه وَلَمْ عَلَى الناسِ مِنْ الله عليه وَلَمْ عَلَى الناسِ مِنْ الله عِنْ أَمْرِ لَمْ يُحَرِّمُ فَحْرِمَ عَلَى الناسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ﴾ أجل مَسْأَلَتِهِ ﴾

الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن أبا إدريس الخولاني عائد الله أخبره الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن أبا إدريس الخولاني عائد الله أخبره ان يزيد بن عميرة ، وكان من أصحاب معاذ بن جبل، أخبره ، قال : كان لا يجلس علماً للذكر حين يجلس إلاقال: الله حَكَم قيسط ، هلك المرتابون ، فقال معاذ بن جبل يوماً : إن من ورائم فيتنا يكثر فيها المال ، و يفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر ، فيوشك قائرل أن يقول : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ؟ ماهم عمتهي حتى أبتدع لهم غيره ، فإيا كم وما ابتدع ؛ فإن ما ابتدع ضلالة ، وأحذركم زَيْفَة الحكم ؛ فإن الشيطان قلي يقول كلمة الحق ، قال : قلل على لسان الحكم ، وقد يقول المنافق كلمة الحق ، قال :

<sup>(</sup>٤٦١٠) وأخرجه البخارى ومسلم ، وقال الحطابى : هذه مسألة من يسأل عبثا وتكلفا في الاحاجة به إليه ، دون من سأل سؤال حاجة وضرورة ، وذلك كمسألة بني إسرائيل في البقرة ، فأما من يسأل استبانة لحكم واستفادة لعلم فلا يدخل في هذا الوعيد .

<sup>(</sup>٤٦١١) هذا الحديث موقوف ، وقــد وقع فى مختصر المنذرى عقيب حديث المقدام بن معديكرب ( رقم ٤٦٠٤ ) .

قلت لمعاذ ؛ ما يدريني [رحمك الله] أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة ، وأن المنافق قد يقول كلمة الخكيم المشتهرات المنافق قد يقول كلمة الحق ؟ قال : بلي ، اجْتَنِبْ من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال [لها] ما هذه ، ولا يَثْنينك ذلك عنه ، فإنه العله أن يراجع ، وتَلَقَّ الحق إذا سمعته فإن على الحق نوراً

قال أبوداود: قال معمر عن الزهرى في هذا [الحديث]: ولا يُلْمُنِيمَكُ (١) ذلك عنه المحكان يثنينك ، وقال صالح بن كيسان عن الزهرى في هذا : المشَبَّهات ، (٢) مكان المشتهرات ، وقال الايثنينك ، كما قال عقيل ، وقال ابن إسحاق عن الزهرى قال : بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة

عبر بن عبد العزيز يسأله عن القدّر ، ح وثنا الربيع بنسليان المؤذن " قال : ثنا عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدّر ، ح وثنا الربيع بنسليان المؤذن " قال : ثنا أسد بن موسى ، قال ! ثنا حاد بن دُليل ، قال : سمعت سفيان الثورى يحدثنا عن النضر ، ح وثنا هناد بن السرى " عن قبيصة ، قال : ثنا أبورجا ، عن أبى الصلت وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناه " قال : كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر ، فكتب : أما بعد، أوصيك بتقوى الله " والافتصاد في أمره " ، يسأله عن القدر ، فكتب : أما بعد، أوصيك بتقوى الله " والافتصاد في أمره " ، وترك ما أحد ش المحدثون بعد ما جر ت به سفته ، وكُفُوا مُونته ، فعليك بازوم السنة فإنها لك - بإذن الله - عصمة ، ما علم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلافد مضى قبلها ماهو دايل عليها أوعبرة فيها ؛ فإن السنة إنما سنها مَنْ قد علم ما في خلافها - ولم يقل ابن كثير « من قد علم » - من الخطأ والزلل والحق والقعمق ، فارض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم أمن الخطأ والزلل والحق والقعمق ، فارض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم أ

<sup>(</sup>١) ينثينك : يبعدك ، ويثنينك : يرجعك ويلفتك .

<sup>(</sup>Y) في ش # المشتبهات » .

<sup>(</sup>٣) أراد بالاقتصاد التوسط بين الإفراط والتفريط.

فإنهم على عِلْم وقَفُوا ، و ببصر نافذ كَفُوا ، ولَهُمْ على كشف إلأمور كانوا أقوى ا و بفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قُلتم « إنما حدث بمده ، ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون ، فقد تكلموا فيه بما يكني، ووصفوا منه ما يشغي ، فمادونهم من مَقْصِر (١) ، وما فوقهم من محسر (٢) ، وقد قَصَّر توم دونهم فجَفُوا ، وطمع عنهم أقوام فَغَلُوا ، وإلهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ، كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير \_ بإذن الله \_ وقَمْتَ ، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ، ولا ابتدعوا من بدعة هي أبينُ أثراً ولا أثبت أمراً من الإقرار بالقدر ، لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء، يشكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزُّ ون به أنفسنهم على ما فاتهم ، ثم لم يزده الإسلام بعد ُ إلا شدَّة ، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين ، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته و بعد وفاته ، يقينا وتسليما لربهم ، وتضعيفاً لأنفسهم ، أن يكون شيء لم يُحِطُ بِ علمه ، ولا يحصه كتابه ، ولم يمض فيه قدره ، و إنه مع ذلك فني محكم كتابه ؛ منه اقتبسوه ، ومنه تعلموه ، ولأن قلتم ﴿ لَمْ أَنْزِلَ اللَّهُ آيَةَ كَذَا ؟ وَلَمْ قَالَ كذا؟ » لقد قرأوا منه ما قرأتم ، وغلموا من تأويله ما جهلتم ، وقالوا بعد ذلك : كله بكتاب وقَدَر ، [وكتبت الشقاوة ]، وما يُقْذَرُ يكن ، وما شا. الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ولا خلك لأنفسنا ضراً ولا نفعا ، ثم رغِبوا بعد ذلك ورهبوا ٤٩١٢ - حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : ثنا عبد الله بن يزيد ، قال : ثنا

عدات الله بن يزيد ، قال : ثنا عبد الله بن يزيد ، قال : ثنا عبد الله بن يزيد ، قال : ثنا سعيد \_ يعنى ابن أبي أبوب \_ قال : كان سعيد \_ يعنى ابن أبي أبوب \_ قال : كان

<sup>(</sup>۱) مقصر : مصدر ميمن بمعنى تقصير ، أو ظرف : أى موطن حبس ، ومادته و قصر الشيء يقصره ، من باب ضرب \_ أى حبسه .

<sup>(</sup>٢) محسر : مصدر أيضا أواسم مكان ، ومادته «حسر الثني، محسره» أي كشفه

لابن عر صَدِيق من أهل الشام بكانبه ، فكتب إليه عبد الله بن عمر : إنه بلغى أنك تكلمت في شيء من القدر ، فإيك أن تكتب إلى ، فإيى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إنه سيكون في أمتى أفوام بُكَذِّ بُونَ بالقدر »

عن خالد الحديد عن خالد الله بن الجراح ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن خالد الحديد ، قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد ، أخبرني عن آدم ، أللسياء خلق أم للا رض ؟ قل : لا ، بل للا رض ، قلت : أرأيت لو اعتصم فلم يأ كل من الشجرة ؟ قال : لم يكن له منه بد ، قلت : أخبرني عن قوله تعالى ( ، ا أنتم عليه بفا تنيزن إلا من هو صال الجحيم ) قال : إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم .

۱۹۱۵ - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ثنا خالد الحذَّاء ، عن الحسن في قوله تعالى (ولذلك خلقهم) قال : خلق هؤلاء لهذه ، وهؤلاء لهذه

8717 — حدثنا أبوكامل، ثنا إسماعيل، ثنا خالد الحذاء، قال: قلت اللحسن: (ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالِ الجحيم) قال: إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه بَصْلى الجحيم

۱۹۱۷ — حدثنا هلال بن بشر ، قال : ثنا حماد ، قال : أخبرنى حميد ، كان الحسن يقول : لأن يُشقَطَ من السماء إلى الأرض أحَبُ إليه من أن يقول : الأمرُ بيدى

۱۹۱۸ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا حماد ، ثنا حميد ، قال : قدم علينا الحسن مكة ، فكامني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوماً

<sup>(</sup>٤٦١٦) من هذا الحديث إلى آخر هذا الباب ليس فى رواية اللؤلؤى ، وهو ثابت فى روايتى ابن العبد وابن داسة ، ويصلى الجحيم : يحترق بالنار ،

<sup>(</sup>٤٩١٧) أراد من قوله ﴿ الأمريدي، أن يذهب إلى نفي القدر .

<sup>(</sup>۱۹۱۸) الحسن هو البصرى، ويكذبون عليه يقولون عنه إنه ينفى عن الله خلقالشر، وانظرالحديث رقم ٤٦٢١ و ٤٦٢٢ إلى آخر الباب.

يَعظُهُم فيه ، فقال : نعم ، فاجتمعوا فخطبهم ، فمارأيت أخطب منه ، فقال رجل ؛ يا أبا سعيد ، من خلق الشيطان ؟ فقال : صبحان الله !! هل مِنْ خالق غير الله ؟ خلق الله الشيطان ، وخلق الخير ، وخلق الشر ، قال الرجل : قاتلهم الله ! كيف يكذبون على هذا الشيخ ؟

جدثنا ابن كثير ، قال : أخبرنا سفيان ، عن حميد الطويل ، عن الحسن (كذلك نَسْلُـك في فلوب المجرمين ) قال : الشِّر ْك

عن رجل قد سماه عدد بن كثير ، قال : أخبرا سفيان ، عن رجل قد سماه غير ابن كثير ، عن سفيان ، عن عبيد الصّيد ، عن الحسن فى قول الله عز وجل ( وحِيل بينهم و بين ما يشتهون ) قال : بينهم و بين الإيمان

۱۹۲۱ — حدثنا محمد بن عبید ، ثنا سلیم ، عن ابن عون ، قال : کنت أسیر بالشام ، فنادایی رجل من خلنی ، فالتفت فإذا رجاء بن حَیْوَةَ ، فقال : یا أبا عون ، ما هذا الذی یذ کرون عن الحسن ؟ قال : قلت : إنهم یکذبون علی الحسن کثیراً

عمل : ثنا حماد ، قال : شمت أيوب يقول : ثنا حماد ، قال : سمعت أيوب يقول : كذب على الحسن ضربان من الناس : قَوْمُ الْقَدَرُ رَأَيُّهُمْ وهم يريدونأن يُنفَقُوا بذلك رأيهم ، وقومٌ له في قلوبهم شنآنٌ و بغض يقولون : أليس من قوله كذا ؟ كذا ا أليس من قوله كذا ؟

٤٦٢٣ - حدثنا ابن المثنى ، أن يحيى بن كثير العنبرى حدثهم ، قال :

<sup>(</sup>٤٦٢٠) عبيد الصيد - بكسر العاد المهملة - هوعبيد بن عبد الرحمن ، المزنى والآية واردة في وصف الكفار في الآخرة الهاذ يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليؤمنوا، فيحال بينهم وبين ذلك ، وقبل ماتلاه قوله تعالى ؛ (ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ، وقالوا آمنا به ، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كا فعل بأشياعهم من قبل ؛ إنهم كانوا في شك مريب ).

كان قرة بن خالد يقول لنا : يا فيثيان ، لا تُعْلَبُوا على الحسن ، فإنه كان رأيه السنة والصواب

عاد بن زيد ، عن ابن عون ، قال : لو علمنا أن كلة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتاباً وأشهدنا عليه شهوداً ، ولكنا قلنا : كلمة خرجت لا تحمل

قال : قال لى الحسن : ما أنا بعائد إلى شيء منه أبداً

١٦٢٦ -- حدثنا هلال بن بشر ، قال : ثنا عَمَان بن عَمَان ، عن عَمَان الْبَتِيِّ ، قال : ما فسَّر الحسن آية قطُّ إلا عن الأثبات

#### ١٦٨٤ - باب في التفضيل [٨]

عبد العزيز عمر ، ثنا عبد العزيز ابن أبي شيبة ، ثنا أسود بن عامر ، ثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كُناً نقولُ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم : لا نعدل بأبي بكر أحداً ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نُفاضلُ بينهم

عبسة ، ثنا يونس ، عن ابن شهاب ، قا عنبسة ، ثنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : قال سالم بن عبدالله ؛ إن إبن عمرقال : كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي ي : أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان رضى الله عنهم أجمعين !

<sup>(</sup>٤٦٣٦) في ش ﴿ إِلا على الإِثبات ﴾ وتفسيره أنه لم يفسر آبة من آيات الكتاب المعزيز إلا على إثبات القدر والإِيمان به ، فالإِثبات مصدر أثبت ، وهو هنا جمع ثبت (٤٦٢٧) وأخرجه البخاري والترمذي ، وفي ش ﴿ لا تفاضل بينهم ﴾ .

١٩٢٩ -- حدثنا محمد بن كثير ، ثنا سفيان ، ثنا جامع بن أبي راشد ، ثنا أبو يعلى ، عن محمد بن الحنيفة ، قال : قلت لأبي ، أي الناس خير بعد رسول الله عليه وسلم ؟ قال : أبو بكر ، قال : قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر ، قال : ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان ، فقلت : ثم أنت يا أبة ؟ قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين

عمل : سمعت الفريابي ـ قال : سمعت الفريابي ـ قال : سمعت سفيان يقول : مَنْ زَعَمُ أَنْ عليًا عليه السلام كان أحَقَّ بالولاية منهما فقد خَطَّاً ـ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار ، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى الساء

قال: سمعت سفيان [الثورى] يقول ؛ الخلفاء خسة : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم

# ١٦٨٥ - باب في انْخُلْفَاء [١]

۳۳۲ – حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا عبد الرزاق ، قال محمد : كتبته من كتابه ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : كان أبو هو يرة يحدث أن رجلا أنى [ إلى ] رسول الله عن ابن عباس ، قال : كان أبو هو يرة يحدث أن رجلا أنى [ إلى ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إلى أرى الليلة ظلّة يَنْظِفُ منها السين والعمل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم ، فالمستكثر والمستقل ، وأرى سبباً واصلا امن السماء

<sup>(</sup>٤٦٢٩) وأخرجه البخارى، ومحمد بن الحنفية : ابن على بن أبي طااب أرضى الله عنهما المرحد والنسائى وابن ماجة ، وأصل الظلة \_ بضم الظله \_ الطله \_ السحابة التي لها ظل ؛ وكل ما أظل من سقيفة و عوها ، وينطف \_ مثل يغرب \_ أى يقطر ، ويتكففون ؛ يأخذون بأكفهم ، والسبب : الحبل .

إلى الأرض ، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به ، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ، ثم فلا به ، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ، ثم فلا به ، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ، ثم وصل فعلاً به ، قال أبو بكر : بأبى وأبى لتَدَعَنى فلاعبر مها ، فقال الها اغبر ها » قال : أما الظلة فظلة الإسلام ، وأما ما يَنْطِفُ من السمن والعسل فهو القرآن اينه وحلاوته ، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر [ من القرآن ] والمستقل منه ، وأما السبب الواصل من السهاء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه : تأخذ به وأما السبب الواصل من السهاء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه : تأخذ به فيمليك الله ، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ، أم يأخذ به رجل آخر فينقطع ، ثم يُوصَلُ له فيعلو به ، أي رسول الله لتتحد تني ما الذي أخطأت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والا تقسم »

عد تنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا محمد بن كثير ، ثنا سليان ابن كثير ، ثنا سليان ابن كثير ، ثنا سليان ابن كثير ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن النبى ملى الله عليه وسلم ، بهذه القصة ، قال : فأبى أن يخبره

عدد الله الأنصارى ، ثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، ثنا الأشعث ، عن الحسن ، عن أبى بكرة ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذَات يوم ه مَنْ رَأَى منكم رؤيا ، و فقال رجل : أنا ، رأيت كأن ميزاناً مزل من السها فوزنت أنت وأبو بكر فرجيحت أنت بأبى بكر ، ووزن عمر وأبو بكر فرجيح أبو بكر ، ووزن عمر وأبو بكر فرجيح أبو بكر ، ووزن عمر وأبنا الكراهية فى أبو بكر ، ووزن عمر وعمان فرجيح عمر ، ثم رفع الميزان ، فرأينا الكراهية فى قريم رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٤٦٣٣) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة .

<sup>(</sup>٤٦٣٤) وأخرجه الترمذي ، وقال ۽ حسن ، .

عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن أبيه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم « أيكم عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن أبيه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم « أيكم رأى رؤيا » ؟ فذ كرمعناه ، ولم يذكر السكر اهية ، قال: فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعنى فساءه ذلك ، فقال «خِلاَفة نُبُوَّةٍ ، ثم يُوْ يْنى الله الملك من بشاء »

عن الزيدى ، عن الزيدى ، عن الم بن عبان ، ثنا على بن حرب ، عن الزيدى ، عن ابن شهاب ، عن عرو بن أبان بن عبان ، عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أري الله يلكر ه ونيط عبان بعمر » قال يبط برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونيط عمر بأنى بكر ه ونيط عبان بعمر » قال جابر : فلما قنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قانا : أما الرجل الصالح فرسول الله عليه وسلم ، وأما تَنَوُّطُ بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بَعَث الله ه نبيه صلى الله عليه وسلم .

قال أبو داود: ورواه يونس وشعيب لم يذكرا عرو [ بن أبان ]

عنا عد بن المثنى ، قال : حدثنى عفان بن مسلم ، ثنا حاد ابن سلم ، ثنا حاد ابن سلمة ، عن أشعث بن عبد الرحن ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب أن رجلا قال : يا رسول الله ، [ إلى ] رأيت كأن دَلُوا دُلِّى من السماء ، فجاء أبو بكر فأخذ بقر القيها فشرب شر باضعيفاً ، ثم جاء حمر فأخذ بعر اقيها فشرب حتى تَضَلَّع،

<sup>(</sup>٤٩٣٥) على بن زيد ، هو ابن جدعان ، القرشى ، التبمى ، ولا يحتج بحديثه واستاء أى كرهها حتى تبينت المساءة فى وجهه ، وهو افتعل من السوء

<sup>(27</sup>٣٦) على رواية يونس وشعيب يكون الحديث منقطعا ، لأن الوهرى لم يسمع من جابر بن عبد الله ، ونيط : معناه علق ، والنوط : التعليق ، والتنوط : التعلق ، وفي المثل : عاط لغير أنواط

<sup>(</sup>٤٦٢٧) دلى من السهاء، أرسل ، تقول « أدليت الداو» تريد أرسلتها في البئر وقالوا « دلوت الداو » إذا نزعوها ، والعراقي ، جمع عرقوة ، وهي أعواد بخالف بينها إثم تشد في عرى الداو ويعلق بها الحبل ، وتضلع ؛ استوفى في الشهري حتى ووى فتمدد جنبه وضاوعه ، وانتشاط الداو ، اضطرابها .

مُمجاء عَمَانَ فَأَخَذَ بَقَرَ قَيهَافَشُرِبِ حَتَى تَضَلَّعَ، ثُمُ جَاءَ عَلَيْ فَأَخَذَ بِعَرَ اقْبِهَا فَانْتَشَطَّتُ وانتضح عليه منها شيء

عن على بن سهل الرملي، ثنا الوليد، ثناسعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، قال: لتمخرُزُنَّ الرومُ الشامَ أر بعين صباحاً لا يمتنع منها إلا دمشق وعَثَّالُ

عمر المرى ، ثنا الوليد ، ثنا عبد المري بن عامر المرى ، ثنا الوليد ، ثنا عبد المرزيز بن العلاء أنه سمع أبا لأغيرَس عبدالرحمن بن سلمان يقول : سيأتى ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلما إلا دمشق

• ٤٦٤ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ثنا بُرْ دُرُ أبو العلاء ، عن مكحول ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « موضع فُسُطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الفوطَةُ »

عن عوف ، قال ا المحاج عن عوف ، قال المحمد الحجاج بخطب وهو يقول : إن مَثَلَ عُمَانَ عند الله كمثل عيسى بن مريم، المحجاج بخطب وهو يقول : إن مَثَلَ عُمَانَ عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرؤها و بفسرها (إذ قال الله ياعيسي إلى مُتَوَفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا) يشير إلينا بيده و إلى أهل الشام

عدثنا إسحاق بن إسماعيل الطاقاًى ، ثنا جرير ، ح ، وأننا زهير ابن حَرْب ، ثنا جرير ، عن المغيرة ، عن الربيع بن خالد الضى ، قال : سمعت الحجاج يخطب ، نقال في خطبته : رسول أحد كم في حاجته أكرم عليه أم خليفته

(٤٦٣٨) عمان \_ بفتح العين المهملة وتشديد الميم \_ بلد بالشام ، وهي الآن من أعمال شرق الأردن ، وعمان \_ بضم العين وفتح الميم محففة ، بزنة غراب \_ بلد باليمن ، ومن هذا الحديث إلى الحديث رقم ٤٦٤٥ سافط من رواية اللؤاؤى

( ٤٦٤٠) الغوطة \_ بضم الغين المعجمة ، وبعد الواو طاء مهملة مفتوحة ــ اسم ليسانين ومتبزهات حول دمشق

(٤٩٤٧) الجماجم : أراد بها راةمة دير الجماجم ؛ وهي واقمة كانت بين الحجاج ابن يوسف الثقي وعبد الرحمن برالأشعث · بالمراق ، وفيها قتل جمهور عظيم من قراء المسلمين فى أهله ال فقلت فى نفسى : فله على ألا أصّلَى خلفك صلاة أبدا ، و إن وجدت قوما بجاهدونك لأجاهدنّـك معهم ، زاد إسحاق فى حديثه : قال: فقاتل فى الجماجم حتى فقل

عمت الحجاج وهو على المنبر بقول: اتقوا الله ما استطمتم ايس فيها مَثْنُويَّة ، واسمعوا وأطيعوا ايس فيها مَثْنُويَّة ، لأمير المؤمنين عبد الملك ، والله لوأمرت الناس أن فيخرجوا من باب من [أبواب] المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لى دماؤهم وأمو للم ، والله لو أخَذْتُ ربيعة بمضر لـكان ذلك لى من الله حلالا ، وياعَذيرى من عبد هُذَبل يزعم أن قراءته من عند الله ، والله ما هى إلا رجز من رحز الأعراب ما أبزلها الله على نبيه عليه الـلام ، وعَذِيرى من هذه الحراه يزء أحدهم أنه يرمى بالحجر فيقول: إلى أن يقع الحجر قدحد تَامر ، فو لله لأدَعَهُم كالا مُس الدار،

قال : فذ كرته للأعمش ، نقال : أما والله سممته منه

قال: سمت الحجاج يقول على المنبر؛ هذه الحراء هنر هنر أماوالله لوقد قرعت عصل الأخراء هنر من المختاج يقول على المنبر؛ هذه الحراء هنر هنر من أماوالله لوقد قرعت عصًا بعضاً ، لأذَرَبهُمْ كلامس الذاهب، يعنى الموالى

۱۹۲۵ – حدثنا قطن من نسير ، ثنا جعفر \_ يعنى ابن - لميان \_ ثنا داود ابن سليان ، عن شريك ، عن سليان الأعمش ، قال : جَمَّمْت مع الحجاج فخطب ، فذكر حديث أبى بكر بن عياش ، قال فيها ، فاسمعوا وأطيعوا لخليفة

الله تعالى عنه ، وكان عثمان بن عفان ــ رضى الله عنه ــ حين كتب المسحف الإمام الله تعالى عنه ، وكان عثمان بن عفان ــ رضى الله عنه ــ حين كتب المسحف الإمام أمر بتحريق ما عداه من المساحف وأن يجنمع المسلمون كام على قراءة القرآن عن مسحفه ، وأبى ابن مسعود أن يحرق مسحفه ، وابن مسعود كان من ألزم السحابة لرسول الله ، لم يكن يفارقه في حضر ولا في سفر ، وقراءته متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعنى « ياعزيرى » من يعذرنى منه ، والحراء : المجم ، وأراد الموالى ، والأمس الدابر : المنقطع

(٤٩٤٤) الهبر \_ بالفتح \_ القطع ، وأراد أنهم مستحقون لذلك ، ولأذرنهم : لأدعهن ولأنركهن (٤٩٤٥) جمعت \_ بتشديد الجم \_ حضرت صلاة الجمعة الله وصَّفِيه عبد الملك بن مروان ، وساق الحديث ، قال : ولو أُخذَت ربيعة بمضر، ولم يذكر قصة الحراء

عن سعيد ، ابن جُمْهَان ، عن سفينة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خلافة النبوة ، ثلاثون سنة ، ثم يؤتى الله الملك ، أو ملكه ، من يشاء ،

قال سعید : قال لی سفینة : أمسك علیك : أیا بكر سنتین ، وعمر عشرا ، وعمران أن علیا وعمران أن علیا وعمران أن علیا علیه السلام لم یكن بخلیفة ، قال : گذبت أسْتاًه و بنی الزرقاء ، یعنی مروان

عن العوام بن حوشب ، عن هشيم ، عن العوام بن حوشب ، عن سعيد بن جمهان ، عن سفينة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتى الله الملك من يشاء ، أو ملكه من يشاء ،

هلال بن يَسَاف ، عن عبد الله بن ظلم، وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظلم، وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازى ، ذكر سفيان رجلا فيا بينه و بين عبد الله بن

( ٤٩٤٩) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي و حسن . لا نعرفه إلا من حديث سعيد ﴾ وسعينة : مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقيل : مولى أم سلمة ، وكنيته أبو عبد الرحمن ، وقيل : أبو البختري ، واسمه مهران ، وقيل : رومان ، وقيل : نجران ، وقيل ؛ فيس ، وقيل ؛ عمير ، والأستاه : جمع است وأصله سته ، حذفت الها، من آخره وعوض منها ألم الوصل في أوله ، والاست الله بر ، شبه ما يخرج من أفواههم من الكلام المرذول بالفساء

(٤٦٤٧) وهذا الحريث ليس في رواية اللؤلؤي

(۹٤٨) وأخر حال مدى والنسائى وابن ماجة ، وقال الترمذى وحسن صحيح ، وقد أخرجه مسلم والترمذى والنسائى من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، وو لم إيثم ، هذه لغة لبعض العرب ، يكسرون حرف المضارعة المفتوح فيقولون: تيجل ، وتيجع ، فيمكان يوجل ويوجع ، وعامة العرب يقولون و لم آثم ، مثل و لم آمن ، ولم آكل ، وحراء - بكسر الحاء - جبل بمكة

ظالم المازى ، قال : سمعت سعيد بن زيد بن عرو بن نفيل قال : لما قدم فلان إلى الكوفة أفام فلان خطيباً ، فأخذ بيدى سعيد بن زيد ، فقال: ألاترى إلى هذا الظالم ، فأشهد على النسعة إنهم فى الجنة ، ولو شهدت على العاشر لم إليم ، قال الخلالم ، فأشهد على العاشر الم إليم ، قال النه ابن ادر يس : والعرب تقول: آثم ، قلت : ومن النسعة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء ها أنبت حراء ؛ إنه ايس عليك إلا نبى أوصديق أو شهيد ، قلت : ومن النسعة ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمل ، وعبد الرحن اوعر ، وعبد الرحن ابن عوف ، قلت : ومن العاشر ! فتلك أهنية ثم قال : أنا

قال أبو داود : رواه الأشجمي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف غن ابن حيان عن عبدالله بنظلم، بإسناده [تحوه]

عن عبد الرحمن بن الأخلس ، أنه كان في السجد فذكر رجل عليا عليه السلام ، فقام سعيد بن زيد فقال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى سمته وهو يقول « عشرة في الجنة : النبي في الجنة ، وأبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وغيان في الجنة ، وطلحة في الجنة ، والزبير بن العوام في الجنة ، وغيان في الجنة ، وطلحة في الجنة ، والزبير بن العوام في الجنة ، وطفهان في الجنة ، وعلي في الجنة ، وطلحة في الجنة ، والزبير بن العوام في الجنة ، وطفهان في الجنة ، والزبير بن العوام في الجنة ، وسعد بن مالك في الجنة ، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ، ولوشئت لسميت العاشر ، قال : فقالوا : من هو ؟ فسكت ، قال : فقالوا : من هو !! فقال : هو سعيد بن زيد بن رياد ، ثنا صدقة بن المشي النخعى ، حدثني جدى رياح بن الحارث ، قال : كنت فاعداً عند فلان في مسجد الحرفة وعنده أهل الكوفة ، فجاء سعيد بن زيد بن عرو بن نفيل ، فرحب به الكوفة وعنده أهل الكوفة ، فجاء سعيد بن زيد بن عرو بن نفيل ، فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير ، فجاء رجل من أهل المكوفة بقال له قيس

<sup>(</sup>٤٦٤٩) وأخرجه الترمذي والنسائي (٤٦٤٩) وأخرجه النسائي وابن ماجة

ابن علقمة فاسنقبله فسب وسب ، فقال سعيد : مَنْ يَسُبُّ هذا الرجل ؟ فقال : يسب علياً ، قل : ألا أرى أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُستبُّونَ عندلله مع لا تنكر ولا تغير ، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، إنى لغني أن أقول عليه ما لم يقل فيسألني عنه غداً إذا لقيته «أبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة » وساق معناه ، مم قل: لمَشْهَدُ رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير فيه وجهه خير من عمل أحدكم عُمْرَهُ ولو عُمَّرَ عُمْرَ نوح

۱۹۰۱ - حدثنا مسدد ، ثنا یزید بن زریع ، ح وثنا مسدد ، ثنا یحبی ، المهنی ، قالا ، ثنا سعید بن أبی عروبة ، عن قتادة ، أن أنس بن مالك حدثهم ، أن نبی الله صلی الله علیه وسلم صعد أحُداً ، فتبعه أبو بكر وعمر وعُمان ، فَرَجَفَ أَن نبی الله صلی الله علیه وسلم برجله وقال «اثبت أحُدُ نبی وصد يق وشهيدان» بهم، فضر به نبی الله صلی الله علیه وسلم برجله وقال «اثبت أحُدُ نبی وصد يق وشهيدان»

عن عبد السلام بن حرب ، عن أبى خالد الدالابى ، عن أبى خالد مولى آل عن عبد السلام بن حرب ، عن أبى خالد الدالابى ، عن أبى خالد مولى آل جبريل جَمْدَة ، عن أبى هر برة . قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم " أتانى جبريل فأخذ بيدى ، فأرانى باب الجنة الذى تدخل منه أمتى " فقال أبو بكر : يارسول الله عليه وسلم وددت أنى كنت ممك حتى أنظر إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أما إنك يا أبا بكر أوّل من يدخل الجنة من أمتى »

١٥٥٠ - حدثنا قديبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي ، أن الليث

<sup>(</sup>١٥٦٤) وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي

<sup>(</sup>٤٩٥٢) أبو خالد الدالاني : اسمه يزيد بن عبد الرحمن ، وثقه أبو حاتم ، وقال ابن معين 1 لابأس به ، وعن الإمام أحمد نحوه ، وقال فيه ابن حبان : لا يحتج به إذا وافق الثفات ، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات ، وقد وقع هذا الحديث في مد الحديث 200

<sup>(</sup>٣٥٣ع) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي « حسن صحيح » وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن عبداقه عن أم مبشر أنها محت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة « لايدخل النار \_ إن شاء الله \_ من أصحاب الشجرة أحد، الذبن بايعوا تحتها » وذكر قسة حفصة بنت عمر رضى الله عنهما !

حدثهم ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال • لا يَدْخُلُ النَّارَ أحد بمن بابع تحت الشجرة •

١٩٥٤ - حدثنا موسى أبن إسماعيل ، ثنا حاد بن سلمة ، ح وثنا أحد ابن سنان ، ثنا بزيد بن هارون ، أخبرنا حاد بن سلمة ، عن عاصم ، عن أبى صالح ، عن أبى حريرة ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال مُوسى « فلمل الله » وقال ابن سنان « اطّلع الله على أهل بدر فقال ، اعملوا ماشئنم فقد غَفَر ت لكم » وقال ابن سنان « اطّلع الله على أهل بدر فقال ، اعملوا ماشئنم فقد غَفر ت لكم » عن معمر ، عن الزهرى ، عن الزهرى ، عن المسور بن مخرمة ، قال : خوج النبى صلى عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، عن المسور بن مخرمة ، قال : فأتاه \_ يعنى عروة بن الله عليه وسلم ، فأناه \_ يعنى عروة بن مسعود \_ فيمل بكلم النبى صلى الله عليه وسلم ، فكلما كلمه أخذ بلحيته ، والمغيرة ابن شعبة قائم على رأس النبى صلى الله عليه وسلم ، فكلما كلمه أخذ بلحيته ، والمغيرة ، فضرب يده بنعل السيف ، وقال ، أخّر يدك عن لحيته ، فرفع عروة رأسه ، فضرب يده بنعل السيف ، وقال ، أخّر يدك عن لحيته ، فرفع عروة رأسه ، فقال : من هذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة

2707 — حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير ، ثنا حماد بن سلمة ، أن سعيد بن إياس الجويرى أخبرهم ، عن عبد الله بن شقيق العقبلي ، عن الأفرع مؤذن عمر بن الخطاب ، قال : بعثني عمر إلى الأستُقُفَّ ، فدعوته ، فقال له عمر : وهل تجديى في السكتاب أ قال : نعم ، قال : كيف تجديى ؟ قال : أجدك

<sup>(</sup>٤٦٥٤) وهذا الفصل أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى \_ كاأخرجه أبوداوداً يضاً \_ فى الحديث الطويل من حديث على بن أبى طالب فى قصة حاطب بن أبى ملتعة والكتاب الذى كتبه لقريش وجث به مع الظعيمة

<sup>(</sup>٤٩٥٥) وأخرجه البخاري مطولا ، وقد تقدم في كتاب الجهاد

<sup>(</sup>٤٦٥٦) الصدّأ: مايعلو الحديد من الدرن وماركبه من الوسخ، والدفر \_بفتح الدال المهملة وسكون الفاء \_ النّان 6 وسميت الدنيا ، أم دفر ، من ذلك، وأما الدفو \_ بفتح الدال المعجمة والفاء جميعا \_ فهو اسم لـكل ريح شـديدة ، سواء أكانت منبعثة من طيب أم كان انبعاثها عن نتن

قُرْ نَا ، فرفع عليه الدرة ، فقال : قَرْنُ مَهْ ؟ فقال : قَرْنُ حديدٌ ، أمين شديد ، قال : كيف تجد الذي يجي ، من بعدى أ فقال : أجده خليفة صالحاً غيير أنه يؤثر قرابته ، قال عمر : يرحم الله عثمان ! ثلاثا ، فقال : كيف تجد الذي بعده ؟ قال : اجده صَدَأ حديد ، فوضع عمر بده على رأسه فقال : يا دَفْر اه يا دَفْر آه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه خليفة صالح ، ولكنه يُسْتخلف حين بُسْتخلف والسيف مسلول والدم مُهْرَاق .

قال أبو داود: الدُّورُ الدَّن

١٦٨٦ - باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [١٠]

عروب عن عروب عون ، قال : أنبأنا ، ح وثنا مسدد ، قال : ثنا أبو عوائة ، عن قتادة ، عن زُرَارة بن أوفى ، عن عران بن حصين ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خير أمتى القرن الذين بعثت فيهم ، ثم الذين يكونهم ، ثم الذين يلونهم ، والله أعلم أذ كر الثالث أم لا « ثم يظهر قوم يَشْهَدُون ولا يُسْتَشْهدُون ، ويغونون ولا يؤمنون ، ويفشو فيهم السَّمَن »

۱۲۸۷ – باب فی النهی عن سب أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم [۱۱]

١٩٥٨ - حدثنا مسدد ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ،

(٤٩٥٧) وأخرجه مسلم والترمذي، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث زهدم بن مضرب عن عمران بن حصين

(٤٦٥٨) وأخرجه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجة ، والنصيف \_ بفتع النون \_ هنا بمعنى النصف ، ومنه قول الراجز ، لم يعدها مد ولا نصيف ، وكذلك قالوا «ثمين» بفتح الثاء للئلثة \_ بمعنى الثمن، ومنه قول الشاعر، وهو يزيد بن الطثرية: وألفيت سهمى وسطهم حين أو خشوا فيا طار لى في القسم إلا ثمينها

عن أبي سميد ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاَ تَسُبُّوا أَصَابِي ۗ فوالذي نفسي بيده لو أنفُقَ أحدكم مثل أحدِ ذهبا ما بلغ مُدُّ أحدهم ولا نصيفه ٣ ٤٦٥٩ -- حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زائدة بن قدامة الثقني ، ثنا عمر بن قيس المارِصرُ ، عن عمرو بن أبي فرة ، قال : كان حذيفة بالمدائن ، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطاق ناس بمن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة ، فيقول سلمان : حذيفة أعلم بما يقول ، فيرجمون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا فولك السلمان فما صدقك ولا كذبك ، فأ أنى حذيفة سلمان وهو في مَبْقَلَةٍ فقال : باسلمان ، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلم ن : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ، و يرضى فيقول في الرضا لناسٍ من أصحابه ، أما تنتهي حتى تورَّثُ رجالا حُبٌّ رجال ورجالا بُغض رجال، وحتى تو تم اختلافا و فُرْ فَهُ ؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب القال ﴿ أَيَّا رَجِلَ مِنَ أُمِّتِي سَدِّبَتُهُ سَبَّةً أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضَبُ كايغضبون ، و إنما بعثني رحمة المالمين فاجملها عليهم صلاةً يوم القيامة، والله لتنتهـيَنَّ أو لأ كتبن إلى عمر

۱٦٨٨ - باب في استخلاف أبي بكر رضى الله عنه [١٢] ١٦٨٠ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد

<sup>(</sup>٤٦٥٩) قوله صلى الله عليه وسلم و فأيما مسلم سببته ، قد أخرجه البخارى ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، والمبقلة \_ بفتح الميم والقاف بينهما باء موحدة ساكنة \_ الأرض تنبت البقل ، وقد قالوا في مثل ذلك : مقثأة ، ومسبعة ، ومسبعة ، ومأسدة ،

<sup>(</sup>٤٩٩٠) استعز برسول الله \_ بالبناء للمجهول \_ غلب على نفسه من شدة المرض وقوله ¶ وكان رجلا مجهوا ﴾ \_ بزنة منبر ، أو اسم فاعل من الإجهار \_ أراد أنه كان عالى الصوت جهيره ، وفي الحبر دليل على خلافة أبى بكر ، وتأمل في قوله \_

ابن إسحاق، قال: حدثني أالزهرى ، حدثنى عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بنز مُمَة ، قال: لما استُعِز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأ ما عنده فى نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة ، فقال: مُم وا مَن يصلى للناس ، فخرج عبد الله بنز مُمَة ، فإذا عر فى الناس ، وكان أبو بكر غائبا ، فقلت : يا عر ، فم فصل بالناس ، فتقدم فكبر ، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صورته وكان عمر رجلا مُجهراً ، قل « فأبن أبو بكر ؟ بأبى الله ذلك والمسلمون ، يأبى الله ذلك والمسلمون » فبعث إلى أبى بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة ، فصلى بالناس

عدانا أحمد بن صالح ، ثنا ابن أبي فُدَ يك ، قال : حدثنى موسى بن يعقوب ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ابن عبدالله بن رَمْعَةَ أخبره بهذا الخبر، قال : لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر، قال ابن زمعة : خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطاع رأسه من حجرته ثم قال ولا ، لا ، ليصل للناس ابن أبي قُدفة ، قال ذلك مفضباً من حجرته ثم قال ولا ، لا ، ليصل للناس ابن أبي قُدفة ، قال ذلك مفضباً

### ١٦٨٩ - باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة [١٣]

۱۹۹۲ — حدثنا مُسَدد ومسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا حماد ، عن على ابن زيد ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، ح وثنا محد بن المثنى ، عن محمد بن عبد الله

= صلى الله عليه وسلم # بأبى الله ذلك والمسلمون » وتذكر أن الصلاة خلف عمر لا يمكن أن تحكون باطلة ؟ فإن الصلاة خلف من دونه فى الفضل بمراحل صحيحة ، تدرك أن هذا من أشراط نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه إما عنى الحلافة .

(٤٩٦١) فى إسناد هذا الحديث موسى بن يعةوب الزمعى ، وقد قل فيه النسائى ليس بالقوى ، وفيه أيضا عبد الرحمن بن إسحاق ــ ويقال له أيضا : عباد بن إسحاق\_ وقد أخرج له مسلم ، واستشهد به البخارى ، وتكلم فيه غير واحد

(٤٦٦٢) وأخرجه الترهذي ؛ وأشعث بن عبد الملك الحراني قد استشهد به البخاري ووثقه غير واحد . وأخرجه البخاري والنسائي من حديث أبي موسي إسرائيل بن موسي عن الحسن

الأنصارى ، قال : حدثنى الأشعث ، عن الحسن ، عن أبى بكرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن على « إن ابنى هـذا سيد ، وإلى أرجو أن يصلح به بين فئنين من أمتى » وقال فى حديث حماد « ولعل الله أن يصلح به بين فئنين من المسلمين عظيمتين » .

عن محمد ، أخبرنا هشام ، عن محمد ، قال : قال حديثة : ها أحد من الناس تدركه الفتنة ، لا أنا أخافها عليه ، لا محمد بن مسلمة فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا تضَّرُّكَ الفتنة » .

عن أبى بردة ، عن ثعلبة بن ضبيعة ، قال : دخلنا على حذيفة ، فقال : إنى لأعرف عن أبى بردة ، فقال : إنى لأعرف رجلا لا تضره العتن شيئا ، قال ، فخرجنا فإذا فسطاط مضروب ، فدخلنا ، فإذا فيه محد بن مسلمة ، فسألناه عن ذلك ، فقال : ما أريد أن يشتمل على شيء من أمصاركم حتى تَنْجَلى عما أنجلت .

١٦٩٥ - حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن أشعث بن سليم ، عن أبي بردة ، عن ضُدِيمة بن حصين الثعلبي ، بمعناه .

2773 — حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلى ، ثنا ابن علية ، عن بونس ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد ، قال : قلت لهليّ رضى الله عنه : أخبرنا عن مسيرك هذا ، أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأى رأيته ؟ فقال : ما عهد إلى رسول الله عليه وسلم بشىء ، ولكنه رأى رأيته .

عن أبى سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ثَمْرُقُ مَارِقَةٌ عندَ فُرْقَةٍ مِن المسلمينَ يَقْتُلُها أَوْلَى الطَائِمةِينَ بِالحَقِ \* .

<sup>(</sup>٤٦٦٤ و٤٦٦٥) فى كلام البخارى مايدل على أن ثعلبة وضبيعة واحد ، اختلف فيه ، وضبيعة : هو بضم الضاد بزنة التصغير

١٦٩٠ – باب في التخيير بين الأنبياء عليهم [الصلاة و] السلام [١٤]

عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال « ما ينبغي لعبد أن يقول إني الله عليه وسلم « لا تخيرُ و ابين الأنبياء » .

خير من يونس بن متى ،

عن عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا عبد المرزيز بن يحيى الحرانى ، قال : حدثنى محمد بن الملة ، عن محمد بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أبى حكيم ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن جعفر ، قال كان رسول الله صلى الله عليه و لم يقول «ما ينبغى لنبي أن يقول إلى خير من يونس بن مَتَّى »

عمقوب ، قال ، ثنا أبى ، عن ابن شهاب ، عن أبى سامة بن عبدالرحمن وعبدالرحن وعبدالرحن وعبدالرحن وعبدالرحن وعبدالرحن وعبدالرحن الأعرج ، عن أبى هريرة ، قال : قال رجل من اليهود : والذى اصطفى موسى ، فرفع المسلم يَدَه فلطم وجه اليهودى ، فذهب اليهودى إلى رسول الله عليه وسلم فأخبره ، فقل النبى صلى الله عليه وسلم الانخبرونى عَلَى موسى ؛ فإن الناس يُضعَقُون فأ كونُ أولَ مَنْ يُفيقُ ، فإذا موسى باطش فى جانب العرش؛ فلا أدرى أكان بمن صعق فأفاق قبلى ، أوكان بمن استشى الله عز وجل » .

<sup>(</sup>۲۹۸۸) وأخرجه البخاری ومسلم أتم منه ، والمنهی عنه فی هذا الحدیث هو التخییر بینهم علی وجه الإزراء بیمضهم ؛ فإه ربما أدی ذلك إلی فساد الاعتقاد فیهم والإخلال الواجب من حقوقهم و بفرض الإیمان بهم ، ولیس معناه أنه یجب اعتقاد تساویهم فی الدرجة ؛ لأن الله تمالی قد أخبرنا أنه فضل بعضهم علی بعض ، وذلك قوله جل ذكره : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ، منهم من كلم الله ، ورفع بعضهم درجات ) (۲۹۹۹) وأخرجه البخاری ومسلم والنسائی

قال أبو داود : وحدبث ابن يحيي أنم .

عن مجتار بن الله عن الله عن عن مجتار بن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عليه وسلم ، يا خير الله عليه وسلم ، يا خير الله عن الله عليه وسلم ، يا خير الله ية ، فقال رسول الله عليه الله عليه وسلم « ذاك إبراهيم » .

\* ١٩٧٣ — حدثنا عمرو بن عثمان ، ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، عن أبي عمار ، عن عبد الله بن فَرُّوخ ، عن أبي هر يرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن فَرُّوخ ، عن أبي هر يرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا سيدُ ولدِ آدم ، وأول مُن تَنْشَقُ عنه الأرض ، وأول شفع ، وأول مُشَفَّع ،

قالا ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن أبى ذئب ، عن سعيد بن أبى سعيد، قالا ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن أبى ذئب ، عن سعيد بن أبى سعيد، عن أبى هر يرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أدرى أُ تُبعُ لهينُ هو أم لا ، وما أدرى أُعُزَيْرُ نبى هو أم لا ،

[قل: أخبرنى يونس] حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب [قل: أخبرنى يونس] عن ابن شهاب ، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره ، أن أبا هريرة قال: سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أنا أولى الناس بابن مريم ، الأنبياء أولاد عَلاَّت ، وليس بينى و بينه نَبِيُ ،

(۲۷۲) وأخرجه مسلم والترمدي

(۱۹۷۳) وأخرجه مسلم، وقد يتصور أن بين هذا الحديث وحديث ألى هربرة (رقم ۱۹۷۱) تعارض ، فإلك إن النظر الدقيق يذهب بهذا التعارض ، فإلك إن حملت الحديثين جميعا على ظاهرها كان قوله في حديث ألى هربرة ﴿ فلا أدرى ﴾ دليلا على أنه جزم في هذا الحديث بأنه أول من تنشق الأرض عنه بعد أن أعلمه الله تمالى بذلك ، فإن تأولت في اللفظ حملت قوله ﴿أنا أول من تنشق عنه الأرض على معنى أنا من الفريق الأول الذي تنشق الأرض عنه ؟ بدليل أنه يروى ﴿ أنافى أول من يبعث ﴾ فلا يتنافى ذلك مع حديث ألى هريرة

(٤٩٧٥) وأخرجه البخارى ومسلم ، وأبناء الملات : هم الدين أبوهم واجبد وأمهاتهم شتى ، والمراد أنهم بعثوا متفقين فى الأصول وإن اختلفوا فى الفروع ، أوأنهم لم يجمعهم زمان واحدكما لم يجمع أبناء الضرائر بطن واجد

### ١٦٩١ - باب في رَدِّ الإرجاء [١٥]

ابى صالح ، عن عبد الله بن دبنار ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة أن رسول الله الله عن عبد الله بن دبنار ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة أن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال الله الله عليه وسلم قال الله الله عليه وسلم قال الله الله عن الطريق ، والحيا ، شُعْبَة من الإيمان »

حدثنى أبو جمرة ، قال : سمعت ابن عباس قال : إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم الإيمان الله ، قال المتحدا رسول الله عليه وسلم أمرهم الإيمان الله ، قال التحدا رسول الله ورسوله أعلم ، قال «شهادة أن لا إلة إلا الله وأن محدا رسول الله و إقام الصلاة ، و إبتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تُعطُوا المحس من المغنم » و إقام الصلاة ، و إبتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تُعطُوا المحس من المغنم » عن الصلاة ، و إبتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تُعطُوا المحس من المغنم » و إقام الصلاة ، و إبتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تُعطُوا المحس من المغنم » و إقام الصلاة ، و إبتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تُعطُوا المحس من المغنم » و إقام الصلاة ، و إبتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تُعطُوا المحس من المغنم » و إبتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تُعطُوا المحس من المغنم » و إقام الصلاة ، و إبتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تُعطُوا المحس من المغنم » و إقام الصلاة ، و إبتاء الله صلى الله عليه وسلم ه ين العبد و بين الحكم تر ثلاث الصلاة »

١٦٩٢ – باب الدليل على زيادة الإيمان و نقصانه [١٦]

8779 — حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ، ثنا ابن وهب ، عن بكر بن مضر ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول

(٤٦٧٦) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة

(۲۷۷۷) سقط هذا الحدیث فی هذا الوضع من مختصر المنذری ، ووضع فیه مکانه ﴿ وعن أَبِي عَرِيرة \_ رضی الله عنه ! \_ قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ﴿ أَكُلُ المؤمنين إيمانا أحسنهم خلفا ﴾ وأخرجه النرمذی وقال ﴿ حسن صحیح﴾ وزاد فی آخره ﴿ وخیار کم خار کم لنسائه ﴾ وسیأتی هذا برقم ۲۸۷۶

(٤٦٧٨) وأخرجه ملم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، ولفظ مسلم و بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ،

وأخرجه مسلم وابن ماجة ، وأخرجه البخدارى ومسلم من حديث عباس بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح عن أبى سعيد الحدرى ، وقد وقع هذا الحديث في ش بعد الحديث رقم ٤٩٨١

الله صلى الله عليه وسلم قال « ما رأيت مِنْ القِصَاتِ عَقَلَ وَلاَ دِينَ أَعْلَبَ لِذِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

عد عن المعنى الأنبارى وعمّان بن أبي شيبة ، المعنى الأنبارى وعمّان بن أبي شيبة ، المعنى الله الله : ثنا وكيم ، عن سفيان ، عن سِمَاك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قل الما توجّه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السكعبة قالوا : يا رسول الله ، فسكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ فأنزل الله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) الماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ فأنزل الله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) عن المات من شعيب بن شابور ، عن الفضل ، ثنا محمد بن شعيب بن شابور ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أمه قال الم مَنْ أَحَبُ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله نقد استكمل الإيمان المحدم الله على الله على الله على محد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أ كملُ المؤمنين إيماناً أحْسَنهم خُلُقاً »

عمر ، فال : وأخبرنى الزهرى ، عن علم بن عبيد ، ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، فال : وأخبرنى الزهرى ، عن عامر بن سعد بن أبى وقاص ، عن أبيه ، قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم بعط رجلا منهم شيئاً ، فقال سعد : وارسول الله ، أعطيت فلاماً وفلاماً ولم تُمطِ فلاماً شيئاً وهو مؤمن ، فقال النبى

<sup>(</sup>٤٦٨٠) وأخرجه الترمذي ، وقال و حسن صحيح »

<sup>(</sup>٤٩٨٢) وأخرجه الترمذي ، وقال « حسن صحيح » وهذا هو الحديث الذي الدي أشرنا إليه في ٤٦٧٧

<sup>(</sup>٤٦٨٣) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، ﴿ وَ أُو ﴾ فى قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَو مسلم ﴾ معناها الإضراب ، وكأمه قال : بل قل إنه مسلم ، ولا تقطع بإيمانه ، فإن حقيقة الإيمان وما تسكنه سرائر الناس الا لا يعلمه إلا الله ، وإنما نعلم ما يظهر لنا ، وقد تسكون يمنى الشك ، أى لا تقطع بأحدها دون الآخر ، وسيأتى هذا الحديث مختصرا برقم ٤٦٨٥

صلى الله عليه وسلم = أو مسلم > حتى أعادهاسهد ثلاثا ، والذي صلى الله عليه وسلم يقول « أو مسلم » ثم قال الذي صلى الله عليه وسلم = إنى أعطى رجالا وأدّعُ مَنْ عُو أَدّبُ إلى منهم لا أعطيه شيئاً مخافة أن يُكِبُّوا في النار على وجوههم > ١٩٤٤ - - دثنا محمد بن عبيد ، ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال: وقل لزهرى (قل لم تؤمنوا ول كن قولوا أسلمنا) قل: برى أن لإسلام الكمة ، و لإيمان الدمل ١٩٨٥ - حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، ح ، وثنا إبراهيم بن بشار ، ثنا سفيان، المعنى ، قالا ؛ ثنامهم ، عن الزهرى، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أنه عليه وسلم قَسَم بين الناس قَسْما ، فقات ؛ أعط فلا افإنه مؤمن ، قال «أومسلم ، إنى لأعطى الرجل المطاء وغير مُ أحب إلى منه مخذ أن يُكبُّ على وجهه » «أومسلم ، إنى لأعطى الرجل المطاء وغير مُ أحب إلى منه مخذ أن يُكبُّ على وجهه » أنه سمم ابن عربي يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنى ، عن أبيه ، أنه سمم ابن عربي يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قل «لا ترجموا بعدى كفاراً يضرب بعض مرقاب بعض »

عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيمارَ جُلِ مسلم أَ كُفَرَ رجلا مسلماً : فإن كان كافراً ، و إلا كان هو السكافر »

١٦٨٨ – حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبد الله بن نمير ، ثنا

(٤٦٨٥) هذا الحديث طرف من الحديث رقم ٤٦٨٣ ، وقد تقدم هذا الحديث في ش بعد الحديث ٤٦٨٢

(٤٦٨٩) وأخرجه البخارى ومسلم والسائى وابن ماجة ، مختصرا ومطولا ، وهـنا الحديث ينأول على وجمين : أحدها أن يكون المراد بالكفار الملكفرين بالسلاح : أى الدين غطوا أنفسهم به ، والنائى أن يكون المراد لا ترجعوا بعدى فرقا مختلفين يضرب بعضكم رقاب بعض ؛ فتكونوا مضاهئين للسكفار المتعادين ؟ فإن منى مقومات المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين

(٤٦٨٧) سقط هذا الحديث من مختصر المذرى (٤٦٨٨) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي وابن ماجة

<sup>(</sup> ۲۰ - سان أ يرداود ٤ )

الأعش، عن عبد الله من مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن عمرو ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَرْبِع مِن كُنْ فِيهُ فَهُو مِنَافَقَ خَالَصِ ،
ومِن كَانِتْ فِيهِ خَلَّةُ مِنْهِنَ كَانْ فِيهُ خَلَّةً مِنْ نَفْقَ حَتَى يَدَعَهَا ؛ إذَا حَدَّثُ
كَذْبٍ ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غَدَرَ ، وإذا خاصَمَ فَجَرَ ﴾

١٨٩٠ - حدثنا أبو صالح الأنطاكي ، أخبرنا أبو إسحاق الفراري ، عن الأعش ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم " لا يَزْني الزّاني حِينَ يَزْني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخر حين يشربها وهو مؤمن ، والنوبة مَعْرُ وضَةٌ بَعْدُ »

وجود الرملي ، ثنا ابن أبي مريم ، أخبرنا إسحاق بن سويد الرملي ، ثنا ابن أبي مريم ، أخبرنا نافع \_ يعنى ابن يزيد \_ فال : حدثنى ابن الهاد ، أن سعيد بن أبي سعيد المقبرى حدثه ، أنه سمع أبا هر برة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \* إذا زنى الرجل خَرَجَ منه الإيمان كان عليه كالظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان كان عليه كالظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان كان عليه كالظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان كان عليه كالظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان كان عليه كالظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان كان عليه كالظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان كان عليه كالظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان عليه كالنظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان كان عليه كالنظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان كان عليه كالنظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان كان عليه كالنظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ اللهِ الإيمان كان عليه كالنظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ اللهِ الإيمان كان عليه كالنظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان كان عليه كالنظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان كان عليه كالنظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان كان عليه كالنظلة ، فإذا الله عليه كالنظلة ، فإذا الْقَلَعَ رَبَعَ عَلَيْهِ كالْفَلَةِ ، فإذا الْقَلَعَ رَبِعَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْهُ الْفَلَعَ الْفَلَعَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ الْفَلَاقَ الْمُعَانِ كَانِ عَلَيْهُ وَالْهُ الْفَلَعَ الْفَلْقَانَ الْفَلَعَ الْفَلْهَ الْفَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ الْفَلْمَ اللّهُ الْفَلْمَ الْ

#### ١٦٩٣ - باب في القدر [١٧] =

٤٦٩١ - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا عبد المزيز بن أبي حازم ،

( ١٩٨٩ ) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى ، والخوارج ومن يذهب مدهبهم ممن بكفر بالذنب محتجون بهدا الحديث ويأحذون به على عبر وجهه ، والعلما، في توجيه وأيان ، أحدهما أن معناه النهى ، وإن كانت صورته صورة الحبر و وكأنه قل : إذا كان المسلم مسلما لا يزى ولا يسرق ولا يشرب الحمر ، فإن هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين ، ولانشبه ماهم عليه من الأرصاف ، وثنى الوجهين : أن هذا كلام وعيد يقصد به الردع والزجر ، نظير قوله صلى الله عليه وسلم و المسلم من الم بأمن من لسانه ويده و وقوله و لاإيمان لمن لأأمانة له ، وقوله و ليس بالمسلم من الم يأمن حاره بواثقه ا

\* أول الجزء الثلاثين من تجزئة الخطيب البغدادي

(٤٦٩١) هذا الحديث منقطع ، أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من اين عمر، وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر من طرق ليس فيها شيء يثبت

قال : حدثى بمنَّى عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال و الْقَدَر بة مَجُوسُ هٰذِهِ الْأَمْةِ : إِنْ مَرِ ضُوا فلانمودُوهُم، وإن ما وا فلاتَمْ مَدُوهُم،

عبر مولى غفرة ، عن رجل من الأنصار ، عن حذينة ، قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم «ليكل أمة مجوس ، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر ، من مات منهم فلا نشهد وا جَنارته ، ومن مرض منهم فلا تعود وهم ، وهم شيعة الدجال ، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال »

علا: ثنا عوف ، قال : ثنا قسامة بن زهير ، قال : ثنا أبو موسى الأشعرى ، قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم « إن الله خلق آدم من قبضة فبضها من جميع الأرض ، فجاء بنو آدم على قدر الأرض : جاء منهم الأحمر ، والأبيض ، والأسود ، وبين ذلك ، والسَّهْ أَلْ ، ولْحَرْنُ ، والخبيث ، والطيب »

زاد فى حد ث بحبى « و بين ذلك » والإخبار فى حديث يزيد

عبد الله عبد الله عن مسرهد ، ثنا المقمر ، قال : سمعت منصور ابن المقمر يحدث ، عن صعد بن عبيدة ، عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي ، عن على عليه السلام ، قل : كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيم الْفَرْفَدِ ، فجا، رسول الله صلى الله عليه يسلم ، فجلس ومَعَهُ مُخْصَرَةٌ ، فجمل بندكتُ بالمخصرة في الأرض ، ثم رفع رأسه فقال و ما منكم من أحد ، فجمل نفس منفوسة إلا فد كتب [ الله ] مكامها من النار أو [ من ] الجمة ، إلا قد كتب شعية أو سعيدة » قل : فقال رجل من القوم ، يانبي الله أفلا عمدكث على كتبت شقية أو سعيدة » قل : فقال رجل من القوم ، يانبي الله أفلا عمدكث على

<sup>(</sup>۲۹۲٤) وأخرجه الترمذي ، وقال ■ حسن صحبح ٧

<sup>(</sup> ٤٩٩٤) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي وابن ماجة ، والمخصرة ــ بكسر المم وفنح الصاد بنهما خاء معجمة ساكنة ــ العصا الحقيفة يمسكها الإنسان بيده ، والنفس المنفوسة : المولودة ، والمنفوس في الأصل : الطفل الحديث الولادة

كتابنا وندَعَ الممل، فن كان من أهل السعادة ليكون إلى السعادة ، ومن كان من أهل الشُّقُوة ليكون إلى السعادة ، ومن كان من أهل الشُّقُوة اليكون إلى الشقوة ؟ قال و اعملوا فَكُلُّ مُدِيسُرُهُ : أما أهل السعادة فييسرون للشُّقُوة ، وأما أهل الشُّقُوة فييسرون للشُّقُوة ، ثم قال نبى الله و( فأما من أعطم واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى ، وأما من مخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى ) ،

روی هذا الله نظ بتقدیم القاف علی الفاه ، وباله کس – و معنی الأول یطلبون العلم و یوتنبه و به الله فظ بتقدیم القاف علی الفاه ، وباله کس – و معنی الأول یطلبون العلم و یتنبه و به ، وقبل ؛ معاه مجمعونه ، و معنی الثانی – و هو روایه المفاریة .. یبحثون عن غامضه و یستخر حون خفیه ، و روی « یتقفون » بقاف فعاه ، و بغیر را ، و معناه یتبه و ن ، و ذکر القاضی عیاض أنه روی « یتقعرون » و حرفیه أنهم یطلبون قدر العلم ، والمراد أنهم یطلبون غامضه و خفیه ، و روی « یتفقهون » و الأمر أنف به بخم الهمزة و النون به مستأنف لم یتقدم فیه شیء من قدر أو مشیئة هی یقال : کلا أنف ، إذا کان و افیا لم یرع منه شیء ، و قول این عمر « فأحبرهم أنی یقال : کلا أنف ، إذا کان و افیا لم یرع منه شیء ، و قول این عمر « فأحبرهم أنی یری ، منهم » یدل علی أن الحلاف إدا وقع فی أصول الدین ، و کان نما یتعلق بمتقدات یا الإیجان ، أوجب البراءة ، وأن شیئا منها لا یوجب البراءة ، ولا یوقع الوحشة بین المختلفین .

بالقدر ، ثم قال : حدثني عمر بن الخطاب ، قال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا بُرَى عليه أثر السفر ولا نعرفه ، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كنميه على فخذيه ، وقال ١ يا عهد ، أخبرني عن الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام أن تشهد أن لا إِلَّهَ إِلَّا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤنى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن اجتطعت إليه حبيلا ﴾ قال : صدقت ، قال : فمحبنا له يسأله ويصدقه ، قال : فأخبرى عن لايمن ، قال هأن تؤمن الله ، وملائمكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآحر ، وتؤمن القدر خيره وشره قال : صدقت ، قال : فأخبرني عن الإحسان قال لا أن تعبد لله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه براك ، قال : فأخبرني عن الساعة ، قال ﴿ مَا الْمُسُولُ عَنْهَا بِأُعْلَمْ مِن السَّئْلِ ﴾ قال: فأخبرني عن أماراتها قال و أَن تَلِدَ الأَمة رَبُّهَا ، وأَن تُرَى الْحُمَاةُ المراة العلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ، قل : ثم انطلق ، فلبثت ثلاثاً ، ثم قل « يا عمر ، هل تدري من السائل، ؟ قلت : الله ورسوله أعلم، قال ﴿ فَإِنَّهُ جَبَّرِيلُ أَتَاكُمُ يَعْلَمُ كَا وَيَنْكُمُ ۗ ١٦٩٦ - حدثنا مسدد ، ثنا يحيى . عن عمان بن غياث ، قال : حدثني عبد الله بن ريدة ، عن يحيي بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن ، قال : لقينا عبد الله ابن عمر ، فذكر ما له القدر وما يقولون فيه ، فذكر نحوه ، زاد قال : وسأله رجل مِنْ مُزَّبِنَةً ، أو جُهَيِنَةً ، فقال : يارسول الله ، فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى أُوفى شيء يستأنف الآن 1 قال ﴿ فِي شيء قد خلا ومضى ﴾ فقال الرجل أو بعض القوم ، ففيم العمل ؟ قل د إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة ، و إن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار ،

<sup>(</sup>٤٦٩٦) في ش و فإن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة ، وإن أهل الناس ميسرون لعمل أهل النار »

علقمة بن مرئد، عن سلمان بن بريدة، عن ابن يعمر، بهذا الحديث يزيد وينقص ا، قنا القريابي ، عن سفيان ، قال : قنا ا قال : فما الإسلام ؟ قال ﴿ إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر رمضان ، والاغتسال من الجنابة ﴾

قال أبو دارد : علقمة مرجى،

عن أبى زرعة بن عرو بن جرير ، عن أبى شيبة ، ثنا جرير ، عن أبى فروة الممدانى ، عن أبى زرعة بن عرو بن جرير ، عن أبى ذَر وأبى هريرة ، قالا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاس بين ظَهْرَى أصحابه ، فيجى الغريب فلا بدرى أيهم هو حتى يسأل ، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه ، ظال : فبنينا له دُكاً نا من الطين ، فجلس عليه ، وكنا مجلس بجنبتيه ، وذكر نحو هذا الخبر ، فأفبل رجل ، فذ تر هيئته ، حتى سلم من طرف السماط ، فقال : السلام عليك يا محمد ، قال : فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السماط ، فقال : السلام عليك يا محمد ، قال : فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السماط ، فقال : السلام عليك يا محمد ، قال : فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السماط ، فقال : السلام عليك يا محمد ، قال : فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السماط ، فقال : السلام عليك يا محمد ، قال : فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السماط ، فقال : السلام عليك يا محمد ، قال : فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السماط ، فقال : السلام عليك يا محمد ، قال : فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السماط ، فقال : السلام عليك يا محمد ، قال : فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه الله عليه الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه اله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه اله عليه اله عليه عليه اله عليه اله عليه اله

ابن خالد الحمصى، عن ابن الديلمى، قال: أنيت أبى بن كعب فقلت له: وقع في ابن خالد الحمصى، عن ابن الديلمى، قال: أنيت أبى بن كعب فقلت له: وقع في فعسى شيء من القدر ، فحد ثني بشيء لعل الله أن يُذهبه من قلبى، قال لو أن الله عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كالت رحمته عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كالت رحمته

<sup>(</sup>٤٦٩٧) علقمة بن مرثد ، الحضرى ، السكوفي ، راوى هذا الحديث ، بمن اتفق البخارى ومسلم على الاحتجاج بحديثه

<sup>ُ (</sup>٤٦٩٨) وأخرجه النسائي مختصرا ، وأخرجه مسلم والنسسائي وابن ماجة بتهامه ، من حديث أبي هريرة وحده

<sup>(</sup> ٢٩٩٨) وأخرجه ابن ماجة ، وابن الديلمي هؤ أبو بسر \_ بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة ، ومن الناس من يقول: أبو بشر، بكسر الباء وبشين معجمة \_ الحمه عبد الله بن فيروز ، وأبو سنان ، اسمه سعيد بن سنان ، الشيباني ، وقد وثقه عجي بن معين وغيره ، وقدكلم فيه الإمام أحمد وغيره

خيراً لهم من أعمالهم ، ولوأ نفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله م قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، و[أن] ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، ولومت على غير هذا لدخات النار ، قال ، ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك ، قال : ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك ، قال : ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى لله عليه وسلم مثل ذلك

عدون الجنوبي عن إبراهيم بنابي عَبلة ، عن أبي حفصة ، ول : وال عُبادة بن الوايد الن رباح ، عن إبراهيم بنابي عَبلة ، عن أبي حفصة ، ول : وال عُبادة بن الصامب لابنه : يا بني ، إلك ان تجد طعم حقيقة لإيمان حتى تدلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ا إن أول ما خَلَق الله القلم ، فقال له : اكتب ، قال : رب وماذا أكتب؟ على الله عليه وسلم عقاد بركل شيء حتى تقوم الساعة ، يا بني إني سمعت رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم يقول ا مَنْ مات على غير هذا فليس منى ا

٧٠١ - حدثنا مسدد ، ثنا سفيان ، ح وثنا أحد بن صالح ، المنى ،

الناس أن مهنى قدر الله وقضائه كمنى الإجبار والقهر العبد على ما قضاه وقدره ، الناس أن مهنى قدر الله وقضائه كمنى الإجبار والقهر العبد على ما قضاه وقدره ، ويتوهم أن فاج آدم على موسي فى الحجة إعاكان من هذا القبيل ، ولبس الأمر فن ذلك على ما يتوهمونه ، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم وصدورها عن تقدير منه ، والقدر : اسم لما صدر مقدرا عن قعل الفادر ، والقضاء : من معناه الحاق ، كا فى قوله تعالى : ( فقضاهن سبع مهوات ) أى خلقهن ، وإذا كان الأمر كذلك نقد بتى من ورا، علم الله تعالى فيهم أنهم يفعلون هذه الأفعال ، ويكتسبونها، ويباشر ونها ، ويلابسونها عن قصد وتعمد فله وتقديم إرادتهم إياها ، واختيارهم لفعلها ، فالحجة تلزمهم بذلك، واللافة تقع عليهم من أجله

قال: ثنا سفیات بن عیینة ، عن عمرو بن دینار ، سمع طاوسا یقول : سمعت ایا هر بره یخبر عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ه احتج آدم وموسی ، قال موسی نیا آدم انت أبونا خَیبتنا واخرجتنا من الجنة ، فقال آدم : انت موسی اصطفاك الله بكلامه وخط الك التوراة بیده ، تلومنی علی أمر قدره علی قبل أن بخلقنی بار بعین صنة ؟ فحج آدم موسی»

فال أحدين صالح: عن عمرو عن طاوس سمع أبا هريرة

١٠٠٤ – حدثنا أحمد بن صالح ، قال : ثنا ابن وهب ه قال : أخبرى هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إن موسى قال : يا رب ، أر نا آدم الذى أخرجنا ونفسه من الجلة ، فأراه الله آدم ، فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم : نعم ، قال ، أنت الذى نفخ الله قيك من روحه ، وعلمك الأسماء كلها ، وأمر الملائكة فال ، أنت الذى نفخ الله فيك من روحه ، وعلمك الأسماء كلها ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ؟ قال : نعم ، قال : فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم ، ومن أنت ؟ قال : أنا موسى ، قال : أنت نبى بنى إصرائيل الذى كم كلمك الله من وراء الحجاب لم يجمل بينك و بينه رسولا من خلقه ؟ قال ؛ نعم ، قال قل : أفا وجدت أن ذلك كان فى كناب الله قبل أن أخلق ؟ قال رسول الله صلى الله عم تلومنى فى شىء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلى » ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ﴿ فحج الم موسى ، فحج الدم موسى »

- حدثنا [ عبد الله ] القمنبي ، عن مالك ، عن زيد بن أبي أنيسة ،

<sup>(</sup>٤٧٠٣) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي و هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر ، ومن الناس من يذكر بيده وبين عمر في هسنا الإسناد رجلا ، وهو نعيم المذكور في الحديث الذي بعده ، وقد قال قوم : إن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم ، ولكن معنى هدا الحديث بقد صبح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره

أن عبد الحيد بن عبد الرحمن بن زيد [ بن الخطاب ] أخبره ، عن مسلم بن يساو الجهنى ، أن عمر بن الخطاب سئل عن هسذه الآية ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ) قال : قرأ القعنبى الآية ، نقال عمر : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عنها فقال رسول الله عليه وسلم اله إن الله عز وجَل خلق عليه وسلم مسح ظهره بيمينه ، فاستخرج منه ذُرَّية ، نقال : خلقت هؤلاء للجنة و بعمل أهل الجنة يعالون ، نم مسح ظهره فاستخرج منه ذُرِّية ، فقال ، حلقت هؤلاء للنار ، و بعمل أهل النار يعملون » فقال رجل ، يا رسول الله ، فقيم الممل المحقق المرا الله عليه وسلم الهل الجنة استعمله بعمل أهل الجنة عبد خله به الجنة ، بعمل أهل الجنة عبد على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة ، وإذا خلق العبد للبنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة ، القال أهل القار فيدخله به الجنة ، القال فيدخله به الخار المتعملة بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به الخار »

٤٧٠٤ — حدثنا محمد بن المصنى ، ثنا بقية ، قال ، حدثنى عور بن جعثم القرشى ، قال ، حدثنى زيد بن أبى أنيسة ، عن عبد الحيد بن عبد الرحن ، عن مسلم بن يسار ، عن تُنقيم بن ربيعة ، قال ، كنت عند عمر بن الخطاب ، بهذا الحديث ، وحديث مالك أثم

\* و و و الله عن الله و الله و

۲۷۰۹ — حدثنا محمود بن خالد ، ثنا الفریابی ، عرف إسرائیل ، ثنا أبی بن کمب ،
 أبو إسحاق ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس ، قال ، ثنا أبی بن کمب ،

Cartol Hayman ...

<sup>(</sup>٤٧٠٥) وأخرجه مسلم والترمذي

قال: سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى قوله ( وأما العلام فكان أبوالهُ مؤمنين ): « وكان طبع يوم طبع كادراً »

٤٧٠٧ — حدثنا محمد بن مِهْرَان الرازى ، ثنا سفیان بن عیبنة ، عن غیرو ، عن سعید بن جبیر ، قل : قل ابن عباس : حدثنی أبی بن كعب ، عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ا أَبْضَرَ الخضر غلاماً یلمب مع الصبیان ، فتناول رأسه نَقَلَمهُ ، فقال موسى : ( أقنلت نفساً زكیة ) ، الآیة

حدثنا حنص بن عمر النمرى ، ثنا شعبة ، ح ، وثنا محد بن كثير ، أخسبرنا سفيان ، المعنى واحد ، والإخبار في حسديث سفيان ، عن الأعش ، قال : ثنا زيد بنوهب ، ثناعبدالله بن مسعود ، قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الإن خَاتَى أحدكم يجمع في بطن أمه أر بعين يوماً ، ثم يكون مُضغة مثل ذلك ، ثم يكون مُضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأر بع كلمات : فيكتب رزقه وأجله وعله ثم يكتب شقى يعمل إليه ملك فيؤمر بأر بع كلمات : فيكتب رزقه وأجله وعله ثم يكتب شقى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع ، أو قَيدُ ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيصل ما يكون بينه و بينها إلا ذراع ، أو قَيدُ ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيصل بعمل أهل النار حتى اليكون بينه و بينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيصل في يكون بينه و بينها ألا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيصل المل النار حتى اليكون بينه و بينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيصل أهل الخا

<sup>(</sup>۲۷۰۷) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى ، ولفظ البخارى ومسلم « فأخذ الحضر برأسه فاقتلمه بيده فقنله » وفى لفظ للبخارى ، فأضجمه ثم ذبحه فالحكم »، وفى كتاب الطبرى أنه أخذ صخرة فنانع بها رأسه ، والجم بين هذه الروايات متوجه

<sup>(</sup>٤٧٠٨) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي وابن ماجة

\* ٢٠٠٩ - حدثنا مسدد ، ثنا حاد بن زيد ، عن يزيد الرَّشْك ، الله : ثنا مطرف ، عن عران بن حصين ، قل : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسول الله ، أعُلِمَ أهلُ الجنة من أهل النار ؛ قال : « نعم » قل : فقيم يعمل التناماؤن ؟ قال « كلَّ مُهَمَّ يُملُ الجنة عَنْ لهُ »

• ١٧١٠ حدثنا [احد] بن حنبل، ثناعبدالله [ بن يزيد المقرى ] أبوعبد الرحمن قال: حدثني سعيد بن أبي أبوب ، قال: حدثني عطاء بن دينار ، عن حكيم ابن شريك [الهذلي]، عن يحيى بن ميمون الحضرمي ، عن ربيعة الجُرَمْيِيّ، من أبي هريرة ، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والانجالسوا أهمل القدر ، ولا تفاتحوه ،

۱۹۹۶ – باب فيذَرَارِيِّ المُشرَكِينَ[۱۸] ۱۷۱۱ – حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن

(٤٧٠٩) وأخرجه البخارى ومسلم ، ويزيد الرشك \_ بكسر الرا، وسكون الشين المعجمة \_ قال بعض الأنمة ، كان يزيد كبير اللحية ، فلف الرشك ، وهو فالفارسية \_ كا زعم أبو على الفسانى ، وجزم به ابن الجوزى \_ السكبير اللحية

(٤٧١٠) لا تفاتحوهم : محتمل معنيين ؟ أحدها لا تحاكموهم ، والمراد لا ترفعوا الأمر إلى الحسكام منهم ، وثانيهما : لاتبندئوهم بالماظرة والحجادلة في مسائل الاعتقاد ، وانظر الحديث رقم ٤٧٢٠

(٤٧١١) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، وقال الخطابى ؛ ظاهر هـنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفت السائل عنهم ، وأنه رد الأمر فى ذلك إلى عـلم الله جل وعز ، من غير أن يكون قد جعلهم من المسلمين أو ألحقهم بالسكافرين ، وليس هذا وجه الحديث ، وإنما معناه أنهم كفار ملحقون فى الكفر بالبائهم ، لأن الله سبحانه قد علم أنهم لو بقوا أحياء حنى يكبروا لسكانوا يعملون عمل السكفار ، ويدل على صحة هذا التأويل قوله فى حديث عاشة قالت : وقلت بارسول الله ، فراري المؤسنين ، قال «من آبائهم» قلت ، يارسول الله ، بلاعمل المسلم

جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن أولاد المشركين فقال « الله أعلم بما كا وا عاملين »

الرق وكثير بن عبيدالمَذْ حَجِيَّ ، قالا : ثنا محمد بن حرب ، المعنى ، عن محمد بن الرق وكثير بن عبيدالمَذْ حَجِيًّ ، قالا : ثنا محمد بن حرب ، المعنى ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن أبى قيس ، عن عائشة ، قالت : قلت : يا رسول الله ، ذَرَارِئُ الوْمنين ؟ فقال ه [هم] من آبائهم ، فقلت : يا رسول الله بلا عمل ؟ قال ه الله أعلم بما كانوا عاملين ، قست : يا رسول الله ، فذَرارئُ المشركين ؟ قال ه الله أعلم بما كانوا عاملين ، قال ه الله أعلم بما كانوا عاملين ، قال ه من آبائهم ، قلت : بلا عمل ؟ قل ه الله أعلم بما كانوا عاملين ، عن طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة بن يحيى ، أخبرنا سفيان ، عن طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة ،عن عائشة أم المؤمنين ، قالت : يا رسول الله ، طو بى لهذا عن عائشة بنت طلحة ،عن عائشة ، قال ه أوغير ذلك ياعائشة ، إن الله خلق الجنة ، وخلق لم أهلا ، وخلق المنار وخلق لما أهلا ، وخلقها لم وهم فى أصلاب آبائهم ، وخلق النار وخلق لما أهلا ، وخلقها لم وهم فى أصلاب آبائهم ، وخلق النار وخلق لما أهلا ، وخلقها لم وهم فى أصلاب آبائهم ، وخلق النار وخلق لما أهلا ، وخلقها لم وهم فى أصلاب آبائهم ، وخلق النار وخلق لما أهلا ، وخلقها لم وهم فى أصلاب آبائهم ، وخلق النار وخلق لما أهلا ، وخلقها لم وهم فى أصلاب آبائهم ،

عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل مولودٍ يولد ُ

<sup>=</sup> قال «الله أ-لم بماكانواعاملين » قلت ؛ يارسول الله فندرارى المشركين 1 قال ومن آبائهم ، قلت ؛ بلا عمل ؟ قال و الله أعلم بماكانوا عاملين » وقد رواه أبو داود في هذا الباب ، فهذا يدل على أنه قد أفنى في المسألة ، ولم يغفل الجواب عنها ، على حسب الوجه الأول في تأويل الحديث . ■

<sup>. . (</sup>٤٧١٣) وأخرجه مسلم والسائي وانماجة

<sup>(</sup>۱۷۱٤) وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة

ُعلى الفطرة ، فأبَوَاهُ بُهُوَّدَانِهِ وينصرانه ، كَالَمَانَجُ الْإِلَّ من مهيمة جماء ، هل تُحِسُّ من جَدْعًا، ٣ ؟ قالوا : يا رسول الله ، أفرايت من يموت وهو صفير ؟ قال \* الله أعلم بماكانوا عاملين ٣

على الحارث بن مسكين وأنا أسم : أخبرك بن مسكين وأنا أسم : أخبرك يوسف بن عمرو ، أخبرنا ابن وهب ، قال : سممت مالكا ، قبل له ، إن أهل الأهواء يحتجونَ علينا بهذا الحديث ، قال مالك : اختَجَ عليهم بآخره ، قالوا : أرأيت من بموت وهو صغير ، قال و الله أعلم بم كانوا عاملين ال

٧١٦ – حدثنا الحسن بن على ، ثنا حجاج بن المهال ، قال : سمست

(٤٧١٥) دكر أبو داود في الحديث جه أن حمادين سلمة فسره بأن هذا حيث أَخذ الله علمهم العمد في أصلاب آبائهم ، قال الحطاني : قلت معني قول حماد في هذا حسن ، وكأنه ذهب إلى أنه لا عبرة للايمان الفطرى في أحكام الدنيا ، وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل ، ألا ترى أنه يقول ﴿ فأ بواه يهودانه وينصرانه ﴾ فهو مع وجود الإعان الفطرى فيه محكوم له بحكم لأبوين الـكافرين ، وفيه وجه ذهب إليه عبد الله بن المبارك حين سئل عنه ، قال : يريد \_ والله أعلم \_ أن كل مولود من البشر إنما يولد على فطرته التي حبل عمها من السعادة والشقاوة ، وعلى ماستق له من قدرالله وتقدم من مشبئته سبحانه فيه من كفر أو إعان ، فكل منهم صائر في الماقبة إلى مافطر عليه وحلق له ، وهو عامل في الدنيا بالعمل المشاكل لفطرته في الشقاوة والسعادة ، فمن أمارات الشفاوة أن يولد الطفل بين موديين أو نصرانين فيحملانه لشقائه على اعتقاد دين البهود أو النصاري، أويعلمانه اليهودية أو النصرانية ، أو يموت قبل أن يعقل فيصف الدين ؟ فهو محكومله بحكم والديه إذ هو في الشريعة تبع لهما ، وهذا معني قوله ﴿ فأبواه يهودانه أو ينصرانه ، ويشهد لهذا المني حديث عثمة الذي رواه أبو داود في هذا الباب ( الحديث رقم ٧١٧ ) ويشهد له أيضا حديث أي بركمب ذل : صممت رسول الله سلى الله عليه وسلم يقول ﴿ تَفْسِيرِ قُولُهُ تَعَالَى ١ ﴿ وَأَمَا الْغَلَامِ فَــكَانَ أَبُواهِ مُؤْمِنَينَ ﴾ : ﴿ وَكَانَ طَبِعِ يُومِ طبيع كافرا ع، وانظر الحديث رقم ٥٠٧١و٢٠٧٠ .

حاد بن سفة يفسر حديث ﴿ كُلُّ مُولُودُ يُولُدُ عَلَى الفَطِّرَةَ ۗ قَالَ ، هذا عندنا حيث أَخَذُ اللهُ عليهم العَهْدَ فَي أصلاب آبائهم حيث قال (ألست بربكم قالوا بلي)

٧١٧٤ – حدثنا إبراهم بن موسى [ الرازى ]، ثنما ابن أبي زائدة ، قل : حدثنى أبى ، عن عامر ، قال : قل رسول الله صلى الله عليه وسلم « الوائدة والمموودة في النار » قال بحمي [ بن زكريا ] : قال أبى : فحدثنى أبو إسحاق أن عامراً حدثه بذلك عن عقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم

٤٧١٨ — حدثنا موسى من إسماعيل ، ثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله ، أين أبى ١ قال « أبوك في النار » فلما قَمَلَى قال ١ إن أبى وأباك في النار » فلما قَمَلَى قال ١ إن أبى وأباك في النار »

۱۹۷۹ — حدثنا موسی بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال رصول الله صلى الله عليه وسلم ■ إنَّ الشيطان يُجْرِي من ابن آدم مجرك الدم ■

• ٤٧٢٠ - حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى ، أخبرنا ابن وهب ، قل : أخبرنى ابن لهيمة وعمرو سالحارث وسعيد بن أبى أيوب ، عن عط ، بن دينار ، عن حكيم بن شريك الهدلى ، عن يحيى بن ميمون ، عن ربيمة الْجُرَّئِي ، عن أبى هريرة ، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الانجالسوا أهل القدر ، ولا تفانحوهم الحديث ،

<sup>(</sup>٤٧١٨) وأخرجه مسلم ، وقنى : ولى قفاه

<sup>(</sup>٤٧١٩) وأخرجه مسلم ، مطولا ، وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة من حديث صفية بنت حبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم فى كتاب الصيام (٤٧٢٠) انظر الجديث رقم ٤٧١٠

## (١) [١٩] باب في الجهية [١٩]

عن أبي هر يرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يزال الناس عن أبيه ه عن أبيه ه عن أبيه ه عن أبي هر يرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يزال الناس يتساءاون حتى يقال هذا ؛ خَلَقَ الله الخلقَ فَن خلقَ الله َ ، فن وجد من ذلك شيئا فيقل : آمنت بالله ﴾

عدد تنا محمد بن عمرو، ثنا سلمة \_ يعنى ابن الفضل \_ قال : حدثنى عمد \_ يعنى ابن الفضل \_ قال : حدثنى عمد \_ يعنى ابن الفضل \_ قال : حدثنى عمد بن مسلم مولى بنى تيم ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة ، قال : سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، فذكر نحوه ، قال : فإذا قالوا ذلك فقولوا ( الله أحد ، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد ) ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً وايستعد من الشيطان »

عن العباس بن العباح البزاز ، ثنا الوليد بن أبى ثور ، عن العباس بن مياك ، عن عبد الله بن عمرة ، عن الأحنف بن قيس ، عن العباس بن

<sup>(</sup>۱) الجهمية : المنسوبون إلى جهم بن صفوان ، السمرقندى ، الراسي ، وهو رخل جبرى خالص ، وابق المعتزلة في نفى الصفات الأزلية ، وزاد عليهم بأشياء ، يكثرذكر ، في كتب التاريخ وكتب العرق ، وقال عنه الطبرى : إنه كان كاتبا للحارث ابن سريج الذى خرج في خراسان في آخر دولة بنى أمية ( انظره في حوادث سنة ١٢٨ من الهجرة ) وقد ظهرت بدعته في برمذ ، وقتله سلمة بن أحوز بحرو في أواخر ملك بنى أمية ، وانظر ق ( مقالات الإسلاميين ١٩٤١ ، بتحقيقنا ، والابتصار ١٨٠ ، والشهر ستابي ١٩٣/١ ، والبداية والنهاية لابى كثير ١٩٧١ )

<sup>. (</sup>٤٧٢١) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي

<sup>(</sup>٤٧٢٢) وأخوجه النسائي

<sup>(</sup>٤٧٢٣) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي ﴿ غريب ، وروى شريك بعض هذا الحديث عن ساك ، فوقعه ۗ والوليد بن أبي ثور لا يحتج بحديثه

عبد المطلب قال : كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرت بهم صحابة ، فنظر إليها ، نقال « ما تُسَمُّونَ هذه » ! قلوا : السحاب ، قل « والمرزن » قالوا : والمرزن » قالوا « والمنان » قالوا : والدنان » قال السحاب ، قل أنقن المنان جيدا ، قال « هل تدرون ما بُمُسْدُ ما بين السهاء والأرض » أقلوا : لا مدرى، قل « إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبمون سنة ، ثم السهاء فوقها كذلك » حتى عد سبع سموات « ثم فوق السابعة بحر بين أحفه وأعلاه مثل ما بين سهاء إلى سهاء ، ثم على ظهورهم المرش بين أسفله بين أظلاً فهم ور كهم مثل ما بين سهاء إلى سهاء ، ثم على ظهورهم المرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سهاء إلى سهاء ، ثم على ظهورهم المرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سهاء إلى سهاء ، ثم على ظهورهم المرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سهاء إلى سهاء ، ثم على ظهورهم المرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سهاء إلى سهاء ، ثم على ظهورهم المرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سهاء إلى سهاء ، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك »

عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد ، قالا : أخبرنا عمرو بن أبي قيس ، عن سماك، بإسناده ومعناه ٤٧٢٥ – حدثنا أحمد بن حنص ، قال : حدثني أبي ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن سماك ، بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل

وأحمد بن سميد الرباطي ، قلوا : ثنا وهب بن جرير ، قل أحمد : كتبناه من نسخته ، وهذا لفظه ، قال : ثنا أبي ، قال : سمعت محمد بن إسحق يحدث ،

<sup>(</sup>٢٧٩٩) قال الحطابي : هذا الكلام إذا جرى على ظاهر و كان نوعا من الكيفية ، والكيفية عن الله وصفاته منفية ، فعقل أن لبس المرادمية تحقيق هذه الصفة ولا تحديده على هـذه الهيئة ، وإنما هو كلام تقريب أريد به قرير عظمة الله وجلاله سبحانه ، وإنما قصد به إفهام السائل من حيث يدركه فهمه الإذكان أعرابيا لا علم له بمعاني مادق من الكلام وبما لطف منه عن درك الأفهام ، وفي الكلام حذف وإضار ؟ همني قوله و أتدرى ما الله ؟ : أتدرى ماعظمة الله وجلاله ؟ وقوله و إنه لينظ به همناه إنه ليعجز عن جلاله وعظمته ؟ إذكان معاوما أن طبط الرحل بالراكب إنما الله المعارك إنما الله المعارك المالة المعاركة الله المعاركة المعاركة الله المعاركة المعاركة الله المعاركة المعاركة

عن يعقوب بن عتبة ، عن جير بن عمد بن جبير بن مطم ، عن أبيه ، عن جده قال : ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابى " فقال : يارسول الله ، جُهدَتِ الأنفس ، وضاعت الديال، ونهكت الأموال ، وهلسكت الأنعام ، فاستسق الله الما فإنا استشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، قل رسول الله صلى الله عليه وسلم «ويحك !! أتدرى ما نقول » ؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما والله يسبح حتى عُرِف ذلك في وجوه أصحابه " ثمقل « و يحك !! إنه لايستشفغ بن على أحد من حلقه ، شأن الله أعظم من ذلك ، و يحك !! أتدرى ما الله » أطيط الرحل بالراكب » قال ابن بشار في حديثه « إن الله فوق عرشه ، وعرشه فوق سمواته الله وسلم المن بشار في حديثه « إن الله فوق عرشه ، وعرشه نوق سمواته الله المديث الله وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يمقوب بن عتبة وجبير بن محد بن جبير عن أبيه عن جده ، والحديث بإسناد أحد ورواه جاعة عن ابن إسحاق كاقال أحمد أيضا ، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فها بلغنى

عن عند الله ، قال : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ابن عبدالله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال «أذِن لى أن أحدَّث عن مَلك من ملائكة الله من حملة العرش ، إن ما بين شَحْمَة أذنه إلى عانقه مسيرةُ سبعائة عام . ...

<sup>=</sup> يكون لقوة مافوقه ولعجزه عن احماله ، فقرر سنا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه ، ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن وجلالة القدر وغامة الذكر لا مجعل شقيعا إلى من هو دونه فى القدر وأسفل منه فى الدرجة ، وتعالى الله أن يكون مشها بشىء أو مكيفا بصورة خلق أو مدركا محد إليس كمثله شىء وهو السميع البصير) ا ه

الله عبد الله بن يزيد القرى، ، ثنا حرملة ـ يعنى ابن عران ـ حدثنى أبو يونس عبد الله بن يزيد القرى، ، ثنا حرملة ـ يعنى ابن عران ـ حدثنى أبو يونس سليم بن جبير مولى أبى هريرة ، قال : سمعت أبا هريرة يقرأ هـذ، الآية (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) إلى قوله تعالى (سميماً بصرا) قال ؛ وأيت رسول الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه وقال أبو هريرة : وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع إصبعيه ، قال ابن بوس : قال القرى ، : [ يعنى (أن الله سميع بصير) يعنى أن لله سماً و بصراً ] .

### ١٦٩٦ - باب في الرؤية [٢٠]

عن جرير وركبع وأبو أسامة ، عن إلى شببة ، شا جرير وركبع وأبو أسامة ، عن إسامة ، عن إسامة ، عن إسامة ، عن إسامة ، عن الساعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، عن جرير بن عبد الله ، قال ؛ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوساً ، فنظر إلى القمر [ليلة البدر] ليلة أربع عشرة ، فقال ﴿ إِنَّكُم سَتَرَوْنَ رَبَّكُم كَا ترون هذا لا تَضَامُون في رؤيته ، فإن استطمتم أن لا تُفكّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فالعلوا » ثم قرأ هذه الآية ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها )

(٤٧٢٨) أراد أبو هريرة بوضعه أصبعه على أذنه وعنيه عند قراءته الآية إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى ، لا إثبات الأذن والعين ، لأنهما جارحتان واقد تعالى موصوف صفائه منفى عنه ما لا يليق به ، وقد وقع هذا الحديث في مختصر المنفري بعد الحديث يقم ٤٧٢١ .

(٤٧٢٩) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة ، وأراد من قوله و لا تضامون فى رؤيته حق تجتمعوا للنظر وينضم بعضكم إلى بعض فقول واحد : هو ذك ، ويقول الآخر : ليس بذلك ، على ماجرت به عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر ، وهو على هذا من الانضام ، وأصله و لا تتضامون » بتشديد الميم ، فدف إحدى التاون ، ومن الناس من يرويه و لا تضامون » بضم التاه و تخفيف الم م من الضيم ، ومعناه لا يلحقكم =

1

## ١٦٩٧ - باب في الرد على الجهمية [٢١]

٧٣٧ — حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء ، أن أبا أسامة أخبرهم،

= ضم ولا شقه فى رؤيته ، وليست السكاف فى قوله ﴿ كَمَا تَرُونَ ﴾ كاف تشبيه المرثى، وإنما هى كاف التشبيه للرؤية التى هى فعل الرائى ، والمعنى تراون ربه كم رؤية ينزاح معما الشك وتنتفى معما المرية كرؤيت كم القمر لا ترتابين به ولا تمترون فيه

(٤٧٣٠) وأخرجه مسلم ، وأراد من قوله ﴿ لا تضاربن ﴿ لا تحتلمون ، وهو مضارع من الضرار :

(۱۳۲) وأخرجه إن ماجة ، وأبو رزين اسمه لقبط بن عامر ، ويقال : لقبط ابن صبرة ، وقال ابن عبدالبر ؛ من قال: ﴿ لقبط بن صبرة ، وقال ابن عبدالبر ؛ وله صحبة ، وعداده في أهل الطائف

(۱۷۳۲) وأخرجه مسلم ، وأخرجه البخارى تعليقا ، وقد رواه الأعمش عن أبى سعيد الحدرى ، ومذهب السلام وأثمة الفقهاء أن بجروا مثل هذه الأحاديث على ظاهرها، وألا يبحثوا لها عن معانى ، ولا يتأولوها ، من قبل =

عن عمر بن حمزة ، قال : قال سالم : أحبرتى عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله جملى الله عليه وسلم «يَطُوي الله الساو التي تو م القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك ، أير الجبارون الأين المتكبرون النم يطوى لأرضين ، ثم بأخذهن القال ابن القلاء : بيده لأخرى ، ثم يقول الناللك ، أين الجباروز ؟ أين المتكبرون؟ القال ابن القال القامني ، عن حالت ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن وعن أبى عبد الله الأغر ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله ابن عبد الرحمن وعن أبى عبد الله الأغر ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله

ابن عبد الرحمن وعن أبى عبد الله الأغر ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، يَنْزِلُ رَبُّهُمَا كُلُّ ليلة إلى سماء الدنيا حين بعتى ثلث الله الآخِرُ ، فيقول ، من يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من يستغفرنى فأغفر له » ا

## ١٩٩٨ - باب في القرآن [٢٢]

عن سالم ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمْرُ ضَى منا على الناس في الموقف ، فقال و ألا رجل يحملني إلى قومه ، فإل قر بشاً فد منعوني أن أبلغ كلام ربي "

اخبرنی بونس من بزید، عن ابن شهاب ، قل : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قل : أخبرنی عروة بن لزبیر وسعید اخبرنی بونس من بزید، عن ابن شهاب ، قل : أخبرنی عروة بن لزبیر وسعید الله بن عبد الله، عن حدیث عائشة ، و کُلِ عد ثنی طائفة من الحدیث، قالت : ولَشَأْ بی فی نفسی کان أَحْقَرَ من أن يت کلم الله فی بأمر يتلی

<sup>=</sup> أنهم بعلمون قصور المقول عن دركها ، وكان مكحول والزهرى يقولان: أمروا الأحاديث كإجاءت ، جعلاذلك مماأمر الله عباده أن يؤمنوا بظاهر هولا يكشفوا عن باطنه .
(۱۷۳۴) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة (۱۷۳۶) وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة ، وقال الترمذى «حسن صحيح غريب» (۱۷۳۶) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، مطولا ومختصر ا

وائدة ، عن مجالد ، عن عامر [بعنى الشمى ] عن عامر بن شهر ، قال : كنت عندا وائدة ، عن مجالد ، عن عامر [بعنى الشمى ] عن عامر بن شهر ، قال : كنت عندا النجاشي فقرأ ابن له آبة من الإنجيل ، فضحكت ، فقال : أتضحك من كلام الله النجال ١٠٧٧ — حدثنا عبان بن أبى شبة ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن المنهال ابن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كان الذي صلى الله عليه وسلم أبعود ألحسن والحسين ، أعيذ كا كلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة ، ثم بقول : «كان أبوكم يعوذ مهما إسماعيل وإسحاق ، كل عين لامة ، ثم بقول : «كان أبوكم يعوذ مهما إسماعيل وإسحاق ، [قال أبو داود : هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق ]

عن مسلم ، قالوا ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعش ، عن مسلم ، عن مسروق ، وعلى بن مسلم ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا تنكلم الله بالوحى عن عبد الله ، قال السماء صلصلة على السلمة على الصّعا ، فَيُصْمَقُونَ ، فلا يزالون على السلمة على الصّعا ، فَيُصْمَقُونَ ، فلا يزالون كدلك حتى يأتيهم جبريل ، حتى إذا جاءهم جبريل فُزِّع عن قلوبهم » قال « فيقولون : الحق ، الحق »

#### ١٦٩٩ - باب في الشفاعة (٢٣)

٤٧٢٩ - حدثنا سلمان بن حرب، ثنابسطام بن حريث، عن أشمث الحُدَّاني، عن أنس تمالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال «شفاءتي لأهل الكمار من أمتى»

(٤٧٣٦) عامر بن شهر : همدانى ، ناعطى ، وقبل : إنه من بكيل ، وناعط وبكيل من همدان ، يعد فى السكوفيين ، وكبيته أبو السكنود ، ويقال ؛ أبوشهر ، روى عنه الشمى ، ويقل 1 إنه لم يرو عنه غير هذا الحديث .

(٤٧٣٧) وأخر حه المحارى والترمذى والنسائى وابن ماجة ، وعين لامة : ذات لم (٤٧٣٨) وأخرج المحارى والترمذى وابن ماجة عوه من حديث عكر لهة مولى ابن عباس عن أبي هررة ، وقد تقدم في كناب الحروف

( ٤٧٣٩) أخرجه البخاري في التاريخ الحكير بالإسناد الذي أخرجه به أبوداود ، وقد تأخر هذا الباب بأحاديثه كلها في ش عن الباب جده

به ٤٧٤٠ — حدثنا مسدد، ثنا يحبى، عن الحسن بن ذكوان، ثنا أبو رجا،، قال: حدثنى عمران بن حصين، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ■ يَخْرَجُ فَوْمْ من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة و يُسَمَّوْنَ الجهنميين ■

ب ٤٧٤١ — حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وصلم يقول ﴿ إن أهل الجنة يأكلون فيها و يشر بون ۗ

## ١٧٠٠ - باب في ذكر البعث والصور [٧٤]

عِنِ بِشْنَرِ مِنْ شَغَافَ ، عِن عبد الله بِن عَرو ، قال : سمت أبى ، قال : ثنا أسل ، قال عِن بِشْنَر مِنْ شَغَاف ، عن عبد الله بِن عَرو ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال الصَّيُورُ قَرْنُ يُنْفَخُ لِيه ﴾

٤٧٤٣ - حدثنا القدنبي ، عن مالك ، عن أبي الزياد ، عن الأعرج ، عن أبي الزياد ، عن الأعرج ، عن أبي هر يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كل ابن آدم تأكل الأرض ؛ إلا تَخْبَ الذَّابِ ، منه خُلق ، وفيه يركب »

### ١٧٠١ – باب في خاتي الجنة والنار [٢٥]

عن محمد بن عرو، عن المحاد ، عن محمد بن عرو، عن الله عليه وسلم قال ه لما خاق الله الله عليه وسلم قال ه لما خاق الله المجهد بن المحبوبيل : أن رسول الله عليه المجهد بل : أن ربع المجهد قال جاريل : أذهب قاطر إليها ، فذهب فنظر إليها ، ثم جاء ، فقال : أي رَبعًا

الم ( ٤٧٤٠) وأخرجه البخارى والترمذى وابن ماجة الم (٤٧٤١) وأخرجه مسلم أتم منه (٤٧٤٢) وأخرجه الترمذى والنسائى ، وقل الترمذى و حسن » وقد رواه غير واحد عن سلمان التيمى ، وقد تقدم هذا الباب برمته فى ش على الباب السابق ، الم (٤٧٤٣) وأخرجه مسلم والنسائى ، وأخرجه البخسارى ومسلم من حديث أبى صالح عن أبى هريرة

(٤٧٤٤) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترامذي و حسن صحبح ، وقابة المخرج مسلم في صحبح ، وقابة المخرج مسلم في صحبحه من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفت النار بالشهوات ، وأخرجه أيضا من حديث الأعرج عن أبي هر يؤة

وَعِزِتُكَ لا يسم بها أحد إلا دخلها ، ثم حَفَها بالمسكاره ، ثم قال : يا جبريل المُهُ بالمسكار إليها ، فذهب فنظر إليها ، ثم جاء فقال: أي رَبِّ وعِزِتَكَ لقدخشيتُ أَن لا يدخلها أحد ، قال « فلما خلق الله النار قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها ، فذهب فنظر إليها ، ثم جاء فقال : [ أي رَبِّ ] وعزتك لا يسمع مها منظر اليها ، ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها ، فذهب فنظر إليها ،

# ١٧٠٢ - باب في الحوض [٢٦]

٤٧٤٥ — حدثنا سلمان بن حرب ومسدد ، قلا: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اله إن أمامكم حَوْضًا ما بين ناحيتيه كا بين جَرْباه وأذْرُحَ »

عن عرو بن مرة ، عن المرى ، ثنا شعبة ، عن عرو بن مرة ، عن البي حرة ، عن أرقم ، قل : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلنا منزلا ، فقال « ما أنتم حزه من مائة أنف حزه عمن يرد على الحوض ، قال : بخلت : كم كنتم يومئذ 1 قال : سبمائة ، أو ثما عائة

عن المختار بن السرى ، ثنا محمد بن فضيل ، عن المختار بن فلفل ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : أَغْنَى رسول الله صلى الله عليه وسنتلم المغفاءة ، فرفع رأسه متبسما ، فإما قال لهم ، وإما قالوا له : يا رسول الله لم خكت؟

<sup>(</sup>٤٧٤٥) وأخرجه مسلم ، وجرباء ؛ مدينه من مدن الشام ، وأذرح - بفتح فسكون فضم - مدينة بينها وبين جرباء مسيرة ثلاثة أيام ، وقد روى أخاديث الحوص أربعون من الصحابة

<sup>(</sup>٤٧٤٧) وأحرجه مسلم والنسائي ، وقد تقدم في كناب الصلاة ، وأغفى : نام نوما خفيفا ، ويغلب أن يكون ذلك هيئة مجيء الوحي إليه صلى الله عليه وسلم

فقال « إنه أنزلت على آنفا سورة » فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحم ، إنا أعطيناك السيكوثر) حتى ختمها ، فلما قرأها قال « هَلْ تَدْرُونَ ما الكوثر » ؟ قالوا : الله ورُسوله أعلم ، قال « فإنه نَهْرْ وَشَدَنيه و بي عز وجل في الجنة ، وعليه خبر كثير ، عليه حوض تر دُ عليه أمتى يوم القيامة ، آنييتُهُ عدد الكواكب »

۵۷۶۸ — حدثنا عاصم بن البضر ، ثنا المعتمر ، قال : سمعت أبى ، قال ، ثنا قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : لما عُرجَ بنبى الله صلى الله عليه وسلم فى الجنة أو كما قال ، عُرضَ له نهر حافتاه الياقوت ُ الْمُجَيِّبُ ، أو قال الحجوَّف ، فضرب الملك الذى معه يده ، فاستخرج مسكا ، فقال محمد صلى الله عليه وسلم فضرب الملك الذى معه هذه ، فاستخرج مسكا ، فقال محمد صلى الله عليه وسلم فلك الذى معه ه ما هذا » ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاك الله عز وجل

علان عبد الله بن إبراهيم، ثنا عبدالسلام بن أبي حارم أبو طاوت ، قال : شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثى فلان ، سماه المنظ ، وكان فى السماط ، فلما رآه عبيد الله قال : إن مُحَمَّد يَسَكُم هذا الدَّحْدَاحَ ، فقال الشبخ ، فقال : ما كنت أحسب أبى أبتى فى قوم يعيرونى بصحبة محد صلى الله عليه وسلم عليه أبن أبتى فى قوم يعيرونى بصحبة محد صلى الله عليه وسلم الله عبيد الله ، إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم بن زين غير شَيْن ، ثم قال : إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا ؟ فقل أبو برزة : نم لا مَرَّة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أر بعا ولا خسا ، فن كذّب به فلا سَقاد الله منه ، ثم حرج مفضباً

والحبيب : الأجوف ، وأصله من ﴿ جيبت الشيء ﴾ إذا قطعته

<sup>﴿ (</sup>٤٧٤٩) في إسناده رجل مجهول ١ ووقع في نسخه « إن محدثكم هذا المحداخ »

# ١٧٠٣ – باب في المسألة في القبر وعذاب القبر [٧٧]

ود إن المسلم إذا سئل في القبر الشهد أن لا إله بلا الله والمالية والله والله عليه والله وا

<sup>(</sup>۱۷۵۰) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وان ماجة ، بنحوه (۱۷۵۱) قال الحطابى : قوله الادريت ولا تليت ، هكذا يقول المحدثون ، وهو غلط ، وقد ذكره القنبى في كتاب غريد الحديث ، وقال ا فيه قولان ا بلغنى عن يونس البصرى أنه قال ا هو الادريت ولا أتليت الابدعو عليه بألا تتلى عليه إبله ، أى لا يكون لها أولاد تتلوها : أى تتبعها البقال للناقة : قد أنلت ، فهى مثلية ومنه قولهم في المثل و من لدن كانت شولا فإلى إنلائها الا وقال غير بونس : هو الا دريت ولا أتليت ، من قولهم و ما ألوت هذا ولا أستطيعه ، كأنه يقول :

لرجل ؟ فيقول : كنت أقول ما يقول الناس ، فيضر به يمطر آقي من حديد بين أذنيه ، فيصبح صبحة يسمعها الخلق غير الثقلين »

\* ٢٥٧٤ - حدثنا عد ن سليان ، ثنا عبد الوهاب ، يمثل هـ ذا الإسناد ، المجوه ، خال ه إن العبد إذا وضع في قبره و و كلّ عنه أصحابه إنه ايسم قرع نعالم ، فيأتيه ملكان فيقولان له ، ذكر قريبا من حديث الأول ، قال فيه هوأ مالكافر والمنافق ، وقال هيسمها من واليّهُ غيرالثقلين »

عن المبهال عن عن الأعشاد ، عن الأعش ، عن المبهال ، عن زذان ، عن المبهال ، عن عازب ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهبنا إلى القبر ولمّا يلحد ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤسنا الطبر ، وفي يدّه عود ينكت به في الأرض ، فرفع رأسه ، نقل « استعيدوا ، لله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثا ، وأد في حديث جرير هاهنا وقال « و إنه ليسمع خَنْق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين زاد في حديث جرير هاهنا وقال « و إنه ليسمع خَنْق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين بين له عليه ومن نبيك » ؟ قال هناد : قال « و يأتيه بيلك كان في جلسانه في فيقولان إله ] ، من ربك وما دينك ومن نبيك » ؟ قال هناد : قال « و يأتيه ما دينك ؟ فيقولان إله ] ، من ربك ؟ فيقولان اله ، من ربك ؟ فيقولان اله ، هنا هذا الرجل الذي بعث فيكم » ؟ ما دينك ؟ فيقولان : وما يدريك ؟ ما دينك ؟ فيقولان : وما يدريك ؟ قال « و يا يدريك ؟ فيقولان ؛ وما يدريك ؟ قال « و يا يدريك ؟ فيقولان ؛ و و يا يدريك ؟ فيقولان ؛ وما يدريك ؟ فيقولان ؛ وما يدريك ؟ فيقولان ؛ وما يدريك ؟ قال « و يا يدريك ؟ قال « و يا يدريك ؟ قال « و يا يدريك ؟ فيقولان ؛ و ما يدريك ؟ فيقولان ؛ وما يدريك ؟ فيك ؟ فيك كُذَا المؤلد ؛ وما يدريك ؟ فيك ؟ فيك كُذَا المؤلد ؛ وما يدريك ؟ فيك كُذ

(٤٧٥٢) في ش و يسمعها من يليه غير الثقلين و

<sup>. (</sup>٤٧٥٣) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، محتصرا ، وقد تقدم في كتاب الجنائو مختصرا ، وفي إسناده المنهال بن عمرو ، وقد خرج له البخارى و صحيحه حديثها واحدا وقال يحبي بن معين : ثقة ، وقال الإمام أحمد : تركه شعبة على عمد ، وغمزه يحبي بن سعيد وحكى عن شعبة أمه تركه ، وقال ابن عدى : المنهال بن عمريو صاحب حديث القبر الحديث الطويل ، رواه عن زاذان عن البراء ، ورواه عن المنهال جماعة ، وذكر أبو موسى الأصهاني أنه خديث حسن مشهور بالمنهال عن زاذان ، ولمنهال حديثان مسلم حديثان

فِقُول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت » زاد في حديث جرير « فذلك قول الله عر وجل ( يثبت الله الذين آمنوا ) » لآية ، ثم انفقا قال « فينادي مُنكو من السهاء : أنْ قَدْ صدق عبدى ، فافرشوه من الجنة ، وانتحوا له بابا إلى الجنة » وألبسوه من الجنة » قال « فيأتيه من رَوْحِها وطيها » قال « و يفتح له فيها مَدَّ بصره » قال « و إن الكافر » فذكر موته قال « وتُمادُ روحه في جسده ، و يأنيه مَلككار فيجلسانه فيقولان [له] . من ربك ؟ فيقول: هاه هاه ، لا أدرى ، فيقولن اله هاه هاه ، لا أدرى ، فيقولان اله اله ما دينك أ فيقول : هاه هاه ، لا أدرى ، فينادى مُنادِ من السهاء : الرجل الذي بعث فيم أ فيقول : هاه هاه ، لا أدرى ، فينادى مُنادِ من السهاء : قال « فيأتيه من حَرِّها وسُمُوه ها » قال « و بُضَيَّقُ عليه قبره حتى تختلف فيه أن كذب ، فافرشوه من النار ، وأبسوه من النار ، وافتحوا له بابا إلى النار » أضلاعه » زاد في حديث جرير قال « ثم نُهَيَّض له أنجى أبكم معه مِرْزَ بَهُ من أضرب بها جبل لصار تُراباً » قال « فيضر به مها ضر بة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين ، فيصير ترابا » قال « ثيض نماد فيه الروح » المشرق والمغرب إلا الثقلين ، فيصير ترابا » قال « ثيض نماد فيه الروح »

عن أبي عمر زاذان، قل: سممت البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال، فذكر تحوه

# ١٧٠٤ - باب في ذكر الميزان [٢٨]

٧٥٥ – حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحميــد بن مسمدة ، أن إسماعبل

(٧٥٥) وقد أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (كلنان حبيتان إلى الرحمن ، خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان : جبحان الله ومحمده ، سبحان الله العظيم (وأحرج الترمذي من حديث النضر فأنس ابن مالك عن أبيه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لى يوم القيامة ، فقال ! وأنا فاعل وقال : قلت يارسول الله ، فأين أطلبك ا قل : ﴿ اطلبني أول ما تطلبني على الصراط وقال ؛ قلت : فإن لم ألقك على الصراط وقال : ه فاطلبي غند الميزان وقال ؛ فال الحرض فإلى عند الحرض فإلى لا أخطى ، هذه الثلاث المواطن وقال الترمذي : ﴿ هدا حديث حسن غريب الا تعرفه إلا ، في هذا الوجه وقال الترمذي : ﴿ هدا حديث حسن غريب الا تعرفه إلا ، في هذا الوجه وقال الترمذي : ﴿ هدا حديث حسن غريب الا تعرفه إلا ، في هذا الوجه وقال الترمذي : ﴿ هدا حديث حسن غريب الله تعرفه إلا ، في هذا الوجه والله المناه الوجه والله المناه المناه الوجه والله المناه المناه المناه المناه المنه المناه المنه ا

ابن إراهيم حدثهم ه قال : أخبرنا يونس ، عن الحسن ، عن عائشة أنها ذكرت الغار فبكت ، فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما يبكيك » ؟ قالت : ذكرت النار فبكيت ، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمّا في ثلائة مواطن فلا يذكر أحد أحدا : عند المبزان حتى مهلم أيخف ميزانه أو يثقل ، وعند الكتاب حين يقال ( هؤم اقرؤا كتابيه ) حتى بعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شمله أم من وراء ظهره ، وعند الصراط إذا وضع بين ظهرى جهنم .

قل يمقوب ١ عن يونس ، وهذا لفظ حديثه

## ١٧٠٥ - باب في الدُّجَّالِ [٢٩]

\* ٢٥٩٤ - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن خالد الحذاء ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عبد الله بن سُرَاقة ، عن أبي عبيدة بن الجراح ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الله عليه وسلم ، وقال الله عليه وسلم ، وقال الله عليه وسلم ، وقال « لمله سيدركه مَنْ قدر رآبي وسمع كلامي ، قالوا : يا رسول الله ، كيف قلو بنا ومئذ المثلها اليوم ؟ قل « أو خير »

عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عا هو أهله ، فذكر الدجال ، فقال ﴿ إِنِّي لَأَنْدِرُ كُوهُ ، وما من نبي

<sup>(</sup>٤٧٥٦) وأخرجه الترمذي ، وقال لا حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح ، لا نعرفه إلا من حديث خاله الحذاء ، اه . وذكر البخاري أن عبد الله الن سراقة لا يعرف له سماع من أبي عبيدة (٤٧٥٧) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي

إلا قد أنذره قومه ، لقد أنذره نوحٌ قومَهُ ، ولكني سأقول لكم فيه قولًا لم يقله نبي لقومه ؛ تَمُلَمُونَ أنه أعور ، وأن الله ايس بأعور »

# ١٧٠٦ – باب في [ قتل ] الخوارج [٣٠]

٤٧٥٨ - حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير وأبو بكر سعياش ومندل ، عن مطرف ، عن أبي جهم ، عن خالد بن وهبان ، عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ فَارَقَ الجناعة شِبْراً فقد خام ر ْبِقَةَ الإسلام من عنقه ا

٤٧٥٩ – حدثنا عبـد الله بن محمد النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا مطرف بن طريف ، عن أبي الجهم ، عن خلد بن وهبان ، عن أبي ذر ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه كيف أننم وأثمة من بعدى يستأثرون بهذا النيء ١ ١ قلت : إذن والذي بعثك بالحق أضع - يغي على عانتي ثم أضرب به حتى ألفك، أو الحقك ، قال ؛ أوَلاَ أَدلك على خير من ذلك أ تصبر حتى تنقابي ،

• ٤٧٦ — حدثنا مسدد وسلمان بن داود ، المعنى ، قالا ، ثنا حماد بن زيد، عن مُمكِّى بن زياد وهشام بن حسان ، عن الحسن ، عن ضبة بن محصن ، عن أم سلمة زوج الذي صلى الله عليه وسلم ، قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سَتُدَكُونُ عَلَيكُمْ \* أَنْمَةٌ تعرفون منهم وتنكرون ، فن أنكر » . قال أبو داود: قال هشام ﴿ بِالسَانِهِ فَقَدْ بَرَى ۚ ، وَمِنْ كُرُهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَالُمُ وَ

(٤٧٥٨) الربقة \_ بكسر الراء وسكون الباء الموحدة \_ ما يجمل في عنق الدابة كالطوق عَسكما لئلا تشرد ، يقول ؛ من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عايه فقد ضل وهلك وكان كالدابة إذا حلمت الربقة التي هي محفوظة بها فإنه

المومن علمها عند ذلك الهلاك والضباع (٤٧٥٩) في ش د أما والذي بعنك بالحق ...

(٤٧٩٠) وأخرجه مسلم والترمذي

ولـكن من رضى وتابع » فقبل ؛ يا رسول الله ، أفلا تقتلهم ؟ قال ابن داود : • أفلا بقاتلهم » قال « لا ، ما صَلّوا »

۱۳۷۱ - حدثنا ابن بشار ، ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنی أبی ، عن قتادة ، قال : ثنا الحسن ، عن ضبة بن محصن العمزی ، عن أم سلمة ، عن النبی صلی الله علیه وسلم ، بمعناه ، قال « فمن کره فقد بری ، ، ومن أنكر فقد سلم » قال قتادة : یعنی من أنكر بقلبه ومن کره بقلبه

عن شعبة ، عن زياد بن علاقة ، عن عن شعبة ، عن زياد بن علاقة ، عن عرفجة ، قل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ستكون فى أمتى هَنَاتَ وَهَنَاتَ وَهَنَاتَ ، فن أراد أن يُفَرِّقَ أمر المسلمين وهم جميع فاضر بوه بالسيف ، كائناً من كان »

## ١٧٠٧ - [باب في قتال الخوارج [ ٣١]

عن أيوب، عن محدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى ، المعنى ، قالا : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن محمد ، عن عبيدة ، أن علياً ذكر أهل النهر وان فقال ، فيهم رَجُلُ مُودَنُ اليد ، أو مُعْدَجُ اليد ، أو مَثْدُونُ اليد ، لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد

<sup>(</sup>٤٧٩١) هذا طرف من الحديث الذي قبله

<sup>(</sup>۲۷۹۲) وأخرجه مسلم والنسائى ، وليس لعرفة فى كتبهم سوى هذا الحديث (۲۷۹۳) وأخرجه مسلم وابن ماجة ، والودن اليد ــ بزة مكرم ــ القصيرهايه وفيه لعة أخرى بزنة المعظم ، والمخدج ــ بفتح الدال ــ أراد به القصير أيضا ، وأصله من إخداج الناقة ، وهوأن تلا ولدها لغير عام عنى حلقه ، والمثدون : يروى بزنة مضروب ومكرم ومعظم ، والمراد أنه ناقص اليد أيضا ، والأصل مثند ــ بتقديم النون على الدال ــ لأنه مأخوذ من الثندوة التي للثدى، إلاأنه قلب بالنقديم والتأخيرا، وهو كثير في كلامهم ، وفي النهذيب و مثدون اليد : أي صغير اليد مجتمعها ، وقال أبو عبيد: إن كان كا قبل إنه من التندوة تشبهاله في القصر والاجتماع فالقياس أن يقال مثند ، إلا أن يكون مقاوبا ، اه ه

الله الذين يقتلونهم على للمآن محمد صلى الله عليه وسلم ، قال : قلت : أنت سمعت مهذا منه ؟ قال : إى ورب الكمبة

٣٩٤٤ -- حدثنا عمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن أبيه ، عن ابن أبي سلم ، عن أبيه ، عن ابن أبي سلم ، عن أبي سعيد الخدري ، قال ؛ بعث على عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهية في تربتها ، فقسمها بين أربعة ؛ بين الأفرع بن حابس الحنظلي نم المجاشعي ، و بين عُبية بن بدر النزاري ، و بين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني بنهان ، و بين علقمة بن عُلا نه العامري ثم أحد بني كلاب ، قال : فنضبت قريش والأصار ، وقالت ، يعطى صناديد أهل بجد و يَدَعْنا ، فقال « إنما أنا فهم » قال ؛ فألبل رجل غائر العينين مُشرف الوجنتين نتي الجبين كث الحية محلوق ، قال ؛ اتني الله يا محد ، فقال « مَن بطبع " إذا عصيته ، أبامني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني » ؟ ! قال : فسأل رجل قَدْله أحسبه خالد بن الوليد ، قال : فنما لرجل قَدْله أحسبه خالد بن الوليد ، قال : فنما ورف القرآن فلما ولّى قال « إن من صنفهي عدا ، أو في عقب هدا ، قوماً يقرؤن القرآن فلما ويَد عادر هم ، يَعْرُقُونَ من الإسلام مروق السهم من الرمية ، يقتلون أهل الإسلام ويَدَعُونَ أهل الأورث ، ابن أن أدركتهم قتلتهم قَتْلَ عَادٍ الإسلام ويَدَعُونَ أهل الأورث ، ابن أن أدركتهم قتلتهم قَتْلَ عَادٍ » الإسلام ويَدَعُونَ أهل الأورث ، ابن أن أدركتهم قتلتهم قَتْلَ عَادٍ »

الأنط كى ، ثنا الوليد و البشر يعنى البن الوليد و البشر يعنى البن الساعيل ـ الحلبي ، عن أبي عمرو ، قل يا الساعيل ـ الحلبي ، عن أبي عمرو ، قل ـ يعنى الوليد ـ ، ثنا أبو عمرو ، قل خدابي قتادة ، عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « سيكون في أمتى اختلاف وفرقة ، قوم يحسنون القيل و بسيئلون المعل ، يقرؤن القرآن لا يجاوز ترا قيهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الربية ، لا يرجمون حتى برتد على فُوقِهِ ، هم شر الخلق والخليقة ، طو بي لمن قتلهم وقتاوه ،

<sup>(</sup>٤٧٦٤) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، وللروق: الحروج من الثى، والدخول فى غيره، والرمية: ما يرميه الرامى عن الطرائد و نحوها، والضئضى: الأمثلة (٤٧٦٥) قتادة لم يسمع من أبى سعيد الحدرى ، وسمع من أنس بن مالك

مِدعون إلى كتاب الله وايسوا منه في شيء ، مَنْ قاتلهم كان أولى بالله منهم» قالوا؛ يا رسول الله ، ماسياهم ؟ قال ، التحايق »

ر ٢٧٦٦ — حدثما الحسن بن على ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مسر ، عن تعادة ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، محوه ، قال « سياهم التحليقُ والتسبيد ، فإذا رأيتموهم فأنيموهم ه

[قال أبو داود: التسبيد استئصال الشعر]

عن سُويد بن غَفلة ، قال : قل على : إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عن سُويد بن غَفلة ، قال : قل على : إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأنْ أخِرٌ من السهاء أحب إلى من أن أكذب عليه ، وإذا جدثتكم فيا بيني و بينكم فإنما الحرّب خدعة ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، يأتى في آخر الزمان قوم حدثاً الأسنان ، سفها الله الأحلام ، يقولون من يقول خير البرية ، يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية ، لا يجاوز إيما المهم عن الرمية ، لا يجاوز إيما الهم عن الرمية ، والنها القيامة ، عناجر هم ، فأينها لقيتموهم فاقلوهم ، فإن قتلهم أجر لمن فتلهم بوم القيامة ،

عليه السلام: أبها الناس، إلى سمه من الله على الله على الله عن عبد الله بن أبي المهان ، عن سلمة بن كُهيل ، قال ؛ أخبرني زيد بن وهب الجهني ، أنه كان في الجبش الذين كانوا مع على عليه السلام الذين ساروا إلى الخوارج ، فقال على عليه السلام: أبها الناس، إلى سمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يخرج قوم من أمتى يقرؤن القرآن ليست قراء تكم إلى قراء تهم شيئا ، ولا صلات كم إلى

(٤٧٦٧) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (٤٧٦٨) وأخرجه مسلم

التسبيد هو حلق الشعر واستثماله كا قال أبو داود ، وقيل : هو تبل غدل الرأس والتدهن، وتفسيره بهذا هنا أولى ليكون مفايرا التحليق العطوف عليه، وعلى كل حال فهذه العبارة كناية عن كون هؤلاه القوم يبالغون في الاخشيشان والتقشف وعدم المبالاة بظواهرهم ؛ زعما منهم أن هذا داخل في باب الزهد والمتقوى ، وأنيموهم 1 اقتاوهم

صلاتهم شيئًا ، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئًا ، يقرؤن القرآن يحسبون أله لمم وهو عليهم ، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم ، يمرقون من الإسلام كايمرق السهم من الرمية ، لويعلم الجيش يصيبونهم ماقضِيَ لهم على اسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل ، وآية ذلك أن فيهم رجلاله عَضُد وليست له ذراع ، على عضده مثل حَلَّمَةَ اللَّذِي ، عليه شعرَات بيض \* أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم ؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام ، وأغاروا في سرح الناس ، فسيروا على أسم الله ، قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيدُ بن وهب منزلا منزلا ، حتى مر بنا على قنطرة ، قال : فلما التقينا وعلى الخوارج عبدُ الله بن وهب الراسبي فقال لمم : ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها ، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء ، قال: فَوحْشُوا برماحهم (١) ، واسْتَلُو السيوف، وشَجَرَ هم الناسُ (٢) برماحهم، قال: وقتلوا بعضهم على بمضهم ، قال : وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان ، فقال على عليه السلام: التمسوا فيهم المُخدَجَ ، فلم يجدوا ، قال : فقام على رضى الله عنه بنفسه ، حتى ألى ناساً قد قتل بعضهم على بعض ه فقال : أخرجوهم ، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر، وقال: صدق الله ، وبَالْغَ رسوله، فقام إليه عبيدة السلماني فقال : يا أمير المؤمنين ، [و] الله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : إى والله الذي لا إله َ إلا هو ،حتى استحلفه ثلاثاً ، وهو بحلف

<sup>(</sup>١) وحشوا برماحهم: رموا بها على البعدة ونظيره قول أم عمرو بنت وقدان: إن أنتُمُ لَمُ تَطُلُبُوا بِأَخِيكُمُ فَضَعُوا السَّلاَحَ وَوَحَّشُوا بالْابْرَقِ والأبرق: اسمالتفضيل من البريق وهو المعان، والمعنى: وارموا بالشديد البريق،

<sup>(</sup>٢) تقول و شجرت الدابة بلجامها » تريد أنك كعفتها به ، وله معنى آخر ، وهو أنهم شبكوهم بالرماح وخلطوها بأجساد هم المي فتلوهم ، من الاشتجار وهو الاختلاط والاشتباك ( ٢٢ — سنن أبي داود ٤ )

عدثنا محدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد ، عن جميل بن موة ، قال : ثنا أبو الوضى ، قال : قال على عليه السلام : اطلبوا الحُدَجَ ، فذكر الحديث فاستخرجو ، من تحت القتلى في طين ، قال أبو الوضى ، فكأنى أنظر إليه حبشى عليه قُر يُطق له إحدى بدين مثل ثدى المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات التى تكون على ذنب البر بوع

عن أبى مريم ، قال : إن كان ذلك المخدّجُ لمعنا يومثذ فى المسجد ، تجالسه بالليل والنهار ، وكان فقيراً ، ورأيته مع الساكين يشهد طمام على عليه السلام مع الناس وقد كسوتُهُ بُرُ نُساً لى

قال أبو مريم: وكان المخدج يسمى بافعاً ذا النُّدَيَّةِ ، وكان في بده مثل ثدى المرأة ، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدى ، عليه شعيرات مثل سِبَالَة السنور

[ قال أبو دارد : وهو عند الناس أسمه حرقوس ]

١٧٠٨ – باب في قنال اللصوص [٣٦]

ابن حسن ، قال : حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، قال : حدثنى عبد الله ابن حسن ، قال : حدثنى عبد الله بن عمرو ، ابن حسن ، قال : حدثنى عمى إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ مِفْيُرِ حَقّ فَقَاتَلَ فَقُتُلً فَقُتُلً فَقُورً شَهِيدٌ »

<sup>(</sup>٤٧٧١) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي وحسن صحيح الوأخرجه البخاري في صحيحه من حديث عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عمرو ، ولفظه و من قتل دون ماله فهو شهيد الوخالف غير واحد من الأثبات البخاري في لفظ حديث ابن عمرو ، وقالوا فيه و فله الجنة الوزاد بعشهم فيه و مظافرها الله

وسلیان [ وسلیان ] حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا أبو داود الطیالسی [ وسلیان ابن داود — یعنی أبا أبوب الهاشمی — ] عن إراهیم بن سعد ، عن أبیه ، عن أبی عبیدة بن محمد بن عمار بن یاسر ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، عن سعید ابن زید، عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ■ مَنْ فُتُلِ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ ، وَمَنْ فُتُلَ دُونَ أهله أو دون دمه أو دون دینه فهو شهید ■

« آخر كتاب السنة »

The Part of the Pa THE RESERVE OF THE PARTY OF THE  كتاب الأدب

ويشتمل على ثمانين باباً وماثة باب

ويشتمل على حديثين وخسمائة حَدِيث

At was a large of V

# أول كتاب الأدب

١٧٠٩ – باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم [١]

- يعنى ابن عمار \_ قال : حدثنى إسحاق - يعنى ابن عبد الله بن أبى طلحة - يعنى ابن عمار \_ قال انس اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاً ، قال انس اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاً ، فأرسانى يوماً لحاجة ، فقات : والله لا أذهب — وفى نفسىأن أذهب لما أمرنى به نبى الله صلى الله عليه وسلم ، قال الخرجت ، حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقماًى من ورائى فنظرت في السوق ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقماًى من ورائى فنظرت إليه وهو يضحك فقال : لا يا أنيش اله اذهب حيث أمرتك » قلت : نم ، الما أذهب يا رسول الله ، قال أنس: والله لقد خدمته سبع سنين ، أو تسع سنين ، ما علمت قال لشى ، صنعت الله فعلت كذا و كذا ، ولا لشى ، تركت : هلا فعلت كذا وكذا ، ولا لشى ، تركت : هلا فعلت كذا وكذا

٤٧٧٤ — حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا سليمان \_ يعنى ابن المفيرة \_ عن ثابت ، عن أنس ، قال : خدمتُ النبي صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سنين بالمدينة ، وأن غلام ايس كل أمرى كا يشتهى صاحبى أن أكون عليه ، ما قال لى [ فيها ] أف ي قط من وما قال لى : لم فعلت هذا الله أو ألاً فعلت هذا

• ٧٧٥ - حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا أبو عامر ، ثنا محد بن هلال ،

<sup>(</sup>٤٧٧٣) وأخرجه مسلم ، وأخرج البخارى ومسلم من حديث أنس ، قال : كنت أمشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجرانى غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابى عبده بردائه جبدة شديدة ، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بهاحاشية الرداء ، من شدة جبدته ، ثم قال : يا محمد مرلى من مال الله الذي عندك فضحك ، ثم أمر له بعطاه الله فضحك ، ثم أمر له بعطاه الله فضحك ، ثم أمر له بعطاه الله النسائى

سمع أباه يحدث ، قال : قال أبو هر يرة وهو يحدثنا ؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ممنا في المجلس يحدثنا ، فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه ، فحدثنا يوماً ، فقمنا حين قام ، فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فَجَبَذَهُ بردائه فحبر رقبته ، قال أبوهر برة : وكان رداء خشناً ، فالتفت ، فقال له الأعرابي الحل لى على به يرئ هذبن ، فإنك لا تحمل لى من مالك ولا من مال أبيك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا ، وأستغفر الله ، لا ، وأستغفر الله الأعرابي ؛ والله لا أحل لك حتى تقيد كي من جَبْد تك التي جَبْد تني ، فكل ذلك يقول له الأعرابي ؛ والله لا أقيد كها ، فد كر الحديث ، قال : شم دعا رجلا فقال له « أحجل له من بميرية هذين ؛ على بعير شعيراً ، وعلى الآخر تمراً » ثم التفت إلينا فقال : له انصرفوا على بركة الله تمالى »

# ١٧١٠ - باب في الْوَقَارِ [٢]

٣٧٦ع - حدثنا النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا قابوس بن أبي ظبيان ، أن أباه حدثه ، ثنا عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِنْ الْهَدْىَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَلاَقْتِصَادَ جُزْء مِن خَسة وعشرين جزءاً من النبوة ،

# ١٧١١ - باب مَنْ كَظَمَ غيظا [٣]

٧٧٧ — حدثنا ابن السرح ، ثنا ابن وهب ، عن سعيد \_ يعني أبن أبي

(٤٧٧٦) قابوس بن أبي ظبيان : حصين بن جنوب ، الجنبي \_ نسبة إلى جنب بطن من مذحج ـ الكوفي ، لا يحتج بحديثه

(۲۷۷۷) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي ■ حسن غريب ■ وسمل بن معاذ بن أنس الجهني ضعيف ، والذي روي عنه هذا الحديث أبو مرحوم عيد الرحيم بن ميدون الليثي مولاهم ، المصرى ، ولا يحتيج بحديثه ، وفي ش « حق يخيره من أي الحور العين شاء » وفي نسخة « من الحور العين ما شاء الله »

أيوب \_ عن أبى مرحوم ، عن سهل بن مُمَاذ ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرْ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ الله عز وجل عَلَى رُوسُ الخلائق يوم القيامة حتى يُخبِّرَهُ [ الله ] مِنْ الحُورِ مَا يشاء »

[ قال أنو داود : اسم أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون ]

- حدثنا عقبة بن مكوم ، ثنا عبد الرحمن - يعنى ابن المهدى - عن اشر - يعنى ابن المهدى - عن اشر - يعنى ابن منصور - عن محمد بن عجلان ، عن سويد بن وهب ، عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عود ، قال « ملأه الله أمناً و إعاناً » لم يذكر قصة « دعاه الله » زاد « ومَنْ ترك لبس ثوب جمال وهو بقدر عليه ه فال بشر: أحسبه قال « تواضعا » « كساه الله خُلة الكوامة ، ومن زوج لله تعالى تَوَّ جُهُ الله تاج الملك »

عن إبراهيم التيمى ، عن الحارث بن أبى شيبة ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمى ، عن الحارث بن سويد ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم \* ما تَمُدُّونَ الصُّرَعَةَ فيكم » ؟ قالوا : الذي لا يصرعه الرجال قال « لا ، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغطب »

١٧١٢ - [باب ما يقال عند الغضب ا[٤]

• ٨٧٨ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثن جرير بن عبد الحيد ، عن عبد الملك

(٤٧٧٨) فيه راومجهول ﴿ (٤٧٧٩) وأخرجه مسلم أثم منه ، والصرعة .. بضم المساد ، وفتح الرا، للهملتين \_ هو الذي يصرع الرجال ويغلبهم في الصراع ، وقالوا ورجل خدعة » و ورجل لمبة » غني معنى الفاعل

(٤٧٨٠) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي و هذا حديث مرسل ، عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من معاذ بن جبل ، مات معاذ في خلافة عمر بن المخطاب ، وقتل عمر وعبد الرحمن غلام ألا ست سنين ، وقد أخرج النسائي ها المخطاب ، وقتل عمر وعبد الرحمن غلام ألا ست سنين ، وقد أخرج النسائي ها المخديث من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبي بن كعب ، وهو \_ على هذا \_ متصل الإسناد ، ويتمزع : يتشقق ويتقطع غضبا ، والمزعة \_ بكسر فسكون \_ القطمة من الشيء ، ومحك \_ من بابي خرج ومنع \_ لج في الشيء

ابن عير، عن عبد الرحمن بن أبي لبلى ، عن معاذ بن جبل ، قال : استَبَّ رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدها غضباً شديداً حتى خيِّلَ إلى أن أنه بتَمَزَّعُ من شدة غضبه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى لأعُلَمُ كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد [ه] من الفضب، ؟ فقال: ماهي يارسول الله ؟ قال «يقول: اللهم إلى أعوذ بك من الشيطان الرجيم » قال : فجعل معاذ يأمره ، فأبي وتحك ، وجعل يزداد غضباً

عدى من ثابت ، عن سليان بن صُرَد ، قال : استب رجلان عند النبي صلى الله على عن عليه وسلم ، فيما رحلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فيمل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيمل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إلى لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب = الذي يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجم » فقال الرجل : هل ثرى بي من جنون ؟

عن أبى حرب بن أبى الأسود ، عن أبى ذر ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا « إذا غَضِبَ أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجج »

عن بكر، أن النبي — حدثنا وهب بن بقية ، عنخالد ، عن داود ، عن بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباذر ، مهذا الحديث

قال أبو داود : وهذا أصح الحديثين

٤٧٨٤ — حدثنا بكر بن خلف والحسن بن على ، المنى ، قالا : ثنا إبراهيم

(٤٧٨١) القائم منهيء للحركة والبطش، والقاعد دونه في هذا المعنى، والمضطجع تمنوع منهما ، فيشبه أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم أمره بالقعود والاضطجاع لئلا تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم علمها فما بعد

 ابن خالد، ثنا أبو واثل القاصُ ، قال : دخلنا على عروة بن محمد بن السمدي في خالد، ثنا أبو واثل القاصُ ، قال : دخلنا على عروة بن محمد بن السمدي في حَلَمه رجل فأغضبه ، فقام فتوضاً ، [ ثم رجع وقد توضاً ] فقال : حدثني أبي ، عن حدى عطية ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \* إن الغضب من الشيطان، و إن الشيطان ، و إنما تطفأ النار بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ه

# ١٧١٣ - باب [في] التجاوز في الأمر [٥]

عن ابن شهاب ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما خُيِّر رسول الله صلى الله على أمر بن إلا اختار أيسرها ، ما لم بكن إثماً ، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ، إلا أن تُذْنَهَكَ حرمة الله تعالى فينتقم لله بها

۱۹۸۹ — حدثنا مسدد ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا معمر ، عن الزهمرى ، عن عبر و الله عليه وسلم عن عائشة عليها السلام ، قالت : ماضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادماً ولا امرأة قط

٤٧٨٧ - حدثنا بعقوب بن إبراهيم ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطُفاَوى ،
 عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله - يعنى ابن الزبير - فى قوله (خبذ العفو) قال : أُمِرَ نبى الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس

## ١٧١٤ - باب في حسن المشرة [٦]

۱۷۸۸ - حدثنا عُمَان بن أبى شيبة ، ثنا عبد الحميد \_ يعنى الحانى \_ ثنا الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كان

(٤٧٨٥) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى (٤٧٨٦) وأخرجه مسلم والنسائى (٤٧٨٦) وأخرجه البخارى والنسائى بمعناء

النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل : ما بال فلان يقول ؟ ولكن يقول : ما بال أفوام يقولون كذا وكذا ؟

٤٧٨٩ - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا سلم الله وعليه أو ُ الله الله عليه وسلم وعليه أو ُ صفرة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَلْمًا يُو الجه رجلا في وجهه بشي م يكرهه ، فلما خرج قال الو أمر نم هذا أن يفسل ذاعنه »

قال أبو داود : سَلْم ايس هوعَلوِ يا ، كان يبصر في النجوم ، وشهد عند عدى ابن أرْطاَةَ على . و ية الهلال فلم يُجِزُ شهادته

• ٤٧٩ - حدثنا نصر بن على ، قال : أخبرنى أبو أحمد ، ثنا سفيان ، عن الججاج بن فُرَ افِصَة ، عن رجل ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، ح ، وثنا محمد ابن المتوكل العسقلاني ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا بشر بن رافع ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، رفعًاه جيمًا ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المؤمن ُ غِرْ كريم ، والفاجر ُ خَبُ لليم »

٧٩١ – حدثنا مسدد ، ثنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، عن عروة ،

(٤٧٨٩) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وسلم هو ابن قيس ، بصبرى ، لا يحتج بحديثه

( ٧٩٠) وأخرجه الترمذي ، وقال ﴿ غريب ﴾ لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ المؤمن عَر كريم ۗ أن المؤمن من كان طبعه وشيمته
الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه ، وأن ذلك ليس جهلا منه لسكنه كرم
وحسن خلق ، وأن الفاجر من كانت عادته الحب والدهاء ، والوغول في معرفة الشر ،
وليس ذلك منه عقلا ولكنه لؤم وخبث

(٤٧٩١) وأخرجه بالبخارى ومسلم والترمذى والرجل هو عيينة بن حصن بن حديقة بن بدر الفزارى ، وقيل : هو مخرمة بن نوفل الرهرى والد المسور بن مخرمة ، وأصل الفحش زيادة الشيء على مقداره

عن عائشة ، قالت : استأذن رجل على النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال « بنس المشيرة » أو « بنس رجل العشيرة » ثم قال « ايذنوا له » فلما دخل ألان له القول ، فقالت عائشة : يا رسول الله ، النبت له القول وقد قلت له ماقلت، قال « إنَّ شَرَّ النّاسِ عِنْدُ الله مَنْزِلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ ، أو تركه ، النّاسُ لا تقاء فحشه »

عن عمد بن عرو ، عن أبي سلمة ، عن عمد بن عرو ، عن أبي سلمة ، عن عمد بن عرو ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضى الله عنها ، أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم و بئس أخو العشيرة » فلما دخل انبسط إليه رسول الله عليه وسلم وكلمه ، فلما خوج قلت : يا رسول الله ، لما استأذن قلت ه بئس أخو العشيرة » فلما دخل انبسطت إليه ، فقال « يا عائشة ، إن الله لا يحب الفاحش لمتفحش »

۱۷۹۳ – حدثنا عباس المنبرى ، ثنا أسود بن عامر ، ثنا شربك ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن عائشة ، في هذه القصة ، قالت : فقال ـ تعنى النبي صلى الله عليه وسلم ـ ﴿ ياعائشة ، إن من شرار الناس الذين يُكرُّ مُونَ انقاء السنتهم » على الله عليه وسلم ـ ﴿ ياعائشة ، إن من عم ، ثنا أبو قطن ، أخبرنا مبارك ، عن ثابت ، ٤٧٩٤ – حدثنا أحمد بن منبع ، ثنا أبو قطن ، أخبرنا مبارك ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحى رأسه ، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده ، حتى يكون الرجل هو الذي ينحى رأسه ، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده ، حتى يكون الرجل هو الذي ينحى رأسه ، وما رأيت رجلا أخذ بيده

<sup>(</sup>٤٧٩٢) تأخر هذا الحديث في ش عن الحديث رقم ٤٧٩٤

<sup>(</sup>٤٧٩٣) ذكر يحيي بن سعيد القطان أن مجاهدا لم يسمع من عائشة ، ولكن البخاري ومسلما قد أخرجًا في صحيحهما حديث مجاهد عن عائشة

<sup>(</sup>٤٧٩٤) مبارك : هو أبو فضاله المبارك بن فضالة ، القرشى ، العدوى ، مولاهم البصرى ، وقد قال فيه عفان بن مسلم : ثقة ، وضعفه الإمام أحمد بن حنبل ويحبى ابن معين والنسائى وغيرهم

### ١٧١٥ - باب في الحياء [٧]

عن ابن عره أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّ على رجل من الأنصار وهو يَعِظُ عن ابن عره أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّ على رجل من الأنصار وهو يَعِظُ أخاه في الحياء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « دَعْهُ فإن الحياء من الإيمان المحاد عليه وسلم « دَعْهُ فإن الحياء من الإيمان المحاد عليه وسلم « دَعْهُ فإن الحياء من الإيمان الله عن أبى قة دة ، قال : كنا مع عران بن حصين وشمّ بشير بن كعب ، فحدث عران بن حصين قال : قل رسول الله صلى الله عليه وسلم « الحياء خير كله الوقل « الحياه كله خير » فقال بشير بن كمب : إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقاراً ، ومنه ضعفا ، فأعاد عمران الحديث ، وأعاد بشير الكلام ، قال : فغض عران حتى احرات عيناه وقل : ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثي عن كتبك ، قال : قلنا يا أبا نجيد ، إيه إيه صلى الله عليه وسلم وتحدثي عن كتبك ، قال : قلنا يا أبا نجيد ، إيه إيه

عن منصور ، عن مسلمة ، ثنا شعبة ، عن منصور ، عن ربعی بن حراش ، عن أبي مسمود قال : قال رسول الله صلى الله عنيه وسلم ﴿ إِنَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا شَعْتَ ﴾ عَمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ إِ الْأُولِي } إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ »

١٧١٦ - باب في حسن الخلق [٨]

٨٩٧٨ — حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا يعقوب \_ يعنى لإحكندرابي \_ عن

(٤٧٩٥) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبن ماجة

(٤٧٩٩) وأخرجه مسلم ، ووقع في محتصر المنذرى ﴿ إنه وإنه ﴾ وتقدير هذا إنه صادق وإنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما أشبه ذلك ، وقال النووى : يعني ليس هو بمن يتهم بنفاق ولا زندقة أو بدعة أم غيرها بما نخالف به أهل الاستقامة ، وفي رواية مسلم ﴿ يَا أَبَا نَجِيد ، إنه لا بأس به \* و \* إبه \* التي في نسخ السنن : اسم فعل ، هنا : وهو أمر بالسكوت ، وكأنه قبل : يا أبا يجيد حسبك ماصدر منك من الإنسكار على بشير فإنه منا ولا بأس به

(٤٧٩٧) وأخرجه البخاري و بن ماجة ، ومعنى • فافعل ماشئت • الحبروإن كان بلفظ الأمر ، وكأنه قال : إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما تدعوك إليه نفسك من الفبيع ، عمرو، عن المطلب، عن عائشة رحما لله ، قالت : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِن المؤمن ليدرك بحسن خقه درجة الصائم القائم »

۱۹۹۹ – حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر ، قلا : ثنا ، ح وثنا ابن كثير ، أخبرنا شمبة ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن عطاء السكيخاراني ، على أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال « ما من شيء أنقلُ في الميزان من حسن الخلق »

قال أبوالوليد: قال ؛ سمعت عطاء الكيخاراني

[ قال أبو داود ، وهو عطاء بن يعقوب ، وهو خال إبراهيم بن نابع ، يقال : کيخاراني وکوخاراني ]

• ١٨٠٠ – حدثنا محمد بن عُمَان الدمشق أبو الجماهر ، قال : ثنا أبو كعب أيوب بن محمد السمدى ، قال : حدثنى سليان بن حبيب المحربي ، عن أبى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا زعيم ببيت في رَ ضِ الجنة لمن ترك المراه و إن كان محقا ، و ببيت في وسط الجنة لمن ترك السكذب و إن كان مازحا ، و ببيت في أعلى الجنة لمن حَسَّن خُلُفة ) »

ا ١٨٠١ — حدثنا أبو بكر وعُمان ابنا أبى شببة ، قالا : ثنا وكبع ، عن سفيان ، عن معبد بن خالد ، عن حارثة بن وهب، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يَدْخُلُ الجُنةَ الْجَوَّ ظُ ، وَلا الجَفْظَرِئَ ، قال : والجوظ الغلط الفظ

= ویقال: مصادالوعید، نظیرقول تعالی : (اعملوا ماشدُنم) وقیل: معناه أن ینظر فیما برید أن یصنع ، فإن کان مما لایستحیا منه فعله ، وإن کان مما یستحیا منه ترکه ولم یفعله (٤٧٩٩) وأخرجه الترمذی ، وقال و حسن صحیح »

( ٤٨٠٠) الزعيم : الضامن والكفيل ، والزعامة : الكفالة ، ومنه قولة تعالى : ( وأنا به زعيم ) والبيت همنا : القصر

(٤٨٠١) وأخرجه الخارى ومسلم، بنحوه أتم منه ، وليس في حديثهما والجمطرى». وقد قبل : الجواظ هو الكثير اللحم المختال في مشيه ، وقبل : هو الجموع المنوع، وقبل : هو القصير البطين ، وقبل الجافى القلب ، وقبل : الفاجر ، وقبل : الأكول . والجمطرى ، الفط الغليظ المتكبر ، وقبل ، هو الذي يتمدح ويفتخر بما ليس فيه

# ١٧١٧ - باب في كراهية الرفعة في الأمور [٩]

عن أنس ، عن أنس ، عن أنس ، قاحاد ، عن ثابت ، عن أنس ، قال ؛ كانت العضباء لا سُنبَقَ، فجاء أعرابي على قَمُو دِله فسابقها فسبقها الأعرابي ، فقال ؛ كانت العضباء لا سُنبَقَ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ا حَق الله على الله عن وجل أن لا يَرْ فَعَ شيئًا [ من الدنيا ] إلا وَضَعَهُ »

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنَّ حَقاً كَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ لا يَـ تَفِيعَ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنَّ حَقاً كَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ لا يَـ تَفِيعَ شَى لا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَقَهُ ﴾

## ١٧١٨ - باب في كراهية التمادح [١٠]

عن عن الله عن المراهيم ، عن همام ، قال : جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه ، منصور ، عن إبراهيم ، عن همام ، قال : جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه ، فأخذ المقداد من الأسود ترايا فحثا في وجهه ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآواب ، المدّ الحين فاحّتُوا في وجوههم التراب ،

عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن أبيه ، أن رجلا أننى على رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال له «قَطَمْتَ عُنُقَ صاحبكَ » ثلاث مرات ، ثم قال « إذًا

man Day of the land

<sup>(</sup>٤٨٠٢) وأخرجه البخارى تعليقا ، والعضباء ؛ علم على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ، وأصله صفة بمعنى مشقوقة الأذن ، ولم تسكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مشقوقة الأذن ، وعليه محتمل أن مشقوقة الأذن ، وعليه محتمل أن يكون وصفا لها ، والأول أكثر

<sup>(</sup>٤٨٠٣) وأخرجه البخاري والنسائي

<sup>(</sup>٤٨٠٤) وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة

<sup>(</sup>٤٨٠٥) وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة

مَدَحَ أَحَدُكُمُ صَاحِبِهُ لا نَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: إنى أحسبه ، كا يريد أن يفول ، ولا أزكيه على الله »

### ١٧١٩ - باب في الرفق [١١]

۱۸۰۷ - حدثنا موسی بن إسماعیل ، ثنا حماد ، عن یونس وحمید ، عن الحسن ، عن عبد الله بن آمغفل أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ﴿ إِنَّ اللهُ رَفِيقَ : يُحْرِبُ الرفق ، و يُعْطِى عليه مالا يُعْطِى على المُنْفِ »

١٨٠٨ – حدثنا عنمان وأبو بكر ابنا أبي شببة ومحمد بن الصباح البزاز ، قالوا: ثنا شريك ، عن القدام بن شريح ، عن أبيه ، قال : سألت عائشة عن البدّاوة ، فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَبْدُو إلى هذه التلاّع ، وإبه أراد البدّاوة مرة فأرسل إلى ناقة نُحَرَّمَة من إبل الصدقة ، فقال لى «ياعائشة، ارْفقي فإن الرفق لم يكن في شي و قط إلا زانه ، ولا تزع من شي و قط إلا شانه ،

قال ابن الصباح في حديثه : مُحَرَّمة يعني لم تركب

<sup>(</sup>٤٨٠٩) وأخرجهالنسائي، والشخير: بشين وخاء معجمتين، وبرنة سكين وصديق.

<sup>(</sup>٤٨٠٧) وأخرجه مسلم من حديث عمرة عن عائشة ، ومغفل : بزنة معظم

<sup>(</sup>٤٨٠٨) وأخرجه مسلم ، وقد تقدم في كتاب الجهاد . ويبدو : يحرج إلى البادية ، والبداوة \_ بفتح الباء أو كسرها \_ مصدر ، والتلاع : جمع تلعة ، مثل قصعة وقصاع وجفنة وجفان ، وهي مجاري الما، من فوق إلى أسفل ، والمحرمة ، التي امتنع ركوبها ؛ لأنها لمتذلل ولم تؤخذ بالرياضة

الأعمش، عن تميم بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن هلال ، عن جرير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَن يُحْرَم الرَّافَقَ يجرم الخيرَ كُلَّةُ ، ه

• ٤٨١ - حدثنا الحسن بن محد بن الصباح ، ثنا عفان . ثنا عبد الواحد ، ثنا على المحش عن مالك بن الحارث ، قال الأعش : وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد ، عن أبيه ، قال الأعش : ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ه التّؤكّة في كل شيء ، إلا في عمل الآخرة »

## ١٧٧٠ – باب في شكر المعروف [١٣]

ا ۱۸۱۱ - حدثنامسلم بن إبراهيم، ثناالربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هر برة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال « لا يَشْكُرُ الله مَن لا يشكرُ الناس » المحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال « لا يشكرُ الله عن أنس أن المهاجر بن قالوا : يا وسول الله ، ذهبت الأنصار بالأجر كله ، قال « لا ، ما دَعَوتُمُ الله لم وأثنيتم عليهم »

حدثنا مسدد ، ثنا بشر ، ثنا عارة بن غَزِيَّة ، قال : حدثنی رجل من قومی ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و مَنْ أَعْطِی عَطَاء فَوَجَدَ فَلْیَتُخِز به ، فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیُثْنِ به ، فَمَنْ أَثْنَی به فَمَنْ أَثْنَی به فَمَنْ أَثْنَی به فَمَنْ حَبَنَهُ فَقَدْ كُمْرَهُ ، »

(٤٨١٠) لم يذكر الأعمش فيه من حدثه، ولم يجزم برفعه ، وذكر عد بن طاهر الحافظ هذا الحديث سهذا الإسناد ٥ وقال : في روايته انقطاع وشك

(٤٨١١) وأخرجه الترمذي، وقال وصحيح وهذا الحديث يفسر على وجهين : أحدها أن من كان طبعه وعادته وديدنه كفران نحمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله وترك الشبكر له سبحانه ، والوجه الآخر أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم ، وذلك لاتصال أحد الأمرين بالآخر

(٤٨١٣) كفره: جحده وغطاه وكتم أمره وستره

قال أبو داود : رواه يحيى بن أبوب عن عمارة بن غزية عرف شرحبيل عن جابر .

[قل أبو داود: وهو شرحبيل ، يعنى رجلا من قوى ، كأنهم كرهوه فلم يُسَمُّوه ]

الأعش، عن الأعش، عن الله بن الجراح ، ثنا جرير ، عن الأعش ، عن الأعش ، عن الأعش ، عن الله الله عن عن البلي بَلاً أبى سفيان ، عن جابر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال ﴿ مَنْ أَبلِيَ بَلاً» فَذَكَّرَهُ فَقَدَ شَكْرَهُ ، وإن كُنْتُهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ﴾

## ١٧٢١ - باب في الجاوس في الطرقات [١٣]

- ١٩١٥ - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا عبد العزيز \_ يعنى ابن عد \_ عن زيد \_ يعنى ابن عد و عن زيد \_ يعنى ابن أسلم \_ عن عطاء بن يَسار ، عن أبى سعيد الخدرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِيَّا كُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ ﴾ قالوا يا رسول الله عليه الله عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ أَبْيَمَ فَأَعْمُوا الطّريق حقه ﴾ قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال ﴿ غض المُعْمَرُ وف و كف الأذى ، وَرَدُّ السَّلام، والأَمْرُ والمُعَمَرُ وف ، والنعى عن المنكر ؛

۱۹۱۶ — حدثنا مسدد ، ثنا بشر \_ يعنى ابن المفضل \_ ثنا عبد الرحمن ابن إسحاق ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هر برة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ، قل ■ وإرشاد السبيل »

<sup>(</sup>٤٨١٤) الإبلاء: الإعام ، ويقال وأبليت إلى الرجل »و وأبليت عنده بلاء حسنا» وقال زهبر بن أبي سلمي المزنى :

فأبلاها خبر البلاء الذي يباو

<sup>(</sup>٤٨١٥) وأخرجه البخارى ومسلم

۱۹۱۷ — حدثنا الحسن بن عيسى النيسابورى ، أخبرنا إبن المبارك ، أخبرنا إبن المبارك ، أخبرنا جرير بن حازم ، عن إسحاق بن سويد ، عن ابن حُجّبر العدوى ، قال : سمعت عمر بن الخطاب ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، في همذه القصة ، قال عربية والله وفي الله وفي النبي عن النبى عليه وسلم ، في همذه القصة ، قال عربية وأتغيثوا اللهوف ، وتَهدُوا الضال »

۱۹۸۵ - حدثنا محمد بن عيسى [ ابن الطباع] وكثير بن عبيد ، قال اثنا مروان ، قال ابن عيسى : قال : ثنا حيد ، عن أنس ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ، إن لى إليك حاجة ، فقال لما « يا أم فلان ، إجلسى فى أى نواحى السكك شئت حتى أجلس إليك » قال : فجلست فجلس النبى صلى الله عليه وسلم [ إليها ] حتى قضت حاجتها

لم یذ کرابن میسی \* حتی قضت حاجتها » وقال کثیر : عن حمید ، عنانس ۱۹۸۹ - حدثنا عُمان بن أبی شببة ، ثنا یزید بن هارون ، أخبرنا حماد ابن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، أن امرأة كان فی عقلها شیء ، بمعناه

# ١٧٢٢ - [ باب في سَمَةِ المجلس] [١٤]

و ۱۹۲۰ – حدثنا القعنبي ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال ، عن عبد الرحمن ابن أبي الموال ، عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « خَيرُ المَجالِسِ أَوْسَمُها ،

قال أبو داود : هو عبد الرحن ابن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري

THE PERSON NAMED IN

<sup>(</sup>٤٨١٧) قال أبوبكر البزار ؛ هذا الحديث لايعلم أحد أسنده إلاجرير بن حازم عن إسحاق بن سويد ، ولا رواه عن جرير مسنداً إلا أبن المبارك ، وروي هسذا الحديث حماد عن إسحاق بن سويد مرسلا

<sup>(</sup>٤٨١٨) وأخرجه الترمذي

<sup>(</sup>٤٨١٩) وأخرجه مسلم

## ١٧٧٣ - باب في الجاوس بين الظل والشمس [١٥]

ابن المنكدر ، قال : حدثنا ابن السّرح ومخلد بن خالد ، قالا : ثنا سفيان ، عن محمد ابن المنكدر ، قال : حدثنى من سمع أبا هر يرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم « إذا كان أحد كم في الشمس ، وقال مخلد « في المنيء » فَقَلَصَ عَنْهُ الظّلُ وَصَارَ بَمْضُهُ في الظّلُ فَلْيَقُمُ »

عن أبيه أنه جا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقام في الشمس ، فأمر به فَصُوَّل إلى الظل

## ١٧٢٤ - باب في التحلق [١٦]

ابن رافع ، عن تميم بن طَرَ كَةً ، عن جابر بن سمرة ، قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حِلَقُ فقال ، مالى أَرَاكُم عِزِبنَ ،

عداد الأعلى ، عن ابن عبد الأعلى ، عن ابن فضيل ، عن الأعش سيذا ، قال : كأنه بحب الجماعة

۱۹۲۵ — حدثنا محمد بن جعفر [ الوركاني ] وهناد ، أن شريكا أخبرهم، عن سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال : كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جَلَسَ أحدنا حيث ينتهى

<sup>(</sup>٤٨٢١) فيه راو مجهول

<sup>(</sup>٤٨٢٢) والد قيس بن أبي حازم مختلف في اسمه اختلافا طويلا

<sup>(</sup>٤٨٢٣) وأخرجه مسلم بمناه أتم منه، وقوله «عزين» يريدفر قامختلفين لا مجمعكم على واحد ، وواحد العزين عزة ، ونظيره ثبة وثبون ، وقله وقاون ، وبرة وبروان

<sup>(</sup>٤٨٧٥) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي ﴿ حسن غريب ۗ وفي إسناده شريك بن عبد الله ، القاضي ، وفيه مقال .

#### ١٧٢٥ - باب الجلوس وسط الحلقة [١٧]

۱۷۲۹ - حدثناموسی ن إسماعیل، ثنا أبان، ثنا فتادة، قال: حدثنی أبو مجلز، عن حذیفة ، أن رسول الله صلی الله علیه وسلم لَمَنَ مَنْ جَلَسَ وسط الحلقة الله علیه عن حذیفة ، أن رسول الله صلی الله علیه وسلم لَمَنَ مَنْ جَلَسه [۱۸]

شعبة ، عن عقيل من طلحة ، فال : سمعت أما الخصيب ، عن امن عمر ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام له رجل من مجلسه ، فذهب لميجلس فيه ، فنها، رسول الله صلى الله عليه وسن

قال أو داود : أنو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن

## ١٧٢٧ – باب مَنْ يؤمر أن يجالس [١٩]

١٨٢٩ - حدثنا مسلم بن إراهيم ، ثنا أبان ، عن قتادة ، عن أنس ، قال :

(٤٨٣٦) وأخرجه الترمذي ، وقال و حسن صحبت » وهذا الحديث يتأوله فيمن جاء حلقة قوم فيتخطى رقامهم ويقعد وسطها ، ولايقعد حيث ينهي به المجلس ، فلمنه من أجل الأذي ، وقد بكرن من الأذي أنه إذا قد في وسط الحلقة حال بين بعض القوم و بعض ، وحجب وجوه بعضهم عن بعض ، فينضررون عمكانه و بمقعده هذا

(٤٨٣٨) وأخرج الترمذي من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم عاس فيه » قال : وكال لرجل يقوم لابن عمر فما مجلس، قال ؛ وهذا حديث حسن صحيح ، وقد روى الدخرى ومسلم حديث ابن عمر هدذا بلفظ و نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ومجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا » وفي صحيح مسام عن جابرقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم عالفه إلى مقعده ، ولكن لقل: افسحوا »

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَثَلُ المؤمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القَرْآنَ مَثَلُ الأَوْمِنِ الَّذِي لا يقرأ القرآن كَثُلُ الأَوْمِنِ الذِي لا يقرأ القرآن كَثُلُ المُوْمِنِ الذِي لا يقرأ القرآن كَثُلُ الربحانة النمرة طعمها طيب ولا رجح لها ، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كثل الحفظلة طعمها مر يجها طيب وطعها مُرُن ، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كثل الحفظلة طعمها مو ولا رجح لها ، ومثل الجايس الصالح كمثل صاحب الميناك إن لم يُصِبْكَ منه نبي الصابك مِنْ ريحه ، ومثل جليس السوء كنل صاحب المحكير إن لم يُصِبْك من مَوَادِهِ أصابك من دُخَانه يه (۱)

عدثنا ابن معاذ ، ثنا یحیی ، ح و ∫ حدثنا ابن معاذ ، ثنا أبی ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن أبی موسی ، عن النبی صلی الله علیه وسلم ، بهذا الـكلام الأول إلی قوله ، وطعمها مر »

وزادًا بن معاذفال : قال أنس : وكنانَتَكُدُّثُأُن مَثَلَ جايس الصالح ، وساق بقية الحديث وزادًا بن معاذفال : قال أنسى عدينا محد بن الصياح العطار ، ثناسه يدبن عامر ، عن شبيل بن عَزْرَة وَ عن أنس بن مالك ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «مَثَلُ الجُلِيسِ الصالح» فذكر محوه عن أنس بن مالك ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «مَثَلُ الجُلِيسِ الصالح» فذكر محوه عن أنس بن من المحد ، عن عن عن العالم بن عن الوليد بن قيس ، عن البي سعيد ، أوعن أبى الهيم عن أبى سعيد ، عن صالم بن غيلان ، عن الوليد بن قيس ، عن البي سعيد ، أوعن أبى الهيم عن أبى سعيد ، عن

النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تُصَاحِبُ إلا مؤ مناً، ولا يَأْ كُلُ طعامكَ إلا تَعَى ا

<sup>(</sup>۱) السكير \_ بكسر السكاف \_ كبر الحداد ، وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات فأما المني من الطين فهو كور

<sup>(</sup>٤٨٣٠) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وليسفيه كلام أنس ، وابن معاذ اسمه عسد الله

<sup>(</sup>٤٨٣٢) وأخرجه الترمذي ، وقال و إنما نعرفه من هذا الوجه » وهذا الحديث إنما جاء في طعام الدعوة ، دون طعام الحاجة ، وذلك أن الله تعالى يقول ، (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتبا وأسيرا ) ومن المعلوم أن أسراهم كانوا كمارا غير مؤمنين ولا أتقياء ، وإنما حذر من صحبة من ليس بثقى ، وزجر عن مخالطته ومؤا كلته ، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب

عد ثنا زهير بن محمد عد ثنا أبو عامر وأبو داود ، قالا : ثنا زهير بن محمد قال ؛ حدثني موسى بن وَرْدَانَ ، عن أبي هر يرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرَّجُلُ على دين خليلهِ فلينظر أُحَدُ كُمْ مَنْ يخالِلُ ■

۱۹۳٤ — حدثنا هارون بن زید بن ابی الزرقاء ، ثنا ابی ، ثنا جعفر ، صحفر ، ابن برقان — عن بزید — یعنی ابن الأصم — عن ابی هر برة ، برفعه ، قال د الأرواح جنود مجندد مناختاف ، منها اثباف، وماتنا كر منهااختاف »

## ١٧٢٨ - باب في كراهية المرّاء[٢٠]

عن جده أبى بردة ، عن أبى موسى ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جده أبى بردة ، عن أبى موسى ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه فى بعض أمره قال « بَشَّرُوا وَلا تُنفَّرُ وا ، وَيَسَّرُوا ولا تُعَسِّرُوا .

۱۹۳۹ – حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، قال : حدثنى إبراهيم ابن المهاجر ، عن مجاهد ، عن قائد السائب ، عن السائب ، قال : أتبت النبى صلى الله عليه وسلم ، فجملوا يَثْنُونَ عَلَى ويذكرونِ ، فقال رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>٤٨٣٣) وأخرجه الترمذي ، وقال و حسن غريب و وموسى بن وردان قد ضعفه بعضهم ، وقال بعضهم ، لا بأس به ، ورجح بعضهم في هذا الحديث الإرسال (٤٨٣٤) وأخرجه مسلم ، وأخرجه مسلم أيضا من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٥٣٨٤) وأخرجه مسلم

<sup>(</sup>٤٨٣٩) وأخرجه النسائى وابن ماجة ، ولا تدارى ؛ لاتخالف ولا تمانع ، ولا تمارى ؛ لاتخالف ولا تمانع ، ولا تمارى ؛ يريد المراء والخصومة ، يصفه صلى الله عليه وسلم بحسن الحلق والسهولة في الماملة

وسلم « أنا أعلمكم » يعنى به ، قلت : صدقت بأبي [أنت ] وأمي : كنت شر يكي فنع الشر بك ، كنت لا تدارى ، ولا تمارى

# ١٧٢٩ - باب الهدّي في الكلام [٢١]

عبد الموزيز بن يحيى الحرانى ، قال : حدثنى محمد ـ يعنى الموانى ، قال : حدثنى محمد ـ يعنى الموزيز ، وابن سلمة ـ عن محمد بن إسحاق ، عن يمقوب بن عتبة ، عن عمر بن عبد الله ين سكر م عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يَتَحَدَّثُ يُكُثُرُ أن يرفع طرفه إلى السماء ...

عن مِسْقَرٍ ، قال : محمت شيخاً في المسجد يقول : كان في كلام مسول الله صلى الله عليه وسلم تر ينيل ، أو ترسيل

معناء عن سفیان ، عن الزهری ، عن عروة ، عن عائشة رحما الله ، قالت : كان كلام رسول الله صلى الله علیه وسلم كلاماً فَصْلاً يَمْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ

عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هر برة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كُلُّ كُلامٍ لا يُبُدُا فِيهِ بالحَدُ فِلْهِ فَهُو أَجْذَمَ »

قال أبو داود : رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

<sup>(</sup>٤٨٣٨) الراوى عن جار بن عبد الله مجمول

<sup>(</sup> ٤٨٤٠) وأخرجه النسائي ، مسندا ومرسلا ، وأخرجه ابن ماجة وقال فيه « فهو أقطع » وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، والأجدم ؛ المنقطع الأبتر الذي لانظام له ، وفي ش « لا يبدأ فيه محمد الله »

## ١٧٢٠ - [باب في الخطبة] [٢٢]

ا ١٨٤١ -- حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل ، قالا : ثناعبدالواحد بن و ياد ، ثنا عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن أبي هر يرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة يابس فيها تَشَهّدُ فهي كالْيَدِ الجذْمَاء »

### ١٧٣١ - باب في تنزيل الناس منازلهم [٢٣]

الميان الميان عن حدثنا يحيى بن إسماعيل وابن أبى خلف ، أن يحيى بن الميان أخبرهم ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن ميمون بن أبى شبيب ، أن عائشة عليها السلام مَرَّ بها سائل فأعطَتهُ كِسْرَة ، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقمدته فأكل ، فقيل لها في ذلك ، فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلوا النَّاسَ مَنازلَهُمْ »

قال أبو داود: وحديث يحيى مختصر قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة

عوف بنأبي جميلة ، عن زياد بن مخراق ، عن أبي كنامة ، عن أبي موسى الأشعرى عوف بنأبي جميلة ، عن زياد بن مخراق ، عن أبي كنامة ، عن أبي موسى الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ الله إِكْرَامَ ذِي الشَيْبَةِ الله الله عليه والجافى عنه ، و إِكْرَامَ ذَى الشَّلْطَانِ المُقْسِطِ ، وحامِلِ القُرْآنِ غَيْرِ الْفَالَى فيه والجافى عنه ، و إِكْرَامَ ذَى الشَّلْطَانِ المُقْسِطِ »

(٤٨٤١) وأخرجه الترمذي ، وقال «حسن غريب» وفي ش ترجم لهذا الحديث وحده « باب في الحطبة »

(۲۸٤٧) قبل لأى حانم الرازى : ميمون بن أبى شبيب عن عائشة متصل اقال الا (۲۸٤٣) أبو كنانة هذا هو الفرشى ، ذكر غير واحد أنه سمع من أبى موسى الأشعرى ، رضى الله عنه وأخرج الترمذى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في و ما أكرم شاب شيخا بشيبه إلا قيض الله له من يكرمه عند شيبه وقال المنا حديث غريب . والجافي عن القرآن : النارك لنلاوته البعيد عنها ، وأصل الجفاء الترك الصلة والبر ، وجفاه : أبعده وأقصاه ، والغالى فيه : المجاوز حده ، وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه القصد في الأمور

١٧٣٢ - باب في الرجل يجلس بين الرجاين بغير إذنهما [٢٤]

عدو الله عن عرو بن شعيب ، قال ابن عبدة ، المنى ، قالا : ثنا حماد ، ثنا عامر الأحول ، عن عرو بن شعيب ، قال ابن عبدة : عن أبيه ، عن حده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يُجلّسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بإذبهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يُجلّسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بإذبهما » قال : قال : هجرى الله بن وهب ، قال : أخبرى أسامة بن زيد الليثى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن أخبرى أسامة بن زيد الليثى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لاَ يَجِلُ لرجل [ أن ] يفرق بين النه با إلاَّ بإذنهما »

### ١٧٣٣ - باب في جاوس الرجل [٢٥]

۱۹۹۶ - حدثنا سلمة بن شبیب ، ثنا عبد الله بن إبراهیم ، قال : حدثنی اسحاق بن محمد الأنصاری ، عن ربیح بن عبد الرحمن ، عن أبیه ، عن جدد بی سعید الخدری ، أن رسول الله صلی الله علیه وسلم كان إذا جلس احْتَبَى بیده قال أبو داود : عبد الله بن إبراهیم شیخ منكر الحدیث

ابن حسان المنبرى ، قال : حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل ، قالا : ثنا عبد الله ابن حسان المنبرى ، قال : حدثننى جَدَّتاى صفية ودحيبة ابنتا عليبة ، قال موسى : بنت حرملة ، وكانتا ربيبتى قَيْلَةَ بنت مخرمة ، وكانت جدة أبيهما ، أنها أخبرتهما أنها رأت النبى صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرُ فُصَاء ، فلما رأيت

<sup>(</sup>٤٨٤٤) وأشار إليه التر،ذي (٤٨٤٥) وأخرجه الترمذي وقال «حسن» وأخرجه الترمذي

<sup>(</sup>٤٨٤٧) وأخرجه الترمذي ، وقال ولانعرفه إلامن حديث عبدالله بن حسان المقاف وقد تقدم طرف من هـذا الحديث في كتاب الحراج ، والقرفصاء \_ بضم القاف والفاء جميعا بينها راء ساكنة \_ أرادبها هنا جلسة الحتى بثوبه ، وقيلة : هي بنت بخرمة ، تميمية ، ثم من بني العنبر ، ومنهم من نسبها غنوية ، هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع حريث \_ وقيل الحارث \_ بن حسان أحد بني بكر بن وائل

رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع ، وقال موسى : المتخشع ، في الجلسة ارْعِدْتُ منَ الْمَرَقِ

## ١٧٣٤ - [باب في الجلسة المكروهة [ ٢٦]

۱۱۶۵ - حدثنا على بن بحر ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا ابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عرو بن الشريد ، عن أبيه الشريد بن سُويد ، قال : مرّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا ، وقد وضعت بدى البسرى خلف ظهرى ، واتكا أت على اللية يدى ، فقل « أتقعدُ قعدة المغضوب عليهم » ؟ ! !

١٧٠٥ - باب [النهى عن السمر بعد العشاء [٢٧]

### ١٧٣٦ - باب [ف] الرجل يجلس متر بما [٢٨] (١)

الشورى ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء

(٤٨٤٨) القعدة : بكسر فسكون اسم لهيئة القعود ، و فتح فسكون اسم المرة المواجدة من القعود ، وألية — بقنح فسكون — اللحمة التي في أصل الإيهام ، وثقابلها الضرة بفتح الضاد وتشديد الراء مفتوحة — وهي أصل الحنصر

(٤٨٤٩) وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة ، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوء في أشاء حديث أبي برزة الطويل في المواقبت

(١) تأخر هذا الباب في مختصر المنذري عن باب وإذا قام من مجلس ثم رجع، (٤٨٥٠) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي ، وفي مختصر المنذري وحسنا «مكان وحسناء ، وتقديره : حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا

## ١٧٣٧ – باب في التَّنَّاجي [٢٩]

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية عن الأعمش ، ح ، وثنا مسدد ، ثنا عيسى بن يونس ء أثنا الأعمش ، عن شقيق [يعنى ابن سلمة] ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا ينتجي اثنانِ دونَ الثالثِ فإنَّ ذلك يَحزنه ُ »

عن أبى صالح ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله ، قال أبو صالح : فقلت لابن عمر : فأر بعة ؟ قال ، لا يضرك

## ١٧٣٨ - باب إذا قام من عجلس ثم رجع [٣٠]

عمر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ من مجلس ثم رجع إليه مربرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به »

عن تمام - حدثنا إراهيم بن موسى الرازى ، ثنا مبشر الحلبى ، عن تمام ابن مجيح ، عن كمب الإيادى ، قال : كنت أختلف إلى أبى الدرداء ، فقال أبو الدرداء : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه ، فيعرف ذلك أصحابه ، فيثبتون .

<sup>(</sup>٤٨٥١) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة، وفي ودون صاحبهما على المرجه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر ، بنجوه

<sup>(</sup>٤٨٥٣) وأخرجه مسلم وابن ماجة

<sup>(</sup>٤٨٥٤) تمام بن نجيع ، الأسدى ، قال عنه يحي بن معين : ثقة ، وقال ابن عدى : غير ثقة ، وعامة ما برويه لا يتاجه الثقات عليه ، وقال أبو حائم الرازي : منكر الحديث خداً بروى أشياء موضوعة عن الثقات ، كأنه المتعمد لها ، وانتقد عليه أحاديث هذا من جملتها

# ١٧٢٩ - [باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله] [٣١]

مهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى صريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على إلى على الله على الله على الله على وسلم ، « مَا مِن قوم بقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لمم حسرة ،

عن سعيد ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ، ثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد اللقبرى ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله صلى لله عليه وسلم أنه قال ﴿ مَنْ قَعَدَ مَقَعَداً لَمْ يَذَكُرُ اللهُ فَيه كانت عليه من الله تِرَة ، ومن اضطجع مضجعاً لايذكر الله فيه كانت عليه من الله تِرَة »

### ١٧٤٠ - باب في كفارة المجلس [٣٢]

عمرو، عدنه الحدين صالح ، ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عمرو، أن سعيد بن أبي هلال حدثه ، أن سعيد بن أبي سعيد المقبرى حدثه ، عن عبد الله بن عرو بن الماص ، أنه قال : كلمات لايت كلم بهن الحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كُفر بهن عنه ، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا خُتيم له بهن عليه كا يختم بالخاتم على الصحيفة : سبحالك اللهم و محمدك ، لا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب إليك

<sup>(</sup>٤٨٥٥) وأخرجه النسائى (٤٨٥٦) وأخرجه النسائى، وعد بن عجلان فيه مقال، وأصل الترة النقص، وفى قوله تعالى : « ولن يتركم أعمالكم » ومعناه همنا التبعة (٤٨٥٧) هذا الحديث موقوف على ابن عمرو

همه همه المحدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، قل : قال عمرو ، وحدثنى بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبى عمرو ، عن المقبرى ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، مثله

٩٥٩٤ — حدثنا محمد بن حاتم الجرجراني وعنمان بن أ بي شيبة ، المعني ، أن عبدة بن سليان أخبرهم ، عن الحجاج بن دينار ، عن أبي هشم ، عن أبي العالية ، عن أبي هشم العالية ، عن أبي برّز و الأسلمي ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرَة إذا أراد أن يقوم من المجلس السبحانك اللهم و بحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك » فقل رجل : يا رسول الله ، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيا مضى ، فقال : ﴿ كَفَارَةُ لَمَا يَكُونُ فَي المجلس ﴾

## ١٧٤١ - باب في رفع الحديث [ من المجلس] [٣٣] \*

\* ١٩٠٥ - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا الفريابي ، عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود : ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل ، في هذا الحديث ، قال : الوليد ابن أبي هشام ، عن زيد بن زائد ، عن عبد الله ابن مسمود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يبلغني أحد من أصنحا بي عَنْ أَحَدٍ شَيْمًا ؛ فإني أُحِبُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِمِ الصَّدْرِ »

(٤٨٥٨) وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، وقال الترمذي و حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، لا نعرفه من حديث سهبل إلا من هذا الوجه » وقال ابن القيم: هذا الحديث معروف بموسى ابن عقبة عن سهبل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، قال الحاكم أبوعبد الله اهذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شروط الصحيح، وله علة فاحشة، وذكر قصة حاصلها أنه لا يذكر لموس بن عقبة سماع من سهيل (٤٨٥٩) وأخرجه المنسائي

(٤٨٦٠) وأخرجه النرمذي ، وقال ﴿ غريب من هذا الوجه ، والوليد بن أبي هاشم قال عنه أبو حاتم الرازي ؛ غير مشهور

#### ١٧٤٢ - باب في الحذر [ من الناس ] [٣٤]

المؤدب ، ثنا إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنيه ابن إسحاق ، عن عيسى بن المؤدب ، ثنا إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنيه ابن إسحاق ، عن عيسى بن معمر ، عن عبدالله بن عرو بن الْمَفْوَاء الْخُراعى ، عن أبيه ، قال : دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثنى بمال إلى أبي سفيان يقسمه فى قريش عكة بعد الفتح ، فقال التميش صاحبا ، قال : فحاءنى عرو بن أمية الضَّمْرِى ، قال : فقل : بلغنى أنك تريد الحروج وتلتمس صاحبا ، قال : قلت ، أجَلْ ، قال : فأنا لك صاحب ، قال ؛ فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال « إذا هَبَعَلْتَ فَانا لك صاحب ، قال ؛ فبئة وقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال « إذا هَبَعَلْتَ بلادَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ ؛ فإنه قَدْ قَالَ الْقَائلُ : أخُوكَ الْبَكْرِي ولا تأمنه الله بلادَ قوْمِهِ فَاحْذَرْهُ ؛ فإنه قَدْ قَالَ الْقَائلُ : أخُوكَ الْبَكْرِي ولا تأمنه الله بلاد فقي إذا كنت بالأبوا ، قل ا إلى أبي أريد حاجة إلى قومي بودًان الله فتكنت في بعيرى حتى خرجت أوضِعُه ، حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رَهْط ، قال : وأوضَعْتُ ، فسبقته ، فلما رآ بي قُدْفَتُهُ انصرفوا ، وجا ، في فقل : في رَهْط ، قال : وأوضَعْتُ ، فسبقته ، فلما رآ بي قُدُفَتُهُ انصرفوا ، وجا ، في فقل : في رَهْط ، قال : وأوضَعْتُ ، فسبقته ، فلما رآ بي قُدُفَتُهُ انصرفوا ، وجا ، في فقل : في رَهْط ، قال ! وأوضَعْتُ ، فسبقته ، فلما رآ بي قُدُفَتُهُ انصرفوا ، وجا ، في فقل : في رَهْط ، قال ! وأوضَعْتُ ، فسبقته ، فلما رآ بي قُدُفَتُهُ انصرفوا ، وجا ، في فقل الله الي أبي سفيان

١٨٦٢ - حدثنا تهيبة بن سعيد ، ثنا ليث ، عن عقيل ، عن الزهرى ا

<sup>(</sup>٤٨٩١) ذكر أبو القاسم البغوي هذه القصة عن علقمة بن الفغواء ، وهو أخو عمرو بن الفغواء ، ولحن روايتها عن عمرو أشهر ، والإيضاع ١ الإسراع فى السير ، وقال ورقة بن نوفل ١ باليتنى فيها جدع أخب فيها وأضع وقوله ٩ أخوك البكرى ولا تأمنه ، مثل مشهور العرب ، وفي الحديث إثبات الحدر ، واستعال سوء الظن بالناس ، وأن ذلك إذا كان على وجه السلامة من شمر الناس لم يأثم صاحبه ولم يحرج فيه (٤٨٦٢) وأخرجه البخارى ومسلم وابن ماجة

عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هر يرة ، عن النبي صلى الله عنيه و لم أنه قال « لا يُلْدَغُ المؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ واحِدٍ مَرَ تَيْنِ .

١٧٤٣ — باب في مَدْى الرَّجُل (١)

قالى : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مَشَى كأنه يتوكأ

۱۹۹۶ – حدثنا حسین بن معاذ بن خلیف ، ثنا عبد الأعلی ، ثنا سعید الجر پری ، عن أبی الطفیل ، قال : رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ، قلت : کیف رأیته ؟ قال : کان أبیض ملیحا إذا مشی کأنما يَمْوِی فی صَبُوبِ

١٧٤٤ - باب [في الرجل يَضَعُ إحدى رجليه على الأخرى [٢٦]

۱۹۸۶ - حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، ح ، وثناموسى بن إسماعيل ، ثما حاذ ، عن أبى الربير ، عن جابر ، قال : نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَضَمَ ، وقال قتيبة : يَر ْفَعَ ، الرجلُ إحدى رجليه على الأخرى ، زاد قتيبة : وهو مُسْتَلْق على ظهره

١٨٦٦ - حدثنا النفيل ، ثنا مالك ، ح ، وثنا القمنبي ، عن مالك ، عن

<sup>(</sup>۱) الرجل \_ بفتح الراء المهملة وسكون الجيم \_ جمع راجل وهو الماشي على رجايه ، ويقابله الراكب ، ونظيره : راكب وركب ، وشارب وشرب

<sup>(</sup>٤٨٩٤) وأخرجه مسلم والتزمذى ، بنحوه ، و « صبوب » يروى بفتح الصاد على أنه اسم لما من شأنه أن يصب على الإنسان من ماه ونحوه ، ومثله الطهور والفسول والوضو، والفطور والسحور ، كلها بفتح أولها على أنها الاسم ، ويروى بضم الصادالمهملة على أنه جمع صبب مثل ذكر وذكور وأسد وأسود، والصب ما انحدر الأرض ، ويؤيد رواية الضم مجيئه في رواية أخرى « كأنه يمثى على صبب » ويهوى – بزنة يرمى – أي ينزل من أعلى إلى أسفل

<sup>(</sup>٤٨٦٥) وأخرجه مسلم والترمذي ، مختصرا ومطولا (٤٨٦٦) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

ابن شهاب ، عن عباد بن نميم ، عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِياً ، قال القعنبي : في المسجد واضماً إحدى رجليه على الأخرى

المسيب ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك

### ١٧٤٥ - باب في نقل الحديث [٣٧]

۱۹۹۸ – حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا ابن أبى ذئب ، عن عبد الرحمن بن عطاء ، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الحديث ثمَّ الْتَفَتَ فَهِى أَمَانَةٌ ﴾ الحديث ثمَّ الْتَفَتَ فَهِى أَمَانَةٌ ﴾

۱۹۹۹ - حدثنا أحمد بن صالح ، قال : قرأت على عبد الله بن نافع ، قال ؛ أخبرنى ابن أبى ذئب ، عن ابن أخى جابر بن عبد الله ، عن جابر بن عبد الله قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثَلَاثَةَ مجالس : سَفْكِ دم حرام ، أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق

۱۰۰۰ - حدثنا محد بن العلاء و إبراهيم بن ، وسى الرازى ، قالا : أخبرنا أبو أسامة ، عن عمر ، قال إبراهيم [ هو عمر ] بن حزة بن عبد الله العمرى ، عن عبد الله عبد الخدرى يقول : قال رسول الله صلى الله عبد الخدرى يقول : قال رسول الله صلى الله

(٤٨٩٧) وذكره البخارى عقب حديث عباد بن نميم السابق ، فقال : وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال ؛ كان عمر وعثمان يفعلان ذلك . اه . وسعيد ابن المسيب لم يصبح سماعه من عمر ، وأدر له عثمان ، ولا تحفظ له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(٤٨٦٨) وأخرجه الترمذي ، وقال «حسن ، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذهب الله (٤٨٦٨) ابن أخي جابر مجهول ، وعبد الله بن نافع هو الصائغ مولى بني مخزوم وكنيته أبو محمد ، مدى ، وفيه مقال

وفي لفظ لمسلم ﴿ إِنْ مِنْ شَرِ النَّاسِ عَنْدَ اللَّهِ مَنْزَلَةُ وَلَهُ مَنْزَلَةً مِنْزَلَةً وَلَهُ مَنْزَلَةً وَلَقُضَى إليه ، ثم ينشر سرها ﴾ [ يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضى إليه ، ثم ينشر سرها ﴾ [ وحد الله عنه عنه الله عنه

عليه وسلم « إنَّ من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل 'يُفضى إلى امرأته و تُنفضى إليه شم يَنْشُرُ سِرَّها ﴾

### ١٧٤٦ - باب في القَتَّات [٣٨]

عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عمام ، عن حذيفة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا يَدْخُلُ الجنّة قَتَّاتٌ »

#### ١٧٤٧ - باب في ذي الوجهين (٢٩)

۱۹۷۷ – حدثنا مسدد ، ثنا سفيان ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هر برة ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « منْ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الذِي يَأْتِي هُؤُلا ، بِوَجْهِ وَهُؤُلا ، بِوَجْهِ ،

الربيع ] ، عن نعيم بن حنظلة ، عن عمار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ كَانَ الله وَجْهَانِ فَى الدُّنْيَا كَانَ له يَوْمَ الْقِيَامَة لِسَامَانِ مِنْ نار »

## ١٧٤٨ - باب في الْغِيبَةِ [٤٠]

١٨٧٤ - حدثنا عبد الله بن مسلمة [ القعنبي ] ، ثنا عبد العزيز ـ يعني ابن

(٤٨٧١) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى ، والفتات ــومثله القساس ـ النَّمَام، وهو الذى ينقل الحديث على وجه النضرية والنحريش بين المرم وصاحبه ، وإذا كان الناقل لما يسمعه آثما فإن السكاذب الذى يقول ما لم يسمع أشد إثما وأسوأ حالا وأكبر جريمة

(٤٨٧٢) وأخرجه مسلم ، وأخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة ، رضى الله عنه 1

(٤٨٧٤) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي ، وبهته : أي حيرته وأدهشته وذلك لأنك واجهته بما لم يفعل ، وقيل ، هو من البهتان ، وهو مالا أصل له

محمد \_ عن العلام ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، أنه قيل : يا رسول الله ، ما النِّيبَةُ قال الله و كُورُكُ أَخَاكُ عَا يَكُرهُ ، قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال « إن كانَ فيه ما نقول فقد مَهَنَّهُ ، قال « إن كانَ فيه ما نقول فقد مَهَنَّهُ ،

الأقر ، عن أبي حذيفة ، عن عائشة ، قالت : قلت للنبي صلى الله عليه واسلم : حَسْبُكَ من صفية كذا وكذا ، قال غير مسدد : تعنى قصيرة ، فقل « لقذ قلت كلة لو مُزْ جَتْ بما ، البخر لمزجته ، قالت : وحكيت له إنسانا ، فقال « ما أحبُّ أبى حكيت إنسانا وأن لى كذا وكذا ،

۱۸۷۶ - حدثنا محمد بن عوف ، ثنا أبو اليمان ، ثنا شعيب ، ثنا عبد الله بن أبى حسين ، ثنا نوفل بن مُسَاحق ، عن سعيد بن زيد ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال « إنَّ مِنْ أَرْبَى الرَّبَا الاستطالة فيعِرْض المسلم بغير حق ا

عن الملاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هر يرة ، قال ؛ قنا زهير ، عن الملاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هر يرة ، قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ مِنْ أَكْبِرِ السَكِبَائِرِ استطالةً المرء في عِرْضِ رَجِل مُسلم بنيز حَق ، ومن السَكبائر السَّبَّة ﴾

علاء تنا صفوان ، قالا ، قالا ، قالا ، قالا ، قالا ، قالا ، قنا صفوان ، قال ، حدثنى راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير ، عن أنس بن مالك ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لمّا عُرِ جَ بى مررت ، قوم لهم أظفار من منحاس يَخْمِشُونَ و بُجُوهَهُم وَصُدُورَهُم ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس و يَقَمُونَ في أعراضهم » .

<sup>(</sup>٤٨٧٥) وأخرجه الترمذي ، وقال « حسن صحيح » وأبو حديفة اصمه سلمة بن صهيبة بضم الصاد المهملة وقتح الهماء » بزنة التصغير

العبد وابن داسة (٤٨٧٨) يخمشون : يخدشون ، أى بجرحون العبد وابن داسة

قال أبو داود ؛ حدثناه يحيى بن عُمان عن بقية ليس فيه أنس ١٨٥٩ - حدثنا عنهان بن أبي عيسى السيْلَحينى، عن أبي المغيرة كاقال ابن المصنى ١٨٥٠ - حدثنا عنهان بن أبي شيبة ، ثنا الأسود بن عامر ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعش ، عن سعيد بن عبد الله بن جريج ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الأعش ، عن سعيد بن عبد الله بن جريج ، عن أبي برززة الأسلى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قياً مَعْشرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الايمَانُ قَلْبَهُ ، لا تَعْتَابُوا المسلمين ، ولا تَتْبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، قَانَهُ مَنِ اتّبِعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَبِعِ الله عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَتَبِعِ الله عوراته أَفْ عَوْرَاتِهِمْ ، قَانَهُ مَنِ اتّبِعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَبِعِ الله عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَتَبِعِ الله عوراته أَفْ عَوْرَاتِهِمْ . وَمَنْ يَتَبِعِ الله عوراته أَفْ يَنتِه »

ابن ابن المنه الله عن سكحول ، عن وقاص بن ربيعة ، عن المستورد أنه عن أبيه ، عن أبيه ، عن سكحول ، عن وقاص بن ربيعة ، عن المستورد أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مَنْ أَكُلَ بِرَجُل مُسْلَمِ أَكُلَة فَإِنَّ الله يَكُمُ مِنْ أَكُلُ بِرَجُل مسلم فَإِن الله يكسوه مثله ألله يُكسوه مثله من جهنم ، ومن كُسِي ثو با برجُل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ، ومن قام برجل مقام شمّعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة »

ابن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هر يرة ، قال : قال ابن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هر يرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلُّ المسْلم ِ قَلَى الْمُسْلم حَرَّامٌ ، مَالُهُ ، وَعرْضُهُ وَدَمُه ، حَسبُ امرِي ه مِنَ السَّرِ أَنْ يَحَقِّرَ أَخَاهُ الْمُسْلمَ »

<sup>(</sup>٤٨٨٠) سعيد بن عبد الله بن جربج ، هو مولى أبى برزة ، بصرى ، قال عنه أبوحانم الرازى : هو مجهول ، وقال ابن معين ، ماسمعت أحدا روى عنه إلا الأعمش من رواية أبى بكر بن عياش

<sup>(</sup>٤٨٨١) بقية بن الوليد وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعيفان (٤٨٨٢) وأخرجه الترمذى ، وقال ﴿ حسن غريب ﴿ وقد أخرجه مسلم من حديث أبى سعيد مولى أبى صالح عن عامر بن كريز عن أبى هريرة

# ١٧٤٩ - باب من رد عن مسلم غيبة ال ٤١]

٣٨٨٣ - حدثنا عبد الله من محمد بن أسماء بن عبيد ، ثنا ابن المبارك ، عن يحيى بن أوب ، عن عبد الله بن سلمان ، عن إسماعيل بن يحيى المعافرى ، عن سلمل بن معاذ بن أسد الجهني ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مَنْ حَمَى مُؤْمناً مِن مُنافِقي ، أراه قال « بَعث الله مَلَد كا يَحْمى لحمه يوم القيامة مِن نارِ جَهنم ، ومن رَمى مسلماً بشيء يُر يدُ شَيْنَهُ ، حَبَسَهُ الله عَلَى جسمرِ جَهنم مِن نارِ جَهنم ، ومن رَمى مسلماً بشيء يُر يدُ شَيْنَهُ ، حَبَسَهُ الله عَلَى جسمرِ جَهنم حتى يَخْرُجَ بما قال »

قال یحیی : وحدثنیه عبید الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد قال أبو داود : یحیی بن سلیم هذا هو ابن زید مولی النمی صلی الله علیه وسلم ، و إسماعیل بن بشیر مولی بنی مَغالة ، وقد قیل: عتبة بن شداد ، موضع عقبة

<sup>(</sup>٣٨٨٣) سهل بن معاذ الجهني يكني أبا أنس ، مصرى ، ضعيف ، وأخرج هذا الحديث أبو سعيد بن بونس أل تاريخ المصريين من رواية عبد الله بن المبارك عن عبي بن أيوب بإسناد مصرى ، وقال ابن يونس اليس هذا الحديث \_ فيا أعلم \_ عصر اليريد أنه وقع له من حديث الغرباء

#### ١٧٠٠ - باب من ليست له غيبة [٤٦]

حدثنا على بن نصر ، أخبرنا عبد الصد بن عبد الوارث من كتابه ، قال : حدثنى أبي ، ثنا الجريرى ، عن أبى عبد الله الجشمى ، قال : ثنا جندب ، قال : جاء أعرابي فأ ناخ راحلته شم عَقَدَلَهَا، ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى واحلته فأطلقها ، ثم ركب ، ثم نادى : اللهم ارحنى ومحداً ، ولانشرك فى رحمتنا أحداً ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال بعيره ، ألم تسمعوا فقال به ? قالوا : بلى

### ١٧٥١ - باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه [٤٣]

عن قتادة ، قال: محدثنا محمد بن عبيد ، ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال: المحجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم ، أو ضمضم ، شك ابن عبيد ، كان إذا أصبح قال ، اللهم إنى قد تصدقت بعرضى على عبادك

۱۹۸۷ — حدثنا موسی بن إساعیل، ثنا حماد ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن ابن مجلان ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « أیمجز أحدكم أن یكون مثل أی ضحضم » ؟ قالوا : ومن أبو ضحضم؟ قال « رَجُل فیمن كان [مِنْ ] قبلم » عمناه قال « عرضی لمن شتمنی »

<sup>(</sup>٤٨٨٥) وقد اخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة خوا منه من حديث أبي هريرة ، وليس فيه الفسل الأخير ، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، وقد تقدم في كتاب الطهارة

قال أبو داود : رواه هاشم بن القاسم ، قال : عن محمد بن عبد الله العمى عن ثابت ، قال : ثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم [ بمعناه ] قال أبو داود : وحديث حماد أصح

### ١٧٥٢ - باب في [ النهى عن] التجسس [٤٤]

\* الفريابي ، عن سفيان ، عن ثور ، عن راشد بن سعد ، عن معاوية ، قال : ثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن ثور ، عن راشد بن سعد ، عن معاوية ، قال : سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، إنّك إن اتبعث عَوْرَات الناس افسَدْتَهُم أو كدت [ أن ] تفسده ، فقال أبو الدرداء : كلة سمعها معاوية ، من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعالى بها

۱ ۱ الأمير إذا ابتغَى الرِّيبة كي الناس أفسدَه » ثنا إساعيل بن عياش ، ثنا ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد ، عن جبير بن نفير وكثير بن موة وعمرو ابن الأسود والمقدام بن معد يكرب وأبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الأمير إذا ابتغَى الرِّيبة كي الناس أفسدَهُم »

• ٤٨٩ - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال ؛ أتى ابن مسعود فقيل : هـذا فلان تَقَطُرُ لحيته خراً ، فقال عبد الله : إنّا قد نهينا عن التجسس ، ولكن إنْ يَظْهَرُ لنا شيء فأخذ به

<sup>(</sup>٤٨٨٩) شريح بن عبيد: حضرمى ، عامى ، كنيته أبو الصلت ، مع من معاوية بن أبى سفيان ، وجبير بن نفير أدرك النبى صلي الله عليه وسلم ، وقيل : إنه أسلم فى خلافة أبى بكر ، وهو معدود فى التابعين ، وفى ش ﴿ سعبد بن عمرو الحمصى ﴾

## ١٧٥٣ - باب في الستر على المسلم [20]

۱۹۸۱ – حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن إبراهيم ابن نشيط ، عن كعب بن علقمة ، عن أبى الهيثم ، عن عقبة بن عامر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال « مَنْ رَأَى عَوْرَة فَسَتَرَهَا كَمَنْ أَحْياً مَوْ هُودَة »

عدرت مسلم.

المعرف المورا المعرب الم

قال أبو داود : قال هاشم بن القاسم عن ليث في هذا الحديث ، قال : لا تفعل ولكن عظَّهُمْ وتهددهم

### ١٧٥٤ - [ باب المؤاخاة ] [٤٦]

۱۵۹۳ - حدثنا قتیبة بن سمید ، ثنا اللیث ، عن عقیل ، عن الزهری ،

<sup>(2011)</sup> وأخرجه النسائي

<sup>(</sup>٤٨٩٢) وأخرج النسائي ، وقال ابن شاهين : غريب من حديث إبراهم بن نشيط . وذكر أبو سعيد أنه حديث معلول

<sup>(</sup>۴۸۹۳) وأخرجه الترمذى والنسائى ، وقال الترمذى « حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر » وأخرج مسلم من حديث أبى هريرة بعضه بمعناه ، وفى ش و مختصر المنذرى « من كان في حاجة أخيه كان الله فى حاجته »

عن سالم ، عن أبيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « المسلم أخو المسلم ، وَلا يُسْلِمُهُ ؛ منْ كَانَ فى حَاجَةِ أخيهِ فإنَّ الله فَى حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَى حَاجَةِ أخيهِ فإنَّ الله فَى حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَجَ اللهُ عنه بها كرية من كرب يوم القيامة ، ومَنْ سترَ مُسلماً سَتَرَهُ الله يوم القيامة »

### ١٧٥٥ - باب السنبّان [٤٧]

عن الملاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ماقالا فملى ألبادى مِنْهُما ما لَمْ يفتد المطلوم »

### ١٧٥٦ - باب في التواضع [٤٨]

#### ١٧٥٧ - باب في الانتصار [٤٩]

عن بشير بن المحور ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : بينما رسول الله صلى الله

data de la lación de la contraction de la contra

<sup>(</sup>٤٨٩٤) وأخرجه مسلم والترمذي

<sup>(</sup>٤٨٩٥) وأخرجه ابن ماجة

<sup>(</sup>٤٨٩٦) هذا مرسل ، ووجدت على : أى عضبت ، وإنما وقع الشيطان حين انتصر أبوكمر لأن انتصاره يغرى صاحبه \_ سيما وقد بدا الشر منه بتكرير الإساءة \_ بالتزيد والتمادى ، فيكون ذلك سبباً فى تفاقم الحطب

عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبى بكر، فآذاه ، فصمت عنه أبو بكر، ثَمَآذاه الثانية ، فصمت عنه أبو بكر، فقلم ثُمَآذاه الثانية ، فانتصر منه أبو بكر، فقلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر: أُوجَدْت على يا رسول الله الفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نزل ملك من السهاء يكذّبه على عاقال لك ، فلما انتصرت وقع الشيطان ، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان ا

۱۹۹۷ — حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، ثنا سفيان ، عن ابن مجلان ، عن ميد بن أبي سعيد ، عنابي هريرة ، أن رجلاكان يسبُّ أما بكر ، وساق نحوه .

قال أبو داود : وكذلك رواه صفوان بن عيسى ، عن ابن عجلان كا قال سفيان

معاد [ بن معاد ] ، المعنى واحد ، قال : ثنا ابن عون ، قال : كنت أسأل عن المعاد [ بن معاد ] ، المعنى واحد ، قال : ثنا ابن عون ، قال : كنت أسأل عن الانتصار (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) فحد ثنى على ابن ويد بن جدعان ، عن أم محمد امرأة أبيه ، قال ابن عون : وزعمو ا أنها كانت مدخل على أم المؤمنين ، قالت : قالت أم المؤمنين : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش ، فجعل يصنع شيئا بيده ، فقلت بيده ، عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش ، فعل يصنع شيئا بيده ، فقلت بيده ، فقلت بيده ، فأست أن تنتهى ، فقال لعائشة « سُبّيها » فسبتها ، فعليتها ، فانطلقت زينب إلى على رضى الله عنه فقالت : إن عائشة رضى الله عنها ، فعلت ، وفعلت ، غلى رضى الله عنه فقالت : إن عائشة رضى الله عنها ، وفعلت ،

<sup>(</sup>٤٨٩٧) وذكر البخارى فى تاريخه المرسل والسند بعده، وقال : والأول أصع (٤٨٩٨) على بن زيد بنجدعان لايحتج بحديثه ، وأمجد امرأة زيد بن جدعان مجهولة ، وتقحم : معناه تعرض اشتمها وتتدخل عليها ، وفيه إباحة الانتصار بالفول من غير عدوان فى الجواب

فجاءت فاطمة فقال لها « إنّها حِبَّة أبيك ورب الكعبة » فانصرفت ، فقالت لمم: إلى قلت له كذا وكذا ، فقال لى كذا وكذا ، قال : وجاء على رضى الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فى ذلك

## ١٧٥٨ - باب في النهى عن سب الموتى [٥٠]

۱۸۹۹ — حدثنا [ زهير ] بن حرب ، ثنا وكيع ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَّعُوهُ [ و ] لاَ تَقَعُوا فِيه ﴾

عن عمران المحكى، عن عطاء ، عن العلاء ، أحبرنا معاوية بن هشام ، عن عمران ابن أنس المحكى، عن عطاء ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذ كُرُوا تَحَاسِنَ مَوْتَا كُم ، وكُفوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ »

#### ١٧٥٩ - باب في النهي عن البغي [٥١]

عكرمة بن عمار ، قال : حدثنى ضمضم بن جوّس ، قال : قال أبو هر برة : سمت عكرمة بن عمار ، قال : حدثنى ضمضم بن جوّس ، قال : قال أبو هر برة : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «كان رَجْلانِ فى بنى إسرائيل مُتَوَاخِيَيْنِ ، فَكَانَ أَحدِهَا بُذُنِبُ والآخر مجتهد فى العبادة ، فكان لا يزال المجتهد برى الآخر على الذنب فيقول : أفصر ، فوجد ، يوماً على ذنب ، فقال له : أقصر ، فقال : خلّنى ، وربى أبيثت على رقيباً ؟ فقال : والله لا يغفر الله لك ، أو لا يدخلك الله خلّنى ، وربى أبيثت على رقيباً ؟ فقال : والله لا يغفر الله لك ، أو لا يدخلك الله

<sup>(</sup> ٩٠٠) وأخرجه الترمذي ، وقال ، غريب ، سمعت محمدا \_ يعني البخاري \_ يقول : عمر ان بن أنس منكر الحديث ، وقال أبو جعفر : لا يتابع على حديثه ( ٤٩٠١) على بن ثابت الجزري ضعيف الحديث ، وقال أبو حاتم ، يكتب حديثه ، وقال ابن معين ، ثقة ، وقال أبو زرعة ، ثفة لا بأس به . وأوبقت : أهلكت ، وأراد أبو هريرة بالكلمة قوله ، والله لا يغفر الله لك ، أو ما قال

الجنة ، فقبض أرواحهما ، فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد ، أكنت بى عالما ؟ أوكنت على ما فى يدى قادراً ؟ وقال للمذنب ، اذهب فادخل الجنة برحمتى ، وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار ، قال أبو هر برة : والذى نفسى بيده لتكلم بكلمة أو قَتْ دنياه وآخرته

عن أبيه ، عن أبى بكرة ، قال ، قال رصول الله صلى الله عليه وسلم « مَا مر عن أبيه ، عن أبى بكرة ، قال ، قال رصول الله صلى الله عليه وسلم « مَا مر عن أبيه ، عن أبى بكرة ، قال ، قال رصول الله صلى الله عليه وسلم « مَا مر عن أبيه ، عن أبى بَعَجَّلَ الله تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْمُقُوبَةَ فِي الدُّنيَا مَعَ ما يَدُّخرُ لهُ فِي الآخرة مثلُ البَغي وَقَطِيعة الرَّحم ،

#### ١٧٦٠ - باب في الحسد [٥٦]

عبد اللك المعدود عنا عبان بن صالح [ البغدادي ] ثنا أبو عامر ... يعني عبد اللك ابن عمرو ... ثنا سليان بن بلال ، عن إبراهيم بن أبي أسيد ، عن جده ، عن أبي هر برة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِياكُمْ وَالْحَسَدُ ، فَإِنَّ الْحَسَدُ ، فَإِنَّ الْحَسَدُ ، أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِياكُمْ وَالْحَسَدُ ، فَإِنَّ الْحَسَدُ ، فَإِنَّ الْحَسَدُ ، فَإِنَّ الْحَسَدُ ، أَن النبي على النّارُ الْحَطَبُ ، أو قال ﴿ الْعَشَبِ ، وَقَالَ ﴿ الْعَشْبِ ، وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْقَالُ الْعَشْبِ ، وَقَالَ ﴿ الْعَشْبِ ، وَقَالَ الْعَشْبِ ، وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

ع ٩٠٤ - حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرنى سعبد بن عبد الرحمن بن أبى العمياء ، أن سهل بن أبى أمامة حدثه ، أنه دخل هو وأبوء على أنس بن مالك بالدينة ، [في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة ، فإذ هو يصلى صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها ، فلما سلم قال

<sup>(</sup>٤٩٠٤) فى رواية ابن داسة «أبإذا هو يصلي صلاة ذفيفة» بالدال المعجمة وفاءين، والدفيفة : الحفيفة ، وقالوا : رجل خفيف ذفيف ، ورجل خفاف ذفاف ، بزنة غراب

أبي: يرحمك الله ! أرأيت هذه الصلاة المسكتوبة أو شيء تنفلته ، قال : إنها المسكتوبة ، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول « لا تشدَّدُوا على عنه ] فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول « لا تشدَّدُوا على أنفسهم فشدَّد الله عليهم ، فان أنفسهم فشدَّد الله عليهم ، فتلك بقايام في الصوامع والديار (رهبانية ابتدءوها ما كتبناها عليهم ) » [ شم غدا من الفد فقال : ألا تركب لتنظر ولتعتبر ؟ قال . نعم ، فركبوا جميعاً فإذا همديار باد أهلها وانقضوا وفَنُوا ( ) خاوية على عروشها ، فقال : أتعرف هذه الديار ؟ فقلت : ما أعرفني بها و بأهلها ، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد ، إن الحسد يطني والجسد ، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه ، والدين تزني والكف والقدم والجسد واللسان ، والنهر ج يصدق ذلك أو يكذبه ، والدين تزني والكف والقدم والجسد واللسان ، والنهر ج يصدق ذلك أو يكذبه ،

#### ١٧٦١ – باب في اللمن ١٧٦١

وجوع - حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا الوليد بن رباح ، قال : سمعت مران بذكر ، عن أم الدرداء ، قالت : سمعت أما الدرداء يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنَّ الْمَبْدَ إِذَا لَمَنَ شَيْئًا صَمَدَتِ اللَّمْنَةُ إِلَى اللَّمْنَةُ إِلَى اللَّمْنَةُ إِلَى اللَّمْنَةُ إِلَى اللَّمْنَةُ إِلَى اللَّمْنَةُ إِلَى اللَّمْنَةُ اللَّمَاء مُمَّ تَهْبُطُ إِلَى اللَّرْض فَتُمْلَقُ اللَّمْنَة اللَّمَاء مُمَّ تَاخذ كَمِينًا وشمالاً فإذا لم تَجِدْ مَسَاعًا رَجَعَتْ إلى الَّذِي لُعِنَ ، فَإِن كَانَ لَدَاك أَهْلاً وَإِلاً رَجِعَتْ إِلَى اللَّذِي لُعِنَ ، فإن كانَ لَدَاك أَهْلاً وَإِلاً رَجِعَتْ إِلَى قَائِلها ».

<sup>(</sup>١) فنوا : ماتوا ، وفي ش ﴿ وقتوا ﴾ بالقاف وتاء مشددة \_ ومعناه استؤصاوا وقال في القاموس ﴿ اقتِتِه : استأصله ﴾

<sup>(</sup> ٩٠٥) في الصحيحين عن ثابت بن الضحالة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لعن المؤمن كقنله ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و لا ينبغي اصديق أن يكون لعانا ، وفي الترمذي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و ليس المؤمن بالطعان ، ولا اللعان ، ولا الفاحش ولا البذي » وقال و حديث حسن ،

قال أبو داود : قال صروان بن محمد : هو رباح بن الوليد ، سمع منه ، وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه

٩٠٦ - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، ثنا قتادة ، عن الحسن ،
 عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تَلاَعَنُوا بلمنة الله ولا بفضب الله ولا بالنار »

عدد ، عن أبى حازم وزيد بن أسلم ، أن أم الدردا، قالت ، سمت أبا الدرداء قال ، سمت أبا الدرداء قال ، سمت أبا الدرداء قال ، سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا يَكُونُ اللَّمَّانُونَ شُفَعَاء وَلاَ شَهِدَاء »

عن ابن عباس أن رجلا لَمَنَ الربح ، وقال مسلم عن البان ، حوثنا زيد بن أخزم الطأنى ، ثنا بشر بن عمر ، ثنا أبان بن يزيد العطار ، ثنا قتادة ، عن أبى العدلية ، قال زيد: عن ابن عباس أن رجلا لَمَنَ الربح ، وقال مسلم ، إنَّ رجلا فازعته الربح ردا ، على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فلعنها ، فدّل النبى صلى الله عليه وسلم «لا تلعنها على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فلعنها أيس له بأهل رجمت اللعنة عليه »

### ١٧٦٢ - باب فيمن دعا على من ظلمه [٥٤]

١٩٠٩ - حدثنا ابن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا سفيان ، عن حبيب ، عن عطاه

<sup>(</sup>٢٠٠٩) وأخرجه الترمذي ، وقال وحسن صحيح »

<sup>(</sup>٤٩٠٧) وأخرجه مسلم

<sup>(</sup>۱۹۰۸) وأخرجه الترمذي ، وقال و غريب ، لا نعلم أحدا أسنده عن بشير ابن عمر » وبشر بن عمر الزهراني احتج به البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٤٩٠٩) تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة ، ولا تسبخي عنه : لا تخففي المقوية عنه .

عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : سُرق لها شيء فجعلت تدعو عليه ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تُسَبِّخِي عَنْهُ ﴾

# ١٧٦٣ – باب فيمن يهجر أخاه المسلم [٥٥]

عن ابن شهاب ، عن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لاَ تَبَاغَضوا ، وَلاَ تُحَاسَدُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَحَالَ لَهُ إِخُوانا ، ولاَ يحِلُ لَهُ لِهُ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَلاَ تَكَالُ لَهُ إِخُوانا ، ولاَ يحِلُ لَهُ لَهُ إِنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَلاَ يَكِلُ لَهُ لَهُ إِنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَلاَ تَكَالُ اللهُ اللهُل

عطاء بن يزيد الليثى ، عن أبي أبوب الأنصارى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله على الله عليه وسلم على الله على أن يَهُ عُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَنَةَ أَيَّامٍ بَلْتَقِيّانِ فَيُعْرِضُ هٰذا وَيُعْرِضُ هٰذا وَخَيْرُكُمُ الذي ببدأ بالسلام »

\* ١٩١٧ – حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسى ، أن أما عامر أخبرهم ، ثنا محمد بن هلال ، قال : حدثنى أبى ، عن أبى هر يرة ، أن النبى صلى الله عليه وسلم فال « لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث ، فإن مرت به ثلاث فلينلقه فليسلم عليه ، فإن ردَّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر ، وإن لم يردُ عليه فقد با، بالإنم » زاد أحمد « وخرج المُسلم من الهجرة "

عد الله عد الله عد بن المثنى ، ثنا محد بن خالد بن عشمة ، ثنا عبد الله

<sup>(</sup>٤٩١٠) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي

<sup>(</sup>٤٩١١) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي

<sup>(</sup>٤٩١٢) هلال بن أبي هلال مولى بني كعب، مديني، وقال الإمام أحمد : لاأعرفه،

وقال أبو حاتم الرازى: ليس بالمشهور

ابن المنيب - يعنى المدنى ـ قال: أخبرنى هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يكون لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاثة فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد با، يأبمه »

۱۹۱۶ – حدثنا محمد بن الصباح البزاز ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن أبى حازم ، عن أبى هر يرة ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، فمن هجر فوق ثلاث فات دخل النار »

۱۹۱۵ - حدثنا ابن السرح ، ثنا ابن وهب ، عن حَيْوَةَ ، عن أبي عَبَانَ الوليد بن أبي الوليد ، عن عمران بن أبي أنس ، عن أبي خراش السلمي ، أنه سمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «مَنْ هَجَر أخاه سنة فهو كَسَفك دمه »

عن سهيل بن أبي صالح ، عن البي صالح ، عن البيه ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هر برة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « تُفتح أبواب الجنة كل بوم اثنين وخيس و فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لايشرك بالله شيئاً إلا من بينه و بين أخيه شحناء ، فيقال : أنظر وا هذين حتى يصطلحا »

أبو داود : النبى صلى الله عليه وسلم هَجَرَ بعض نسائه أر بعين يوما ،
 وابن عمرهَجَرَ ابنا له إلى أن مات ]

قال أبو داود : إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء ، و إن عمر بن عبد المزيز غَطَّى وجهه عن رجل

<sup>(</sup>٤٩١٤) وأخرجه النسائي

<sup>(</sup>٤٩١٥) أبوخراش السلمي اميه حدرد بن أبي حدرد، ويقال فيه والأسلمي، أيضا بعد في للدنيين ، حديثه عند أهل مصر

<sup>(</sup>٤٩١٩) وأخرجه مسلم والترمذي

#### ١٧٦٤ – باب في الظن [٥٦]

۱۷۷ - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تَحَسَّسُوا ، ولا تجسَّسُوا »

#### ١٧٦٥ \_ باب في النصيحة [ والحياطة ] [٥٧]

عن سلیمان الربیع بن سلیمان المؤذن ، ثنا ابن وهب ، عن سلیمان المؤذن ، ثنا ابن وهب ، عن سلیمان م یعنی ابن بلال \_ عن کثیر بن زید ، عن الولید بن رباح ، عن أبی هریرة ، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ، قال « المؤمن مرآة المؤمن ، والمؤمن أخوالمؤمن : بكف علیه ضیّعته ، و یحوطه من وراثه »

#### ١٧٦٦ - باب في إصلاح ذات البين [٥٨]

۱۹۱۹ -- حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعش ، عن عمرو ابن مرة ، عن سالم ، عن أم الدرداء ، عن أبى الدرداء ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أخبركم بأفضل من درحة الصيام والصلام والصدقة » ا قالوا ؛ بلى [ يارسول الله ] قال « إصلاح ذات البين ، وفساد ذات البين الحائقة » والوا ؛ بلى [ يارسول الله ] قال « إصلاح ذات البين ، وفساد ذات البين الحائقة » عمد بن على ، أخبرنا سفيان ، عن الزهرى ، ح وثنا مسدد ، ثنا إسماعيل ، ح وثنا أحمد بن محمد بن شهويه المروزى ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا

<sup>(</sup>٤٩١٧) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي

<sup>(</sup>٤٩١٨) المعنى أن المؤمن يحكى لأُخيه المؤمن جميع ما يراه منه ، فإن كان حسنا رينه له ليزداد منه ، وإن كان قبيحا نهه عليه لينتهى عنه . وضيعة الرجل ، ما يكون سبب معاشه من صناعة أو غلة أو حرفة أو تجارة أو غير ذلك

<sup>(</sup>٤٩١٩) وأخرجه الترمذي وقال و صحيح ، والحالقة : التي نستأصل الدين كل تستأصل الوسي الشمر

<sup>(</sup>٤٩٢٠) عيت الحديث \_ بتحفيف الم \_ نقلته على وجه الإصلاح ( ٤٩٢٠ - سن أبي داود ٤ )

معمر ، عن الزهرى ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «لم يكذب مَنْ نَمَى بين اثنين ايصلح » وقال أحمد [ بن محمد ] ومسدد: « ليس بالكاذب من أصابح بين الناس فقال خيراً أو نمى خيراً »

عن نافع عن نافع عن ابن يزيد عن ابن الهادى ، أن عبد الوهاب بن أبى بكر حدثه ، عن ابن شهاب ، عن حيد بن عبد الرحن ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ، قالت : ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحن ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ، قالت : ما سممتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم رُرَخُص فى شىء من الكذب إلا فى ثلاث كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لأعده كاذبا الرّجُل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإسلاح ، والرجل يقول فى الحرب ، والرجل يعول فى الحرب ، والرجل يعول أمرأة تحدث زوجها »

### ١٧٦٧ - بابق [النهى عن] الغناء [٥٩]

۱۹۲۷ – حدثنا مسدد، ثنا بشر، عن خالد بن ذكون، عن الزُّبَيَّع بنت مُعَوِّذُ بن عَفراً ، قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه وسل فدخل على صبيحة بنتي بى ، فجلس على فراشى كمجلسك منى ، فجملت جو بريات بَضْر بْنَ بِدفت لَمْن ، ويندبن من قتل من آبائى يوم بدر، إلى أن قالت إحد هن : وَ فِيناً نبى يعلم ما فى الفد ، فقال « دعى هذه و وَقُولى الذى كنت تقولين »

ع ١٩٢٣ -- حدثنا الحسن بن على ، ثنا عبد الرزاف ، أخبرنا مصر، عن ثابت

<sup>(</sup>٤٩٣١) وأخرجه البحاري ومسلم والترمذي والنسائي ، محتصراً ومطولا (٤٩٣١) وأخرجه المخاري والترمذي والن ماجة

<sup>(</sup>۹۲۳) الحراب: جمع حربة، وهي الرمح الصغير، وقل ابن القم: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عمها أنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغنا، بعاث، فاضطحع على الفراش، وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانهرني، وقال: مزمار الشيطان عند الذي صلى الله عليه وسلم? فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعما، فلما عفل غمز تهما فحرجتا، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعما، فلما عفل غمز تهما فحرجتا، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وعما، فلما على الله عليه وسلم فقال: وعما، فلما على عمر بمان من الشجاعة والحرب غير مكافيتين تغنيان بغنا، الأعراب الذي قبل في حرب يوم بعاث من الشجاعة والحرب

عن أنس ، قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة العبت الحبشة لقدومه 
فَرَحاً بذلك ه لعبوا بحرابهم

### ١٧٦٠ \_ باب كراهية الفناء والزمر [٦٠]

عبيد الله عبيد الله الفداني ، ثقا الوليد بن مسلم ، ثقا سعيد ابن عبيد الله الفداني ، ثقا الوليد بن مسلم ، ثقا سعيد ابن عبد الله يز ، عن سليان بن موسى ، عن نافع ، قال : سمع ابن عمر مِزْ مَاراً ، قال : فوضع أصبعيه على أذنيه ، ونأى عن الطريق ، وقال لى : يا نافع هل تسمع شيئًا ؟ قال : فقلت : لا ، قال : فرفع أصبعيه من أذنيه ، وقال : كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا

قال أبو على اللؤلؤى: سمعت أبا داود يقول: هذا حديث منكر ٤٩٢٥ - حدثنا محمود بن خالد، ثنا أبى، ثنا مطعم بن للقدام، قال: ثنا نافع، قال: كنت ردّف ابن عمر إذ مرَّ براع بزمر، قذ كر نحوه قال أبو داود: أدخل بين مطعم ونافع سليان بن موسى

عدثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا عبد الله بن جنفر الرقى ، قال : ثنا أبو الماييح ، عن ميمون ، عن نافع ، قال : كنا مع ابن عمر فسمع صوت زامر ، فذكر نحوه .

قال أو داود: وهذا أنكر ها

معن شیخ — حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا سلام بن مسكين ، عن شيخ شهد أباوائل في وليمة ، فجلوا بلعبون ، يتلعبون ، يُغفون ، فحل أبو وائل حُبُو ته ،

في هذا الحديث من غبر هذه ابن عمر هوصفارة الرعاة ، وقد جاء ذلك مذكورا في هذا الحديث من غبر هذه الرواية ، وقد استشكل ترك ابن عمر لنافع يسمع ، وأجابوا عن ذلك نقالوا : كان ناقع يومذاك صبيا لم يباغ الحلم (٤٩٣٥) ردف الرجل ـ بكسر الراء وسكون الدال المهملتين ـ الراكب خلفه

وقال : سممت عبد الله يقول : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « النناه يُذْبِتُ النَّفاق فىالقلب »

# ١٧٦٩ – باب في الحيكم في المختثين [٦١]

عن مفضل بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن أبي يسار القرشي ، عن أبي هاشم ، عن أبي هاشم ، عن أبي هاشم ، عن أبي هم يرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنى بمُخَنَّث قد خصب يده ورحليه بالحناء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، ما بال هذا ، الانقتل : يا رسول الله ، ينشمه بالنساء ، فأصربه فنني إلى البقيم ، فقلوا : يارسول الله ، ألانقتله ؟ فقال ، إلى بهبت عن قتل المُصَلَّين .

قال أبو أسامة ، والنقيم ناحية عن المدينة ، وليس البقيم

ابن هيام - يعني ابن عروة - عن أبيه ، عن هشام - يعني ابن عروة - عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها محنث وهو يقول لعبد الله أخيها ؛ إن يفتح الله الطائف فدا دَللنك على امرأة تقبل بأر بع وتدبر بنمان ، فقل النبي الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوهم من بيوتكم ع

[ قال أبو داود: الرأة كان لها أر بع عُكن في بطنها ]

١٩٣٠ - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، عن يحيى ، عن عكرمة ،

<sup>(</sup>٤٩٣٨) في إسناده أبو يسار القرشي ، وفد سئل عنه أبوحاتم الرازي ، فقال ؛ مجهول ، وأبو هاشم يقال : هو ابن عم أبي هريرة

<sup>(</sup>٤٩٢٩) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائي وابن ماجة

<sup>(</sup>۱۹۳۰) وأخرجه البخارى والترمذى والنسائي وابن ماجة ، وقد تقدم فير كتاب اللباس

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجَّلاتِ من النساء، وقال \* أخرجوهم من بيوتكم \* وأخرجوا فلانا وفلانا \* يعني المخنثين

#### ١٧٧٠ - باب في اللمب بالبنات (٦٢)

عائشة قالت : گُنتُ ألعب بالبناتِ ، فريما دخل على رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعندى الجوارى ، فإذا دخل خَرَّجْنَ ، وإذا خرج دخلن

عدد الرحن ، قال : حدثنا محمد بن عوف ، ثنا سعيد بن أبي حريم ، أخبرا يحيى ابن أبوب ، قال : حدثني عمارة بن غزية ، أن محمد بن إبراهيم حدثه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحن ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تَبُولُهُ ، أو خيبر ، وفي سَهْوَ تَها سِتْر ، فهبت ربح فكشفت ناحية الستر عن بنات لمائشة لُعب ، فقال « ما هَذَا با عائشة » ا قالت ؛ بناني ، ورأى يبهن فرساً له جناحان من رفاع « يقال « ما هذا الذي أرى وسطَهُنْ » ا قالت : فرس ، قل « وما هذا الذي عليه » ا قالت : جناحان ، قل « فرس له جناحان عن أن لسلمان خيلا لها أحنحة ا قالت : فصحك جناحان » ا قالت : فصحك حتى رأيت نواجذه

(٤٩٣٢) وأخرجه النسائى ، والسهوة : الصفة تكون بين يدى البيت ، أوهى شبه الرف يوضع فيه الشيء .

<sup>(</sup> ٤٩٣١) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ساجة ، وأرادت عائشة رضي الله تمالى عنها بالبنات اللعب التي تشبه الجواري ، تلعب بها الصبايا ، ومن الناس من قال الباء في «كنت ألعب بالبنات » بمعنى مع ، والمراد أنها كانت تلعب مع الصبايا لداتها ، وكأنه ذهب إلى ذلك تحرزا من الصوره ، وليس ذلك بشى ، ، لأن هذه اللعب إن كانت صورا وتمائيل فقد كان هذا قبل المتحريم ، وإن لم تسكنها فلا شيء فيه ، ويؤيد الأول ما ورد في الحديث ٤٩٣٢ «عن بنات لعائشة لعب»

### ١٧٧١ - باب في الأرجوحة [٦٣]

۳۹۳۳ — حدثنا موسی بن إسماعیل ، ثنا حماد ، ح وحدثنا بشر بن خالد ، ثنا أبو أسامة ، قالا : ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجنی وأنا بنت سبم أوست ، فلما قدمنا المدينة أتين نسوة ، وقال بشر : فأتتنى أم رومان ، وأنا على أرجوحة ، فذهبن بى ، وهيأننى ، وصنفننى ، فأتى بى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قبننى بى وأنا ابنة تسم ، فوقفت بى على الباب ، فقلت : هيه هيه .

قال أبو داود ؛ أي ؛ تنفست ، فأدخات بيتا فإذ فيه نسوة من الأنصار ، فقلن : على الخير والبركة ، دخَلَ حديث أحدها في الآخر

على خير طائر ، فسلمتنى إليهن ، فغسلن رأسى وأصلحننى ، فلم يَرُعْنِي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضُعَى ، فأسلمننى إليه

عن عروة ، عن عائشة عليها السلام ، قالت ؛ فلما قَدِمْناً المدينة جاه في نسوة وأنا عروة ، ألسب على أرْجُوحَةٍ ، وأنا مُجَمَّمَة ، فذهبن بي ، فهيأنني وصنعتني ، ثم أتين بي رسول الله صلى الله عليه و له فبني بي وأنا ابنة تسع سنين

عروة على المحدثنا بشر بن خالد ، أخبرنا أبو أسامة ، ثنا هشام بن عروة ، كاسناده ، في هذا الحديث ، قالت : وأنا على الأرجوحة ، ومعى صواحباتى ، فأدخلننى بيتاً ، فإذا نسوة من الأنصار ، نقلن : على الخير والبركة

<sup>(</sup>۱۹۳۳) الأرجوحة: لوح من الحشب يوضع بحيث ياون وسطه على مرتفع وطرفاء على الحلاء ويركب على كل طرف غلام ويتجركان فترتفع وتهبط .

<sup>(</sup>٤٩٣٦) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة ، بنحوه ، مختصرا ومطولا ، وقد تقدم في كتاب النكاح مختصرا .

عن يحبى - يعنى ابن عبد الله بن معاد ، ثنا أبى ، ثنا محمد - يعنى ابن عمرو - عن يحبى - يعنى ابن عبد الرحمن بن حاطب ـ قال : قالت عائشة رضى الله عنها : قدمنا المدينة ، فنزلنا في بنى الحارث بن الخزرج ، قالت : فوالله إلى لَقَلَى أَرْجُوحة بَيْنَ عَذْ قَيْنِ ، فجاءتنى أبى ، فأنزلتنى ولى جُمَيمة ، وساق الحديث الرجوحة بَيْنَ عَذْ قَيْنِ ، فجاءتنى أبى ، فأنزلتنى ولى جُمَيمة ، وساق الحديث

# ١٧٧٢ - باب في النهى عن اللعب بالنُّر د [١٤]

عن سمید بن أبی عد ، من أبی موسی الأشعری ، أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصِی الله وَرَسُوله»

١٩٣٩ - حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، عن علقمة بن موئد ، عن سليان بن بربدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دمَنْ لَمِبَ باللَّهُ دَشِيرِ مَلَى الله عليه وسلم قال دمَنْ لَمِبَ باللَّهُ دَشِيرِ مَلَى الله عليه وسلم قال دمَنْ لَمِبَ باللَّهُ دَشِيرِ مَنْ الله عليه وسلم قال دمَنْ لَمِبَ باللَّهُ دَشِيرِ وَدَمِهِ ،

## ١٧٧٠ - باب في اللعب بالحمام (١٥)

عن عمد بن عرو ، عن عمد عن عمد بن عمرو ، عن عمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رَخُلا ينبع حامة ، فقال « شَيْطَانٌ يَتبعُ شَيْطًا لَهُ »

<sup>(</sup>٤٩٣٧) العذق ، بفتح العين وسكون الدال المعجمة ـ النحلة ، وبكسر العين الكياسة وأرادت بالعذقين نخلتين ، والجميمة : تصغير جمة ـ ضمالجم وتشديد المم ـ وهي الشعر النازل إلى الأذنين .

<sup>(</sup>٤٩٣٨) وأخرجه ابن ماجة ، والنرد \_ بالفتيح \_ المراد به هذه اللعبة للعروفة في بلاد مصر وكثير من بلاد المرب بالطاولة ، وأصل هذه الكلمة فارسية ، وقد مياها المرب أول الأمر (النردشير) كا وقع في ٤٩٣٩ ثم اختصروا هذا الاسم .

<sup>(</sup>٤٩٤٩) وأخرجه مسلم وابن ماحة .

<sup>(</sup>٤٩٤٠) وأحرجه ابن ماجة .

#### ١٧٧٤ \_ باب في الرحمة [١٦]

ا ٤٩٤ -- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومسدد ، المعنى ، قالا : ثنا سفيان عن عمرو ، عن عبد الله بن عمرو ، يبلغ عن عمرو ، عن عبد الله بن عمرو ، يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم \* الرَّاحِمُون يرحمهُمُ الرِحمَن ، ارحموا أهْلَ الأرض يرحمهُمُ الرِحمَن ، ارحموا أهْلَ الأرض يرحمهُمُ مَنْ فى الساء »

لم يقل مسدد: مولى عبد الله بن عرو ، وقال: قال الني صلى الله عليه وسلم ١٩٤٧ - حدثنا حفي بن عر ، قل : ثنا ، ح وثنا ابن كثير ، قال : أخيرنا شعبة قال : كتب إلى منصور ، قال ابن كثير : في حديثه : وقوأته عليه ، وقلت: أقول : حدثني منصوراً فقال : إذا قرأته على فقد حدثنك [به] ، ثم انفقا : عن أبي عثمان مولى المفيرة بن شعبة ، عن أبي هريرة ، قال : سممت أما القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول ا لا كُنزَع الرّحة لله إلا من شقى »

#### ١٧٧٥ - باب في النصيحة [٧٧]

\$ \$ 24.5 — حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا سهيل بن أبي صالح ،

<sup>(2921)</sup> وأخرجه الترمذي أنم منه ، وقال لا حسن صحيح » .

<sup>(</sup> ٤٩٤٣) وأخرجه الترمذي ، وقال «حسن» وأبو عثمان لا يعرف اسمه ، ويقال والسموسي بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد . ( ٤٩٤٣) ابن عامر : قال الحافظ أبو القاسم السمشق : أظنه عبيد الله بن عامر أخا عروة بن عامر .

<sup>(</sup> ١٩٤٤) وأخرجه مسلم والنسائي ، والنصيحة عبارة عن إرادة الحيرللمنصوح ، وأصل النصح في العربية الحاوص ، ومنه قالوا « نصحت العسل » ير بدون خلصته من الشمع

عن عطاء بن يزيد ، عن ثمير الدارى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ألله عليه وسلم الله إلى النصيحة الله الله عليه وسلم إن الدين النصيحة ، إن الدين النصيحة الله عليه الله إن الدين النصيحة الله على يا رسول الله ؟ قال « لله وكتابه ورسوله وأثمة المؤمنين وعامتهم ، أوائمة المسلمين وعامتهم »

عن عرو بن عون ، ثنا خالد ، عن يونس ، عن عرو بن سعيد ، عن أبى زُرْعَةً بن عمرو بن جوير ، عن جرير ، قل : بابعت وسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم ، قال : وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قل « أمّا إن الذي أخَذْناً منك أحبُ إلينا بما أعطيناك فاخْتَرُ »

### ١٧٧٦ - باب في المُمُونَة للمسلم [٦٨]

عدود الأعلى ، قال عالى الو بكر وعان ابنا أبي شيبة ، المعنى ، قالا : ثنا أبو معاوية ، قال عان ، وجر بر [الرازى] ح وثنا واصل بن عبد الأعلى ، ثنا أسباط ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، وقال واصل : قال : حُدِّثْتُ عن أبي صالح ، ثم اتفقوا : عن أبي هر يرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم،قال « مَنْ نَفَسَ عن مسلم كو بة من كوب يوم القيامة ، ومن عن مسلم كو بة من كوب يوم القيامة ، ومن بسرً على مسمر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر على مسلم على مسمر هي الله الو داود : لم يذكر عنمان عن أبي معاوية « ومن يسر على معسر »

<sup>(</sup>٤٩٤٥) وأخرجه النسائى ، وأخرج البخارى ومسلم والنسائى السند منه من حديث عامر الشعبي عن جرير .

<sup>(</sup>٤٩٤٦) وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة ، وليس فى حديث مسلم قوله «ومن ستر على مسلم» ونفس \_ بالتضعيف \_ أزال وكشف ، والكربة \_ بالضم \_ الحصلة التى تكون سببا للحزن ، وتجمع على كرب ، مثل غرفة وغرف .

عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، قال : قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلُّهُ مَعْرُ وَفِي صَدَّقَةُ ﴾

### ١٧٧٧ – باب في تغيير الأسماء [٦٩]

[قل أو داود: ابن أبي زكرياء لم يدرك أبا الدرداء]

عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عبد أنه وعبدُ الله عن الله على الله عليه وسلم عن الله على الله على الله عليه وسلم الله الله تعالى عبدُ الله وعبدُ الرحمن ■

• ١٩٥٠ — حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا هشام بن سعيد الطالقائي ، أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصارى ، قال : حدثني عقيل بن شبيب ، عن أبي وهب المجتمعي وكانت له سحبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمون المجتمعي وكانت له سحبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمون المجتمعي وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحن ، وأصد قُها حارث وهام ، وأقبحها حرّب ورُدّة »

<sup>(</sup>۱۹۶۷) وأخرجه مسلم ، والمعروف : ماعرف من طاعة الله ، وقيل : المعروف الإحسان إلى الناس ، وكل فعل مستحسن شرعا فهو معروف ، والمنكر بخلافه . (۱۹۵۸) عبدالله بن أبى ركرياء كنيته أبو يحيى ، خزاعى ، دمشتى ، نقة عابد ولم يسمع من أبى الدرداء ؟ فالحديث منقطع ، واسم أبيه إباس بن يزيد . (۱۹۶۹) وأخرجه مسلم .

عن عن ثابت ، عن أنس ، قال : ذهبت بعبد لله بن أبى طلحة إلى النبى صلى الله عليه وسلم حين يُلِدَ ، أنس ، قال : ذهبت بعبد لله بن أبى طلحة إلى النبى صلى الله عليه وسلم حين يُلِدَ ، والنبى صلى الله عليه وسلم في عَبَاءة يَهُنَا تَعِيراً له قال لا هَلْ مَمَكَ بَمْر ، قالت : نعر ، قال : فناولته تمرات ، فألقاهن في فيه ، فَلَا كُنُنَ ، ثم فغر فاه ، فأو جَرَّهُنَ الله عليه وسلا لا حُبُ الأنصار التَّمْرَ ، وسماه عبد الله

#### ١٧٧٨ - باب في تغيير الاسم القبيع [٧٠]

١٩٥٧ — حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد ، قالا : ثنا يحبى ، عن عبيــد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيّر اسم عاصية ، وقال ﴿ أَنْتَ جَمِيلَة ﴾

عرب ، عن محد بن إسحاق ، عن محد بن عرو بن عطاه ، أن زينب بنت حبيب ، عن محد بن إسحاق ، عن محد بن عرو بن عطاه ، أن زينب بنت أبي سلمة سألته : ما سَمَيْتَ ابنتك ؟ قال : سمينها بَرَّة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم ، سميّتُ بَرَّة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم و لا تُزَكُّوا أَنْهُ أعلم بأهل البرِّ منكم » فقال : ما نسميها ؟ قال و سَمُوهَا رَيْفَبَ »

٤٩٥٤ - حدثنا مسدد ، ثنا بشر \_ يعنى ابن الفضل \_ قل : حدثبي

<sup>(</sup> ٤٩٥١) وأخرجه مسلم ، ويهنأ بعيرا ؛ يطليه بالهناء ، وهو بزنة السكتاب القطران ، وفغرها ، فتحه ، وأوجرهن : جعلهن في وسط فمه ، ويتلفظ : بحرك السانه في فمه يتتبع به أثر التمر فيه ، و « حب الأنصار » بجوز أن يكون بضم الحاء على أنه مصدر مرفوع بالابتداء أو منصوب بفعل محذوف مضاف إلى قاعله ، « «التمر » مفعوله ، وبجوز أن يكون بكسر الحاء بمعنى المفعول فيكون مبتدأ ( وخبره قوله و التمر » وكأنه قال : محبوب الأنصار هو المتمر

<sup>(</sup>٤٩٥٢) وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة (٤٩٥٧) وأخرجه مسلم (٤٩٥٤) إنما غير اسم الأصرم لما فيه من معنى القطيعة

بشير بن سيمون ، عن عمه أسامة بن أُخدَرِي أن رجلاً يقال له أصرم كان فى النفو الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما الشمك » ؟ قال : أنا أصرم ، قال « بَلْ أَنْتَ زُرْعَة »

عن أبيه ، عن جده شريح ، عن أبيه هانى أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه عن أبيه ، فن جده شريح ، عن أبيه هانى أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبى الحسكم ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « إن الله هو الحسكم ، و إليه الحسكم ، فلم تنكنى أبا الحسكم ، ؟ فقال ؛ إن قومى إذا اختلفوا في شي ، أنونى فحسكت بينهم ، فرضى كلا القريقين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أحسن هُدذا ، فا لك مِن الولد ، ؟ قال ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أحسن هُدذا ، فا لك مِن الولد ، ؟ قال ؛ لى شريح ومسلم وعبد الله ، فال « فَمَن أَ كَبَرُهُم ، ا قلت : شريح ، قال « فَمَن أَ كَبَرُهُم ، ا قلت : شريح ، قال « فَمَن أَ كَبَرُهُم ، ا قلت : شريح ، قال « فَمَن أَ كَبَرُهُم ، ا قلت : شريح ، قال « فَمَن أَ كَبَرُهُم ، ا

[ الل أبو داود : شربح هذا هو الذي كسر السلسلة ، وهو بمن دخل نستر ] [ قال أبو داود : و بلغني أن شربحاً كسر باب تستر ، وذلك أنه دخل من سِرْسِ ]

عن سعيد بن المسيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عن سعيد بن المسيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ها اسمك » ؟ قال : حَزْن ، قال « أنت سَهْل ، قال : لا، السمهل يوطأ و يمتهن ، قال سعيد : فظننت أنه سيصيبنا بعده حُزُ ونَةٌ

<sup>(</sup>٤٩٥٥) وأخرجه النسائي

<sup>(</sup> ٤٩٥٦) وأخرجه البخارى ، وفيه و قال ابن السيب : الله زالت فينا الحزونة بعد » وأبو السيب كنيته أبو سعيد ، له صحبة ، قرشى ، مخزومى ، مدنى ، أخرج له البخارى ومسلم ، واسم جده حزن بن أبى وهب ، وكنيته أبو وهب ، وله محبة أيضا ، وتفرد به البخارى

قال أبو داود : وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعَتَلَة وشيطان والحمكم وغراب وحباب وشهاب فسياه هشاما ، وسي حربا سلما ، وسمى المضطجع المنبعث ، وأرضاً تسمى عَفِرَة سماها خَضِرَة ، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى ، و بنو الزِّنية سماهم بنى الرِّشْدَة ، وسمى بنى مُفْوِيّة بنى رشدة وال أبو داود : تركت أسانيدها للاختصار

عداننا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا هاشم بن القاسم ، ثنا أبوعقيل، ثنا مج لد بن سعيد ، عن الشعبى ، عن مسروق ، قال : لقيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فقال : من أنت أ قلت : مسروق بن الأجدع ، فقال عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « الأجْدَعُ شيطان »

عن هلال النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا منصور بن المعتمر ، عن هلال ابن يساف ، عن ر بيع بن عميلة ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تُسَمَّينَ غُلاَمَكِ يَسَاراً ولا رَبَاحاً ولا نَجِيحاً ولا أَفَاحَ ا فإلك تقول : أَنَمَ هو ؟ فيقول : لا ، إنما هن أربع ، ولا تَزيدُنَ على " ا

ه ٩٥٩ — حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا المعتمر، قال: سممت الركين يحدث ، عن سمرة ، قال: نهى رقيقنا عن أبيه ، عن سمرة ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمى رقيقنا لربعة أسماء ، أفلح ، ويسارا ، ونافعاً ، ورباحا

و و معنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن عبيد ، عن الأعش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و - لم الله عِشتُ

<sup>(</sup>٤٩٥٧) وأخرجه ابن ماجة ، ومجالد بن سعيد فيه مقال

<sup>(</sup>٤٩٥٨) وأخرجه مسلم والترمذي

<sup>، (</sup>١٩٥٩) وأخرجه مملم وابن ماجة

 <sup>(</sup>٤٩٦٠) قال المنذرى: والذى ذكره أبو داود في حديث أبى الزبير فيه نظر ؟
 ققد أخرج مسلم الحديث فى صحيحه من حديث ابن جريج عن أبى الزبير وفيه وأرادا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى الفلام بمقبل وبيركة .

إِن شَاءَ اللهُ أَنْهَى أُمِّتِى أَن يُسَمُّوا نَافِها وأفلح و بركة » قال الأعش: ولا أدرى ذكر نافعاً أم لا • فإن الرجل بقول إذا جاه : أُثَمَّ بركة ؟ فيقولون : لا »

قال أبو داود : روى أبو الزبير عن جابر [ عن النبي صلى الله عليه وسلم ] تحوه ، لم يذكر بركة

عن الأعرج ، عن أبى هم برة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم ، قال ﴿ أَخْنَعُ الرَّمِ عِندَالله تَباركُ وَتَعالَى يُومِ القيامة رجلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأُملاك »

قال أبو داود : روراه شمیب بن أبی حمزة عن أبی الزماد ، بإسناده ، قال الخنی اشر »

### ١٧٧٩ - باب في الألقاب [٧١]

عامر ، عن داود ، عر عامر ، قنا وهيب ، عن داود ، عر عامر ، قال : حدثنى أبو جبيرة بن الضحَّ كُ ، قال : فينا نزات هـذه الآية فى بنى سلمة ( ولا تَناَبزُ وا بالأقاب ، بئس ألاسم الفسوق بعد الإيمان ) قل: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وايس منا رجل إلا وله أسمان أو ثلاثة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وي فلان » فيقولون : مَه يا رسول الله ، إنه يغضب من هذا الاسم ، فأنزلت هذه الآية ( ولا تنابزوا بالأنقاب )

<sup>(</sup>۹۹۱) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى ، وأخنع : أفعل تفضيل ، ومعناه أخضع وأدل ، وقد يكون بمعنى أقبيح وأفجر ، ومن رواه ﴿ أخنى ، فمناه أفجر وأفض ، والحبى : الفحش ، وقد يكون معناه أهلك لصاحبه ، وكأنه من قولهم ﴿ أَخْنَى عَلَيْهِ الدَّهِمِ ﴾ أي أهلسكه ، ودكر أبو عبيد أنه روى ﴿ أَنْجُع ﴾ بتقديم النون ـــ ومعناه أقتل وأهلك ، والنخع : الفتل الشديد

<sup>(</sup>۲۹۲۷) وأخرجه الثرمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي و حسن 🕊

## ١٧٨٠ - باب فيمن يتكنى بأبي عيسى [٧٧

١٧٨١ – باب في الرجل يقول لابن غيره يابني [٧٣]

٤٩٦٤ — حدثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا ، [ح] وثنا مسدد ومحمد ابن محبوب الجعد ، ابن محبوب الجعد ، عن أبي عَمَان ، وسماه ابن محبوب الجعد ، عن أبس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له « يَا ُ بَنَيَ »

[ قال أبو داود : سممت بحبي بن ممين بثنى على محمد بن محبوب ، ويقول : كثير الحديث ]

۱۷۸۷ - باب فی الرجل یتکنی بأبی القاسم [۷۶] ۱۷۸۵ - حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبی شبه ، قلا : ثنا سفیان ، عن

أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ملى الله عليه وسلم « تَسَمَّوا باسمِي ولا تَكتنوا بِكندَتِي ،

قال أبو داود: وكذلك رواه أبو صالح عن أبى هريرة ، وكذلك رواية أبى سفيان عن جابر ، وسلمان البشكرى عن جابر ، وسلمان البشكرى عن جابر ، وابن المنكدر عن جابر ، نحوهم ، وأس بن مالك

# ١٧٨٣ - باب مَن رأى أن لا يجمع بينهما [٧٥]

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ من تَسَمَّى باسمى فلا بَكتنى بِكنيتى ، ومن تَسَمَّى باسمى فلا بَكتنى بِكنيتى ، ومن تَسَمَّى باسمى فلا بَكتنى بِكنيتى ، ومن تَسَمَّى باسمى فلا بتسمى باسمى »

قال أبو داود ؛ وروى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ، وروى عن أبي زرعة عن أبي هريرة على الروايتين، وكذلك رواية عبد الرحن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة اختلف فيه : وواه النورى وابن جريج على ما قال أبوالز بير، ورواه معقل بن عبيدالله على ما قاله ابن سيرين، واختلف فيه على موسى بن بسار عن أبي هريرة أيضاً ، على القولين : اختلف فيه حاد بن خالد وابن أبي فديك بسار عن أبي هريرة أيضاً ، على القولين : اختلف فيه حاد بن خالد وابن أبي فديك

# ١٧٨٤ - في الرخصة في الجمع بينهما [٧٦]

عن فِطُرٍ ، عن منذر ، عن محمد بن الحنفية ، قال : قل على رحمه الله : قلت :

<sup>(</sup> ۱۹۹۹ ) وأخرجه الترمذي، وقال «غريب حسن» وفي سه من نسمي باسمي الله يكي بكنيني ، ومن اكتني بكنيني فلا يتسمى باسمي ، وفي نسخة « فلا يتكني بكنيني ومن تكنى بكنيتي ... إلغ » وحديث ابن عجلان الذي أشار إليه أبو داود قد أخرجه الترمذي وقال « حسن صحيح ، وحديث محمد بن سير بن قد تقدم ، وحديث أبي الزبير هو هذا

<sup>(</sup>٤٩٦٧) وأخرجه الترمذي ، وقال ، صعيح ،

یا رسول الله ، إنْ وُلِد لی من بعدك ولد أُسَمِّیه باسمك وأكنیه بكنیتك ؟ قال «نم» ولم یقل أبو بكر « قات»قال :قال علی علیه السلام لذبی صلی الله علیه وسلم ۱۹۸۸ — حدثنا النفیلی ، ثنا محمد بن عمران الخُجبی ، عن جدته صفیة بنت شیبة ، عن عائشة رضی الله عنها ، قالت : جاءت امرأة إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالت : یا رسول الله ، إنی قد ولدت غلاماً فسمیته محمداً وكنیته أبا القاسم ، فذ كر لی أنك تكره ذلك ، فقال « ما الذی أحل اشیی وَحَرَّمَ كُنْیَتِی وَأَحَلُ اسیمی » ؟ أو « ما الذی حَرَّم كُنْیَتِی وَأَحَلُ اسیمی » ؟

١٧٨٥ – باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد [٧٧]

عن أنس بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ثنا ثابت ، عن أنس بن مالك، قال : كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولى أخ صغير يكنى أباعير، وكان له نُفَرَّ بلعب به ، فمات ، فدخل عليه النبى الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآ، حز بنا ، فقال « ما شأنه » ؟ قالوا : مات نُفَرَّه ، فقال «يا أَبا عُمَير، مافعَلَ النَّفير؟»

#### ١٧٨٦ - باب في المرأة تكني [٧٨]

• ٤٩٧٠ — حدثنا مسدد وسليمانُ بن حرب ، المعنى، قالا: ثنا حماد، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ، كُلُ

(٤٩٩٨) للعلماء في هذه المسألة مذاهب ، فمنها أن قوما ذهبوا إلى أن النهى عن التكنية كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، فأما بعده فلا ، وذهب قوم إلى أن النهى باق بعده صلى الله عليه وسلم ، ومنها أن قوما ذهبوا إلى أن التكنى وحده ممنوع كيفا كان الاسم ، أيسواه أكان الاسم هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أم كان غيره وحكى هذا عن الشافعي رحمه الله ، وذهب قوم إلى النهى إعاهو عن أن يجمع الرجل بين اسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته ، وأنه لابأس أن يكنى أبا القاسم مالم يكن اسمه عدا أو أحمد ، ولا بأس أن يكون الاسم محمدا أو أحمد مالم يكن أبا القاسم .

(٤٩٦٩) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة من حديث أبى النياح يزيد بن حميد الضبعى عن أنس بن مالك ، والنغر - بزنه صرد - طائر يشبه المصفور أحمر المنقار ، ويقال : هو المصفور .

( ٢٦ -- سنن أبرداود ١١ )

مَوَاحِي لَمُنَّ كُنِي ، قال ﴿ فَا كُتَنِي بِالْبَلِّ عَبْدِ الله ۚ [ يعني ابن أُخَتِهِ ] قال مسدد عبد الله بن الزبير ، قال : فكانت تكني بأم عبد الله

قال أبو داود : وهكذ قال قُرَّانُ بن تمام ومعمر جميعاً عن هشام نحوه ، ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة ، وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قمنب عن هشام كما قال أبو أسامة

### ١٧٨٧ - باب في الْمُعَاريض (٧٩)

ابن الوليد ، عن ضُبارة بن مالك الحضرى ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن جبير ابن الوليد ، عن أبيه ، عن سفيان بن أسيد الحضرى ، قل : سمعت رسول الله ابن نفير ، عن أبيه ، عن سفيان بن أسيد الحضرى ، قل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كَبُرَتْ خِيانَةَ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثاً هُوَ لكَ به مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ ﴾ كاذِبٌ ◄

# ١٧٨٨ - باب في قول الرجل « زَعَمُوا ، [٨٠]

عن الأوزاءى ، عن الله عبد الله ، أو تكر بن أبى شيبة ، ثنا وكيع ، عن الأوزاءى ، عن يحيى ، عن أبى قلابة ، قال : قال أبو مسمود لأبى عبد الله ، أو قال أبو عبد الله لأبى مسمود : ما سَمِعْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى « زعموا» ؟ قال : سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بِنْسَ مَطِيّةٌ الرَّجُلِ [ زَعُمُوا ] » قال أبو داود : أبو عبد الله [ هذا ] حذبفة

(٤٩٧١) أخرجه أحمد والطيراني في الكبير عن النواس بن سمان , وفي إسناد أحمد شيخه عمر بن هارون وهو ضعيف ، وبقية رجاله ثقات ، وذكر أبو القاسم البغوى سفيان بن أسيدالذي في إسناد أبى داود وقال عنه : لا أعلم روى غيرهذا الحديث البغوى سفيان بن أسيدالذي في إسناد أبى داود وقال عنه : لا أعلم روى غيرهذا الحديث

(٤٩٧٢) شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدمه الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا بالمطية التي يتوصل بها إلى الموضع الذي يؤمه ويقصده، وإنما يقال «زعموا» في كلام لا مستند له ولا ثبات، وإنما هو شيء يحكي على الألسن على سبيل البلاغ، فذم النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ما كان هذا سبيله.

۱۷۸۹ — باب فی الرجل یقول فی خطبته « أما بعد » [۸۱]
۱۷۸۹ — حدثنا أبو بكر بن أبی شیبة ، ثنا محمد بن فضیل، عن أبی حیان ، عن زیدبن ارقم أن النبی صلی الله علیه وسلم خَطَبَهُمُ فقال «أمَّا بَعْدُ»

١٧٩٠ - باب في [ الكرم، و ] حفظ المنطق [٨٢]

عهد عن حدثنا سليمان بن داود ، أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى الليث ابن سمد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، عن أبي هم برة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال « لا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمُ السكرم ، قان السكر م الرَّجُلُ السُمامُ ، ولسكن فولوا حَدَائق الأعْنَاب "

۱۷۹۱ – باب لا يقول الملوك « ربى » و « ربتى » [۸۳]

و ۱۹۷۵ - حدثنا موسی بن إسماعیل ، ثنا حماد ، عن أیوب وحبیب بن الشمید وهشام ، عن محمد ، عن أبی هر یرة أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ولا يَقُولن أَحَدُ كم عبدى وأمتى، ولا يقولن المملوك ربی ور بتى، وليقل المالك فَتَاى وفتاتى ، وليقل المملوك سيدى وسيدتى ، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل علا وفتاتى ، وليقل المملوك سيدى وسيدتى ، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل علا المملوكون والرب الله عز وجل المحلوكون والرب الله عن وليقول المحلوكون والرب الله عز وجل المحلوكون والرب الله عز وجل المحلوك وله وليقول المحلوكون والرب المحلوكون والرب الله عن و وجل المحلوكون والرب المحلوك وليقول المحلوكون والرب المحلوك وليقول وليقول المحلوكون والرب المحلوك و وليقول المحلوك وليقول المحلوك وليقول المحلوك وليقول المحلوك وليقول المحلوك وليقول المحلوك وليقول وليقول المحلوك ولي

(ع٧٢) وأخرحه مسلم فى أثناء الحديث الطويل فى فضائل أهل البيت ، وقوله صلى لله عليه وسلم « أما بعد » قد رواه عنه جمهرة من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ا منهم سعدين أبى وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، وعبدالله بن العباس ، والفضل ابى العباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبو سعيد الحدرى ، وجابر بن عبد الله وأبو هريرة ، وأبو سفياني بن حرب ، وأنس بن مالك ، وعقبة بن عامر ، وجرير بن عبد الله البحلى ،

(٤٩٧٤) وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث محد بن سير بن عن أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تسموا العنب السكرم ، فإن السكرم الرجل المسلم ، وأخرجه البخارى ومسلم في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هر برة ، بمعناه ، وأخرج مسلم من حديث واثل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لانفولوا السكرم، ولسكن قولوا ، العنب ، والحبلة » (٤٩٧٥) وأخرجه النسائى .

۱۹۷۹ — حدثنا ابن السرح ، أخبرنا ابن وهب ، قل : أخبرنى عمرو ابن الحارث ، أن أمابونس حدثه ، عن أبى هو يرة فى هذا الخبر ، ولم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم ، قال ، وليقل سيدى ومولاى »

ابى ، عن قتادة ، عن عبدالله بن عمر بن ميسرة ، ثنامماذ بن هشام ، قال : حدثنى أبى ، عن قتادة ، عن عبدالله بن بريدة ، عن أبيه ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقولوا للمنافق : سيد ، فإنه إن يكسيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل ، وسلم « لا تقولوا للمنافق : سيد ، فإنه إن يكسيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل ، وسلم « لا تقولوا للمنافق : سيد ، فإنه إن يقال خَبُثت نفسى [ ٨٤]

عن ابن شهاب ، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه ، أن رسول الله عن أبيه ، والله وسلم قال «لايقولَنَّ أَحَدُ كُمْ: خَبُثَتُ نفسى ، ولْيَقُلُ ، نَقِسَتْ نفسى الله عليه وسلم قال «لايقولَنَّ أَحَدُ كُمْ: خَبُثَتُ نفسى ، ولْيَقُلُ ، نَقِسَتْ نفسى الله

۱۹۷۹ — حدثنا موسى بن إسهاعيل ، ثنا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا يقولَنَّ أَحدَكُم : جاشَتْ نفسى ﴾ أحدكم : جاشَتْ نفسى ﴾

وهاء فلان ، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»

(٤٩٧٦) وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث هام بن منبه عن أبي هريرة ، بمعناه . (٤٩٧٧) وأخرجه النسائي .

(٤٩٧٨) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى، وخبئت نفسى ولقست نفسى معناها واحد، ولحكنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ الأول لبشاعته، وأرادأن يعلمهم الأدب في المنطق والحديث، وأرشدهم إلى ستعال اللفظ الحسن وهجران اللفظ القبيح (٤٩٧٩) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائي، ومعنى «جاشت» ودارت للغشان

أو ارتاعت وحافت كما في قول الشاعر :

وقولی کلما جشأت وجاشت مکانك تحمدی أو تستریحی (٤٩٨٠) وأخرجه النسائی .

#### ١٧٩٣ - [باب] [ ١٧٩٣

عبد المزيز بن رفيع ، عن تميم الطائى ، عن سفيان بن سعيد ، قال ا حدثى عبد المزيز بن رفيع ، عن تميم الطائى ، عن عدى بن حاتم ، أن خطيباً خطب عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال : مَنْ يطع الله ورسوله فقد رَشِدَ ومن يعصهما ، وقال « اذهب فبئس الخطيب أنت »

النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرت دابته ، فقلت : تمس الشيطان، فقال « كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرت دابته ، فقلت : تمس الشيطان، فقال « لا تقُلُ تَعِسَ الشيطان ، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ، ويقول : بقوتى ، ولكن قل البسم الله ا فإنك إذاقلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل البيت ، ويقول المنبوقى ، ولكن قل البسم الله ا فإنك إذاقلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب ، بقوتى ، ولكن قل البسم الله ا فإنك إذاقلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب ، عن مالك ، ح وثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حاد ، عن سميل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿إذا سَمِعْتَ » وقال موسى ﴿ إذا قال الرَّجُلَ هَلكَ النّاسُ فهو أَهْلَكُهُمْ \* قال أبو داود : قال مالك : إذا قال ذلك عُجْهً بنفسه وتصاغراً للناس فهو أمر ديهم - فلا أرى به بأساً ، وإذا قال ذلك عُجْهً بنفسه وتصاغراً للناس فهو المكروه الذي مهى عنه

(٤٩٨١) وأخرجه مسلم يا وقد تقدم في كتاب الصلاة

(٤٩٨٢) وأخرجه النسائى ، واسم أبى المليح عامر بن أسامة ، وقيل : زيد بن أسامة ، وقيل : عمير بن أسامة

(٤٩٨٣) وأخرج مسلم وليس فيه كلام الإمام مالك ، وقال أبو إسحاق صاحب مسلم : لا أدرى و أهلكم عبالنصب أو و أهلكهم عبالرفع . يريد أنه لايدرى هل هذا اللفظ بفتح الكاف على أنه فعل ماض من الإهلاك ، أو هو بضم الكاف على أنه أفعل تفضيل من الهلاك : أى أكثرهم هلاكا ، وعلى الأول إنما جعله هو الذي يهلكم لأنه إذا قال ذلك حملهم على البأس فتركوا الطاعات وانعمسوا في المعاصى فيكون هو الباعث لهم على ذلك

#### ١٧٩٤ – باب قي صلاة العتمة [٨٦]

عن أبى سلمة ، قال : سمعت ابن عمر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تغلبنكم عن أبى سلمة ، قال : سمعت ابن عمر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تغلبنكم الأعرابُ عَلَى أَسْمِ صَلاَتِكُم ، أَلاَو إِنْهَا الْعِشَاء ، وَلَـكِتَهُمْ يَعْتَمِمُونَ بِالْإِبِلِ ...

۱۹۸۵ - حدثنا مسدد ، ثنا عیسی بن یونس ، ثنا مسعر بن کدام ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم بن ابی الجعد ، قال : قال رجل ـ قال مسعر : أراه من خزاعة ـ ا ایتنی صلیت فاسترحت ، و کا نهم عابوا علیه ذلك ، فقال : سمعت رسول الله صلی افله علیه وسلم یقول ( یکا بلاک اً قِم ِ الصّلاَة أَرِحْناً بِهَا »

29.٨٦ -- حدثنا [محمد] بن كثير، أخبرنا إسرائيل، ثنا عيمان بن المغيرة ، عن سالم بن أبي الجمد، عن عبد الله بن محمد بن الحنفية ، قال : انطلقت أما وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده ، فحضرت الصلاة ، فقال لبعض أهله : يا جارية التتونى بو ضُوء لعلى أصلى فأستر مح ، فال : فأنكرنا ذلك عليه ، فقال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « قم يا بلال فأرخنا بالصلاة »

عده عن زيد بن أسلم ، عن عائشة عليها السلام ، قالت : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحداً إلا إلى الدين

<sup>(</sup>٤٩٨٤) وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماجة ، وبعتمون : يؤخرون حلب الإبل ، ويسمون الصلاة باسم وقت الحلاب ، وقانوا ﴿ فلان عاتم القرى ﴾ يريدون أنه إذا نزل به الأضياف لم يعجل قراه ويؤخره إلى وقت العنمة

<sup>(</sup>٤٩٨٧) زيد بن أسلم لم يسمع من عائشة ، فهذا الحديث منقطع ، ويشبه أن يكون أبو داود أدخل هذا الحديث في هذا الباب أنه صلى أن عليه وسلم لا ينسب أحدا إلا إلى الدين ليرشدهم بذلك إلى استعال الألفاظ الواردة في الكتاب الكريم والسنة النبوية ويصرفهم عن عبارات الحاهلية ، كما فعل في لفظ إ العتمة إ

#### ١٧٩٥ - باب ماروي في الر خصة في ذلك [٨٧]

عن أنس، عن قتادة ، عن أنس، و مرزوق ، أخبرنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس، قال : كان فَزَعٌ بالمدينة ، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً لأبى طلحة ، فقال « مَارَأَيْنا شيئاً » أو « مَارَأَيْنا مِنْ فَزَعٍ ، و إنْ وجَدْنَاه لَبحْراً ،

# ١٧٩٦ - باب في [التشديد] في الكذب[٨٨]

٩٨٨٩ — حدثنا أبو بكر بن أبي شببة ، ثنا وكيع ، أخبرنا الأعمش ، ح وثنا مسدد ، ثنا عبد الله بن داود ، ثنا الأعش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إيّا كم والكذب ؛ فإنّ الْكَذِب عليه وسلم « إيّا كم والكذب ؛ فإنّ الْكَذِب يهدي إلى النار ، وإنّ الرجل ليكذب يهدي إلى النار ، وإنّ الرجل ليكذب و بتحرّى الكذب حتى بكتب عند الله كذاباً ؛ وعليكم بالصدق ، فإن الصدق يهدي إلى البرّ ، وإنّ البرّ بهدي إلى الجنة ، وإنّ الرّجل ليصدق و بتحرّى الصدق حتى بكتب عند الله صديقاً ،

(٤٩٨٨) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى
(٤٩٨٨) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى ، وأصل الفجور الميل عن السدق
والانحراف إلى السكذب ، ومنه قول الأعرابي في عمر بن الخطاب رضى الله عنه :
أفسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر
فاغفر له اللهم إن كان فجر
ريد إن كان مال عن الصدق فها ماله

عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوى حدثه ، عن عبد الله بن عامر ، أنه قال ، دعتنى أمى يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فى بيتنا ، فقالت : ها تَعَالَ أعطيك ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم « وما أردت أن تعطيه » ؟ قالت: أعطيه تمراً ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة »

على بن حفص ، قال : ثنا شعبة ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن على بن حفص ، قال : ثنا شعبة ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، قال ابن حسين في حديثه : عن أبي هر يرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كَنِّى بالمر، إنْماً أنْ يحدت مكل ما سمع ،

قال أبو داود : ولم يذكر حفص أبا هريرة

[قال أبو داود : ولم يسنده إلا هذا الشيخ ، يعنى عليٌّ بن حفص المدائني ]

#### ١٧٩٧ - باب في حسن الظن[٨٩]

عن منا على ، عن مهنا عن عن عن عن عن عن على ، عن على ، عن مهنا الله عن على ، عن مهنا أبى شبل ، قال أبوداود : ولم أفهمه منه جيداً ، عن حماد بن سلمة ، عن محد بن واسع ، عن شُتَير ، قال نصر : ابن نهار ، عن أبى هريرة ، قال نصر ؛ عن رسول الله عن شُتَير ، قال نصر ؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ■ حسن الفلن من حسن العبادة ،

<sup>(</sup>٤٩٩٢) وأخرجه مسلم في مقدمة الصحيح ، مسنداومر سلا ، وقال الدار قطني : والصواب مرسل

<sup>(</sup>٤٩٩٣) مهنأ أبو شبل هو مهنأ بن عبد الحدد ، البصرى ، سئل عنه أبوحاتم الرازى فقال : هو مجهول

#### [قال أبو داود: مهنأ ثقة بصرى]

عن الزهرى ، عن على بن حسين ا عن صفية ، قالت ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفاً ، فأتيته أزوره ليلا ، فحدثته وقمت، فانقلبت ، فقام معى ليقلبنى العليه وسلم معتكفاً ، فأتيته أزوره ليلا ، فحدثته وقمت، فانقلبت ، فقام معى ليقلبنى وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ، فمر رجلان من الأنصار ، فلما رأيا النبى صلى الله عليه وسلم أسرعا ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم « عَلَى رسلكماً إنها صفية بنت حيى » قالا : سبحان الله يا رسول الله!! قال : « إن الشيطان عمري من الإنسان مجرى الدم ، فخشيت أن يقذف في قلو بكما شيئاً » أو عمل « شراً »

## ١٧٩٨ - باب في المِدَة [٩٠]

• ١٩٩٥ — حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا أبو عامر ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن على بن عبد الأعلى ، عن أبى النجان ، عن أبى وقاص ، عن زيد بن أرقم ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « إذًا وعد الرجلُ أخا ، ومن نيته أن يني له عليه وسلم ، قال : « إذًا وعد الرجلُ أخا ، ومن نيته أن يني له عليه الله عليه وسلم ، قال : « إذًا عليه »

عد تنا محد بن يحيى [بن فارس] النيسابورى ، ثنا محمد بن سنان ، ثنا إراهيم بن طهمان ، عن بديل ، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبيه ، عن عبد الله بن أبى الحساء ، قال : بايعت النبى صلى الله

<sup>(</sup>٤٩٩٤) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة ، وقد تفدم في كتاب الصيام ها ٤٩٩٥) وأخرجه الترمذي ، وقال عن غريب ، وليس إسناده بالقوى ، على ابن عبدالأعلى ثقة ، وأبو النعمان مجهول ، وأبو وقاص مجهول » وقد سئل أبوحاتم لر ازى عن أبى النعان فقال : مجهول ، وسئل عن أبى وقاص فقال أيضا ؛ مجهول

عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث ، و بقيت له بقية ، فوعدته أن آتيه بها فى مكانه ، فنسيت ، ثم ذكرت بعد ثلاث ، فجئت فإذا هو فى مكانه ، فقال : ﴿ يَافَتَى ،القد عُلَقَ ، أنا هُهُنا منذ ثلاث أنتظرك »

قال أبو داود: قال محمد بن يحيى: هذا عندنا عبدالكريم بن عبدالله بن شقيق [قل أبو داود: هكذا بلغني عن على من عبد الله

قلأبوداود: بلغني أن بشر بن السرى رواه عن عبدالكريم بن عبدالله بن شقيق]
1۷۹۹ — باب في المتشبع بما لم يعط [٩١]

عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر ، أن امرأة قالت :

الله عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر ، أن امرأة قالت :
الم رسول الله ، إن لى جارةً \_ تعنى ضَرَّةً \_ هل على جناح إن تشبعت لها بما لم
الم يعط زوجى ، قال : « المنشبع بما لم يُمْظُ كلا بس ثَوْنَيْ زور »

١٨٠٠ - باب ماجاء في المزاح[٩٢]

٨ ٤٩٩٨ — حدثنا وهب بن بقية ، أخبرنا خالد ، عن حميد ، عن أنس ،

(٤٩٩٧) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، والعرب تسمى امرأة الرجل جارته ، وتدعو الزوجتين الضرتين جارتين ، وذلك لقرب أشخاصهما كالجارتين المتصافبتين في الدارين ، وقوله وكلابس أوبى زور » يتأول على وجهين ، أحدها أن الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه ، والعرب تكنى بالثوب عن حال لابسه وعن طريقه ومذهبه ، ومن ذلك قول الشاعر :

وإنى بحمد الله لا ثوب غادر لبست ، ولا من ربية أتقنع والمعنى أن المتسبع بما لم يعظ بمنزلة السكادب القائل لما لم يكن . والوجه الآخر مايزوى عن فلان أنه كان في الحي الرجل له هيئة ونبل ، فإذا احتيج إلى شهادة زور شهد بها فلا ترد شهادته من أجل نبله وحسن ثوبيه ، فأضيفت الشهادة إلى ثوبيه إذ كان الثوبان سبب جوازها ورواجها .

(٤٩٩٨) وأخرجه الترمذي ، وقال ، صحيح غريب ،

أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، احملتي ، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله ، احملتي ، قال الناقة ؟ صلى الله عليه وسلم « وهَلْ تَلِدُ الابلَ إلاّ الدّوقُ »

معين ، ثنا حجاج بن محمد ، ثنا حجاج بن محمد ، ثنا يونس بن أبى إسحاق . عن أبى إسحاق ، عن النمان بن بشير ، قال : استأذن أو بكر رحمة الله عليه على النبى صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عالياً ، فلما دخل تناولها إليه للمُماما ، وقال : ألا أراك تر فيين صو تلك على رسول عالياً ، فلما دخل تناولها إليه للم النبى صلى الله عليه وسلم يحجزه ، وخرج أو بكر الله منه منه منه أنه عليه وسلم حين خرج أو بكر و كيف رأيتني ملى الله عليه وسلم حين خرج أو بكر و كيف رأيتني أنقذ تلك مِن الرجل » ؟ قال : فحمل النبى صلى الله عليه وسلم عن أو بكر الما ، ثم استأذن على رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم فوجدها قد اصطلحا ، فقال لها : أدخلانى في سلم كا أدخلانى في سلم كا أدخلانى في سلم كا أدخلانى في حر بكما ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم دقد فعلنا ، قد فعلنا »

العلاء ، عن بُسْر بن عبيد الله ، عن أبى إدر يس الخوالاني ، عن عبد الله بن العلاء ، عن بُسْر بن عبيد الله ، عن أبى إدر يس الخوالاني ، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غَزُوة تبوك وهو في قبة من أدّم ، فسلمت فرد وقال : « ادْخُلُ » فقلت : أكلى يا رسول الله ؟ قال : « كلك » فدخلت

٠٠٠١ - حدثنا صفوان بن صالح ، ثنا الوليد ، ثنا عيّان بن أبي العاتكة قال : إنما قال « أدخل كلي » من صغر القبة

<sup>(</sup>٤٩٩٩) وأخرجه النسائي ، وليس في حديثه ذكر أبي إسحاق السبيعى (٤٩٩٩) وأخرجه البخارى وابن ماجة مظولا ، وليس في حديث البخارى قصة الدخول

<sup>(</sup>٥٠٠١) عثمان هذا فيه مقال

٥٠٠٢ — حدثنا إبراهيم بن مهدى ، ثنا شريك ، عن عاصم ، عن أنس ، قال ني رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياذًا الأذُ نَيْنِ ،

## ١٨٠١ - باب من يأخذ الشيء على المزاح [٩٣]

٣٠٠٥ - حدثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى ، [عن ابن أبي ذئب] ح وثنا سليان بن عبد الرحمن [ الدمشق ] ، ثنا شعيب بن إسحاق ، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن بزيد ، عن أبيه ، عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يأخُذَنَ أحد كم متاع أخيه لأعباً ولا جادًا » وقال سليان : « لَمِباً ولا جدًا » « ومن أخذ عصا أخيه فَليَرُدُها » لم يقل ابن بشار : ابن بزيد ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن عبد الله بن يسار ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، قال ، حدثنا أسحاب عد عن عبد الله بن يسار ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، قال ، حدثنا أسحاب عد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبى صلى الله عليه وسلم ، فنام رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ، ففزع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يحل لمسلم أن بر و عم مسلما »

١٨٠٢ - باب ما جاء في المتشدق في الكلام [٩٤]

•••• — حدثنا محمد بن سنان [ الباهلي وكان ينزل العوقة ] ثنا نافع بن عر عن عاصم ، عن أبيه ، عن عبد الله [ قال أبو داود : هو ابن عرو ]

<sup>(</sup>۲۰۰۲) وأخرجه الترمذي

<sup>(</sup>۵۰۰۳) وأخرجه الترمذي ، وقال و حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب »

<sup>(</sup>ه.٠٤) الروع: الفزع والحوف، والترويع: التخويف، وفي القرآن: (فلما ذهب عن إبراهيم الروع)

<sup>(</sup>٥٠٠٥) وأخرجه الترمذي ، وقال ﴿ حسن غريب من هذا الوجه ﴾

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ 'يُبْغِضُ الْبَلِيغِ مِنَ الرِّجَالِ الذي يتخلل بلسانه تَخَللَ الْبَاقِرَة بِلِساَنِهَا \*

٥٠٠٦ — حدثنا ابن السرح ، ثنا ابن وهب ، عن عبد الله بن المسيب ، عن الضحاك بن شرحبيل ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ تَعلَمُ صَرْفَ الـكلام لِيَسْبِي به قلوب الرَّجالِ ، أوالناس ، لم يقبل الله مِنهُ يَوْمَ القيامَةِ صَرْفًا وَلا عَدُلا »

٠٠٠٧ — حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الله بن عمر أمه قال : قدم رجلان من المشرق ، فخطبا ، فعجب الناس \_ يعنى لبيانهما \_ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنّ مِنَ البَيَانِ لَسحْراً » أو « إنّ بَعْضَ البَيَانِ لَسِحْر »

مده - حدثنا سلبان بن عبد الحيد [البهرانى] ، أمه قرأ فى أصل إسماعيل ابن عياش ، وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه ، قال : حدثنى أبى ، قال : حدثنى أبى ، قال : حدثنى ضمضم ، عن شريح بن عبيد ، قال ، ثنا أبو ظبية ، أن عرو بن العاص قال يوماً \_ وقام رجل فأ كثر القول \_ فقال عرو : أو قصد فى قوله لمكان خيراً له ، سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لقد رَأَيْتُ ، أو أور تُ ، أن أنجوز فى القول ، فإن الجُواز هُو خَيْر "

<sup>(</sup>٥٠٠٩) الضحاك بن شرحبيل مصرى ، ذكره ابن يونس فى تاريخ المصريين ، وذكره البخارى وابن أبى حانم ، ولم يذكرا له رواية عن أحد من الصحابة ، وإنما روايته عن التابعين ، ويشبه أن يكون هذا الحديث منقطعا ، وصرف السكلام ، فضله وما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه وراء ما تكون الحاجة إليه ، وكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما يدخله من الرياء والتصنع ولما يخالطه من الكذب والتريد

<sup>(</sup>ه٠٠٧) وأخرجه البخاري والترمذي، والرجلان هما الزبرقان بن بدر وعمرو ابن الأهتم ، وله باصحبة ، وكان قدومهما على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع من الهجرة

#### ١٨٠٢ - باب ما جاء في الشعر [٩٥]

٥٠٠٥ - حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا شعبة ، عن الأعش ، عن أبي صالح ، عن أبي هو يرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأن يَمتَلِي ، جَوْفُ ُ أحدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَه مِنْ أَنْ يَمْتَلِي ، شِعْرًا »

قال أبوعلى :بلغنى عن أبى عبيد أنه قال : وجهه أن بمتلى ، قلبه حتى بشغله عن القرآن ود كرالله ، فإذا كان القرآن والعرالغالب فليس جوف هذا عند ناممتلئاً من الشعر ، و « إن من البيان لسحرا» قال : [ كأن] للمنى أن ببلغ من بيانه أن بمدح الإنسان فيصدق فيه حتى بصرف القلوب إلى قوله ، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر ، فكا أنه سحر السامعين بذلك

• ٥٠١٠ – حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ننا بن المبارك ، عن يونس ، عن الزهرى ، قال : ثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن مروان ابن الحسكم ، عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوت ، عن أبي [بن كعب] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَة »

ابن عباس، قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عنيه وسلم ، فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله عليه وسلم «إنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْراً ، وإنَّ مِنَ الشَّعرِ حكمًا»

<sup>(</sup>٥٠٠٩) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة

<sup>(</sup>٥٠١٠) وأحرجه البخاري وابن ماجة

<sup>(</sup>٥٠١١) اختلف الماس في تأويل هذا الحديث؛ ففال بعضهم: وجهه أنه صلى الله عليه وسلم ذم التصنع والتكلف لتحسين الكلام وتزويفه ليروق السامعين قوله ويستميل به قلوبهم، فيحيل الشيء عن ظاهره ويزيله عن موضوعه إرادة التلبيس عليهم؛ فيكون دلك بمنزلة السحر الذي هو تخييل لما لاحقيقة له، وقال آخرون: بل القصد به مدح البيان، والحث على تخير الألفاظ، والتأنق في الكلام، واحتج صاحب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم « إن من الشعر لحسكما »

معدد الله عدائه المحد بن يحيى بن فارس ، ثنا سعيد بن محمد ، ثنا أبو عيلة ، قال : حدثنى صخر عيلة ، قال : حدثنى أبو جعفر النحوى عبد الله بن ثابت ، قال : حدثنى صخر ابن عبد الله بن بريدة اعن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِن مِن البيان سحراً ، و إِن مِن البيلم جهلا ، و إِن مِن الشعر حُكاً ، و إِن مِن البيان سحراً » فالرجل يكون عليه الحق صلى الله عليه وسلم : أما قوله ﴿ إِن مِن البيان سحراً » فالرجل يكون عليه الحق وهو أخن من العلم جهلا » وأما قوله ﴿ إِن مِن العلم جهلا » فيتكلف العالم إلى علمه مالا يعلم فيجهله ذلك ، وأما قوله ﴿ إِن مِن الشعر حكا الله في هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس ، وأما قوله ﴿ إِن مِن الشعر حكا الله في كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده من القول عيالا الله عقر ضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده ابن عيينة المن الزهرى ، عن سميد [قال : ] مَرَّ عمر بحسّان وهو يُذشِدُ في المسجد ، فالله عليه ، فقال : [قد ] كنت أنشد [ و ] فيه مَنْ هو خير منك

الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة ، بمعناه ، زاد : فخشى أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجازه

الله عن عروة ، وهشام عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كان البيه ، عن عروة ، وهشام عن عروة ،

(۱۲۰ه) أبو بميلة اسمه يحيي بن واضح، الأنصاري، المروزي، وثقه يحيي بن معين وأبو حاتم الرازى، وأدخله البخارى في كتاب الضعفاء فقال أبو حاتم الرازى، وأدخله البخارى في كتاب الضعفاء فقال أبو حاتم الرازى، يحول من هناك (٥٠١٣) وأخرجه النسائي، وسعيد بن المسيب لم يصبح سماعه من عمر رضى الله

عنه ، فإن كان قد صمع دلك من حسان بن ثابت رضى الله عنه اتصل الحديث (١٤) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ، بمعناه ، دون الزيادة

(ه٠١٠) وأخرجه الترمذي ، وقال « حسن صحيح » ونافح : دافع ، وأصله قولهم « نفحت الرجمل بالسيف » إذا تناولته من بعد ، وقولهم « نفحت الدابة برجلها » إذا أصابت بحد حافرها

رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان مِنْبَراً في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن رُوحَ القُدُسِ مع حسان ماناًفَحَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "

عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : حدثنى على بن حسين ،عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : (والشعراء يتبعهم الغاوون) فنسخ من ذلك واستشنى فقال : (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا)

#### ١٨٠٤ - باب [ما جاء] في الرؤيا [٩٦]

ابن أبى طلحة ، عن زفر بن صعصمة ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبدالله ابن أبى طلحة ، عن زفر بن صعصمة ، عن أبيه ، عن أبى هر يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة النداة يقول « هل رأى أحد منكم الله أله عليه و يقول ■ إنه ليس يَبْقَى بعدى من النُّبُوَّة إلاَّ الرَّوْيا الصالحة »

٥٠١٨ — حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ﴿ رُوْيَا اللَّوْ منِ جُزء من ستّة ٍ وأر بَعين جزءا من النُّبُوَّة ،

٥٠١٩ — حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن
 محد ، عن أبى هر برة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال ، إذا اقترب الزّمانُ

(٥٠١٦) على بن الحسين بن واقد فيه مقال ، وتقدم ذكره مرارا

(۵۰۱۷) وأخرجه النسائى من حديث زفر بن صعصعة عن أبى هربرة من غير ذكر صعصعة ، والمحفوظ من حديث الإمام مالك بن أنس اثبات صعصعة فى إسناده (۵۰۱۸) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي والنسائى

(۱۹) وأخرحه البخارى ومسلم والترمذي وابن ماجة ، وهكذا جا، في هذه الرواية وغيرها ، وظاهره أن الجيع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس الأمر كذلك ، لأن ذكر القيد والفل من قول أبي هربرة ، أدرج في الحديث ، وقد بين ذلك في روايات ثابتة ، ورواه عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين فذكر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى و جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ، وأن ما بعده من كلام ابن سيرين ، وقال البخارى في الصحيح : وحديث عوف أبين

لم تكد رُوْيا الْمُؤْمِنِ أَن تَكُذُب ، وأصدقُهُمْ رُوْياً أصدقُهُمْ حديثاً ، والرؤيا ثلاث : فالرؤيا الصالحة بشرى من الله ، والرؤيا تحزين من الشيطان ، ورؤيا مما يحدث به المره نفسه ، فإذا رأى أحدكم ما يكره فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلَّ ولا يحدث بها الناس » قال « وأحب القيد وأكره الغل ، والقيد ثبات في الدين »

قال أبوداود: إذا افترب الزمان [يعنى] إذا افترب الليل والمهار [يعنى] يستويان ٥٠٠٥ – حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا هشيم ، أخبرنا يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن عُدُس ، عن عمه أبى رَزِين ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الرُّوْيا على رِجْلِ طَائر ، ما لم تعبَّر ، فإذا عُبِّرَت وقعت » قال : وأحسبه قال « ولا تَقُصَّها إلا على وادِّ أو ذى رأى »

معید معید الله علیه وسلم یقول النفیلی ، قال : سمعت زهیراً یقول ا سمعت یحیی بن سعید یقول : سمعت أبا سامة یقول : سمعت أبا قتادة یقول : سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الا الرُّؤُیا من الله ، والُّلُم من الشیطان ؛ فإذا رأی أحد كم شیئاً یكرهه فلینفث عن یساره ثلاث مرات ، ثم لیتعوذ من شرها ؛ فإنها لا تضره »

<sup>(</sup>۰۲۰) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي و حسن صحيح » ( ۱۰۲۰) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وأصل الحلم والرؤيا بمنى واحد ، ولسكنه عليه الصلاة والسلام خص الرؤيا بما كان خيرا ، والحلم عما كان شرا

<sup>(</sup>٢٢ . ٥) وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة

ونس ، عن ابن شهاب ، قال ؛ أخبرنى أبو سلمة بن عبد الله بن وهب ، قال ؛ أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، قال ؛ أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن أبا هم برة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « مَنْ رَآنِي فى الْمَنَامَ فَسَيَرَانى فى الْمُنْظَة » أو « لَـكَاْعَا رَآنى فى الْمِقْظَة ، ولا يتمثّلُ الشيطان بى ■

عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ من صَوَّر صُورَة عَن عَكَرمة ، وَمَنْ تُحلم أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ من صَوَّر صُورَة عَن ابن عباس أن النبي على الله عليه وسلم قال أ من صَوَّر صُورَة عَذَّ بَهُ الله بها يَوْمَ الْقِيامة حتى يَنفُخَ فيها ، وليس بِنافِخ ، وَمَنْ تُحلم كُلُفَ عَذَّ بهُ الله عَلَم عَن تُحلم كُلُف أَن يَعَقِدَ شَعِبرَةً ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إلى حديث قوم يَقَرُّونَ به مِنه صُبَّ فِي أَذُنِه الْآنَكُ يَوْم القيامة »

••• - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثما حماد ، عن ثابت ، عن أنس ابن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، رأيتُ الليلة كأنًا في دار عُقبة بن رافع ، وأرتينا بر طب من ر طب ابن طاب ، فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا ، والعاقبة في الآخرة ، وأن دبننا قد طاب »

#### ١٨٠٥ - باب [ما جاء ] في التثاؤب [٩٧]

الخدرى ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا تَثَاءَبُ أَحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ﴿ إذا تَثَاءَبُ أَحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ﴿ إذا تَثَاءَبُ أَحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ﴿ إذا تَثَاءَبُ أَحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَالَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَ

<sup>(</sup>٥٠٢٣) وأخرجه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٤٠٧٤) وأخرجه البخاري والثرمذي والنسائي ، والآنك : الأسرب (الرصاص الأبيض المذاب)

<sup>(</sup>٥٠٧٥) وأخرجه مسلم والنسائى ، وابن طاب : رجل معروف من أهل المدينة نسب إلبه نوع خاص من التمر (٥٠٢٧٥٥٠٢٦) وأخرجه مسلم

٥٠٢٧ — حدثنا ابن العلام ، عن وكيم ، عن سقيان ، عن سهيل ، نحوه ، قال « في الصلاة فليكظم ما استطاع »

٥٠٢٨ - حدثنا الحسن بن على ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن معيد [المفبرى] عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله يُحب العُطاَسَ ويكره التثاوّب ، فإذا تثاءب أحد كم فَلْيرُدَّهُ ما استطاع ، ولا يقل هاه هاه ؛ فإنما ذَرِلهم من الشيطان يضحك منه »

### ١٨٠٦ - باب في المُطاَس [٩٨]

٥٠٧٩ – حدثنا مسدد ، ثنا يحبى ، عن ابن عجلان ، عن سُمَى ، عن أبى صالح ، عن أبى هر يرة ، قال ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وَضع يده ، أو ثَوْ بَهُ ، عَلَى فِيهِ وخَفض ، أو غَضَّ بها صوته ، شك يحبى

عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم = خَمْسٌ تَجِبُ للمُسْلِمِ عَلَى أخيه : رَدُّ السلام ، وتشميت العاطس ، وإجابة الدعوة ، وعيادة المريض ، وأتباع الجنازة »

<sup>(</sup>٥٠٣٨) وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي

<sup>(</sup>٥٠٧٩) وأخرجه الترمذي ، وقال ، حسن صحيح ،

<sup>(</sup>٣٠٠ أَ) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، وفى لفظ لمسلم ﴿ حق المسلم على المسلم ست ﴾ وزاد على ما فى هذا الحديث ﴿ وإذا استنصحك قائصح له ﴾ وتشميت المعاطس ؛ أن تقول له بعد أن يحمد الله : يرحمك الله ، وسيأتى مفصلا فى الباب بعده

#### ١٨٠٧ - باب ما جاء في تشميت العاطس [٩٩]

۱۳۰۰ - حدثنا عثمان بن أبي شبية ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن هالال ابن بَسَاف ، قال : كنا مع سالم بن عبيد فَعَطَسَ رَجُلُ من القوم ، فقال : السلام عليك ، ثم قال بعد ؛ لعلك وَجَدْتَ مما قلت لك ، عليك وعلى أمك ، ثم قال بعد ؛ لعلك وَجَدْتَ مما قلت لك كا قال رسول قال : لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر ا قال : إنما قلت لك كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال : السلام عليكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجل من القوم فقال : السلام عليكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدكم فليحمدالله » قال : فذكر بعض الحامد ، «وليقل له من عنده يرحمك الله ، ولير دُد بعني عليهم بنه فقال أنه وليك » من قال المناف ، عن عليهم بنه في ان يوسف عن ان عرفجة ، عن النبي سلم ورقاء ، عن منصور ، عن هلال بن يَسَاف ، عن خالد بن عرفجة ، عن المنا عن عبيد الأشجعي ، بهذا الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم سالم بن عبيد الأشجعي ، بهذا الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

٠٠٣٠ – حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة ، عن عبد الله بن البي صلى سلمة ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبى صالح ، عن أبى هر برة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ﴿ إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد الله على كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه : برحمك الله ، ويقول هو : يهديكم الله و يصلح بالكم ،

<sup>(</sup>٥٠٣١) وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي ﴿ هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور ، وقد أدخلوا بين هلال وبين سالم رجلا ﴾

<sup>(</sup>٣٣-٥) وأخرجه النسائي ، وأخرجه النسائي أيضا عن منصور عن رجل عن خالف بن عرفطة عن سالم ، وأخرجه أيضا عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل آخر ، وقال و هذا هوالسواب عندنا ، والأولخطأ ، وخالد يقال فيه (ابن عرفجة » ويقال و ابن عرفطة »

<sup>(</sup>۵۰۲۳) وأخرجه البخاري والنسائي

# ١٨٠٨ - بابكم [مرة] يشمت العاطس [١٠٠]

ابن أبي سعيد ، عن أبي هو يرة ، قال شَمَّتُ أخاك ثلاثا ، فا زاد فهو زُ كام ابن ابي سعيد ، عن أبي هو يرة ، قال شَمَّتُ أخاك ثلاثا ، فا زاد فهو زُ كام ١٠٥٥ - حدثنا عيسى بن حاد المصرى ، أخبرنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هو يرة ، قال : لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث

قال أبو داود : رواه أبو نميم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبى هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم

إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعناه

٠٠٣٩ - حدثنا هارون بن عبدالله ، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا عبد السلام ابن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طاحة ، عن أمه حيدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرق ، عن أبيها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، تُشمت العاطس ثلاثاً ، فإن شئت أن تُشمته فَشَمّتُهُ ، وإن شئت فكف »

٠٣٠ - حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنى ابن أبى زائدة ، عن عكرمة ابن عمار، عن إياس بن سَلَمة بن لأ كُوع ، عن أبيه ، أن رجلا عطس عند النبى صلى الله عليه عليه وسلم فقال له « يرحمك الله » ثم عطس فقال النبى صلى الله عليه وسلم « الرجل مزكوم »

<sup>(</sup>٥٠٣٩) في نسخة عند ش « تشميت الماطس ثلاث ، وهذا الحديث مرسل ؟ عنيد بن رفاعة الزرقي ليست له صحبة ، ولأبيه وجده صحبة

<sup>(</sup>٥٠٣٧) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، ولفظ مسلم «شم عطس أخرى» وفي لفظ آخر ، ثم عطس الثانية فقال : إنه مزكوم ،

#### ١٨٠٩ - باب كيف يشمت الذي [١٠١]

## ١٨١٠ - باب فيمن يعطس ولا يحمد الله [١٠٢]

وحدثنا محد بن يونس ، ثنا زهير [ ح ] وحدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، المعنى ، قالا : ثناسليان التَّيْمِى ، عن أنس ، قال : عطس رجلان عند النبى صلى الله عليه وسلم فشتَّتَ أحدَهَا وترك الآخر ، قال : فقيل : يا رسول الله ، رجلان عطسا فَشَمَّتَ أحدهما ، قال أحمد : أو فَسَمت أحدهما وتركت الآخر ، فقال دإنَّ هَذَا كَمْ بحمدالله »

<sup>(</sup>٥٠٣٨) وأخرحه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي (حسن صحيح الله (٥٠٣٨) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي [والنسائي وابن ماجة] وفيه بيان أن تشميت من لم يحمد الله غير واجب ، والتشميت بالشين العجمة \_ والتسميت بالسين المهملة \_ يراد منهمامعني واحد ، وأصل معني التشميت \_ بالمعجمة \_ أجد الله عنك الشاتة ، وأصل التسميت \_ المهملة \_ من السمت ، وهو الهدى والقصد

# [أبواب النوم]

# ١٨١١ - باب في الرجل ينبطح على بطنه (١) [١٠٣]

وه و حدثنا محد بن المثنى ، ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنى أبى ه عن يعيش بن طخفة عن يحيى بن أبى كثير ، قال : ثنا أبو سلمة بن عبد الرحن ، عن يعيش بن طخفة ابن قيس الففارى ، قال : كان أبى من أصاب الصُّفّة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه انطَلقنوا بنا إلى بثيت عائِشة » رضى الله عنها ، فانطلقنا ، فقال : عنا عائِشة أطعمينا » فجاءت بحشيشة فأكلنا ، ثم قال ا يا عائشة أطعمينا » فجاءت بحس فجاءت بحيشة مثل القطاة فأكلنا ، ثم قال ه يا عائشة اسقينا » فجاءت بعش من ابن فشر بنا ، ثم قال « يا عائشة اسقينا » فجاءت بعش من ابن فشر بنا ، ثم قال « يا عائشة اسقينا » فجاءت بقدح صغير فشر بنا ، ثم قال « يا عائشة اسقينا » فجاءت بقدح صغير فشر بنا ، ثم قال ا يا مضطجع من ابن فشر بنا ، ثم قال « يا عائشة اسقينا » فجاءت بقدح صغير فشر بنا ، ثم قال ا يا مضطجع في المسجد من السحر على بطنى إذا رجل يحركنى برجله » فقال ا إن هذه في المسجد من السحر على بطنى إذا رجل يحركنى برجله » فقال ا إن هذه ضخفة أبيغضها الله » قال : فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيعة أبيغضها الله » قال : فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم

# ۱۸۱۷ — باب فی النوم علی سطح غیر حِجاًر [۱۰٤] ۱۸۷۰ — حدثنا [محمد ] بن المثنی ، ثنا سالم ـ یعنی ابن نوح ـ عن عمر

(١) في نسخة « باب في الرجل ينبطح على وجهه»

( • ٤ • ٥) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، ووقع عند النسائي ■ عن قيس بن طغفة عن أبيه ◄ ووقع عند ابن ماجة ■ عن قيس بن طبغة ، عن أبيه ◄ وفي ش « فجاءت بعس من اللبن ◄ وفيها « إن شئتم نمتم ◄ والحشيشة : طعام بصنع من حنطة قد طعنت بعض الطحن وطبخت ويلتي فيه لحم أوتمر ، وفي نسخة ﴿ بجشيشة ﴾ بالجيم والمعني وأحد ، وقديقال لها أيضا «دشيشة ◄ والحيسة : طعام يتخذ من تمر وسويق وأقط وسمن ، والقطاة : واحدة القطا ، وهو شبه الحمام ، والعس ـ بضم العين المهملة وتشديد السين \_ القدم الضخم

(٥٠٤١) برئت منه الذمة : أي لا يؤخذ بدمه ، ووقع في عدة نسخ وليس عليه

حجاب ، و ﴿ حجى ١

ابن جابر الحنني ، عن وَعْلَة بن عبد الرحمن بن وَثَاب ، عن عبد الرحمن بن على - يعنى ابن شيبان - عن أبيه ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ بَاتَ هَلَى ظَهْرُ بَيْتِ ايس له حِجَارُ فقد برئت منه الذمة ،

#### ١٨١٣ – باب في النوم على الطهارة [١٠٠]

عن شَهْرُ بن حَوْشب ، عن أبى ظبية ، عن معاذ بن جبل ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ، مَا مِنْ مُسْلم مِن بَهِدَلة ، عن معاذ بن جبل ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ، مَا مِنْ مُسْلم مِن بَدِيتُ على ذِكر طاهراً فَيتَمَارُ مِنَ اللَّهِلِ فَيَسْأَلُ اللَّهِ خَيراً مِنَ اللَّهِ وَالآخِرة إلا أَعْطَاهُ إِياه »

قال ثابت البناني: قدم علينا أبو ظَبَيْة فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن حبل عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال ثابت: قال فلان: لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها من دول ثابت عليها عن سلمة الله عن حدثنا عنها بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة ابن كهيل ، عن كريب ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فَقَضَى حَاجَته مُ فَفسل وَجْهَهُ وَيَدَيْه ثم نام .

قال أبو داود : يعني بال

#### ١٨١٤ – [ باب كيف يتوجه ] [١٠٦]

٥٠٤٤ - حدثنا مسدد ، ثنا حماد ، عن خالد الحداء ، عن أبي قلابة ،

(٥٠٤٢) وأخرجه النسائى وابن ماجة ، وأبوظية هذا \_ بفتح الظا، وسكون الباء \_ شامى كلاعى ثقة ، وبتعار: معناه يستيقظ من النوم ، وأصل التعار السهر والثقلب على الفراش ، ويقال: إن النعار لا يكون إلامع كلام وصوت ، وهو مأخوذ من عرار الظلم (٣٤٠٥) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي [والنسائي] وابن ماجة ، مطولا و مختصرا و «يعني بال » ، تفسير لقوله « فقضى حاجته »

عن بعض آل أم سلمة ، قال : كان فراشُ النبي صلى الله عليه وسلم نحوا ممايوضع الإنسان في قبره ، وكان المسجد عند رأسه

#### ١٨١٥ – باب ما يقول عند النوم [١٠٧]

•••• حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، ثنا عاصم ، عن معبد بن خالد ، عن سواء ، عن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وَضَعَ يده اليمنى تحت خده ثم يقول « اللَّهُمَّ فني عَذَابكَ يوْمَ تَبعثُ عِبَادَكَ ، ثلاث مرار

سعد بن عبيدة ، قال : حدثنا مسدد ، ثنا المعتمر ، قال : سمعت منصوراً يحدث ، عن سعد بن عبيدة ، قال : حدثنى البراء بن عازب ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أتيت مَضْجَعَكَ فتوضاً وُضُوءك الصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، وقل : اللهم أسلمت وجهى إليك ، وفوصت أمرى إليك ، وألجأت ظهرى إليك ، رهبة ورغبة إليك ، لا مَلْجَأ ولا مَنْجَى [ منك ] إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، و بنبيك الذي أرسلت ، قال « فإن مت مُت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تقول » قال البراء : فقلت : أستذكرهن ، فقلت : و برسولك الذي أرسلت ، قال « لا ، و بنبيك الذي أرسلت »

معت عبيدة ، قال : سمعت البراء بن عازب ، قال ، قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذَا أَوَيْتَ إلى فراشِكَ وأنت طاهر فَتَوَسَّدْ بمينك ، نمذ كر نحوه

<sup>(</sup>ه٤٥) وأخرجه النسائي ، وأخرجه النسائي أيضا من حديث المسيب بنرافع عن حفصة مختصر في وضع الكف خاصة ، وأخرجه النسائي أيضا من حديث أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة – وهو ابن عبد الله بن مسعود – ورجل آخر عن البراء بن عازب ولفظه «يوم تجمع عبادك» وقال : وقال الآخر «يوم تبعث عبادك» والبراء بن عازب ولفظه «يوم تجمع عبادك» وقال : وقال الآخر «يوم تبعث عبادك» والبراء بن عازب والفظه «يوم تبعث عبادك» وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

معد بن يوسف ، ثنا محمد بن عبد الملك النبزال ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن الأعش ومنصور ، عن سعد بن عبيدة ، عن البراء بن عازب ، عن النبي الله صلى الله عليه وسلم ، بهذا ، قال سفيان : قال أحدهما ﴿إذَا أُتبِت فراشك طاهرا ■ وقال الآخر ﴿ توضأ وضو اك للصلاة ■ وساق معنى معتمر

٥٠٤٩ — حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعى ، عن حذيفة ، قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا نام قال « الله مم أسمك أحيا وأموت » وإذا استيقظ قال « الحد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا ، وإليه النشور »

•••• حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا عبيد الله بن عمر ، عن سعيد بن أبي سعيد الله بن عن أبيه ، عن أبي هر يرة ، قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم « إذَا أوَى أَحَدكُم اللَّى فِرَاشِهِ فَلْينفُضُ فِرَاشَهُ بدَاخِلَةٍ إِزَارِهِ ضلى الله عليه وسلم « إذَا أوَى أَحَدكُم اللَّى فِرَاشِهِ فَلْينفُضُ فِرَاشَهُ بدَاخِلَةٍ إِزَارِهِ فَالله لا يَدْرِى ما خَلَفَهُ عليه ، ثم ليضطجع على شقه الأيمن ، ثم ليقل : باسمك وبن وضعت جنبى ، و بك أرفعه ، إن أمسكت نفسى فارحها ، و إن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به إ عبادك ] الصالحين ،

٥٠٥١ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، ح وثنا وهب بن بقية ، عن خالد ، نحوه ، عن سميل ، عن أبيه ، عن أبي هر برة ، عن النبي صلى الله عن خالد ، نحوه ، عن سميل ، عن أبيه ، عن أبي هر برة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه « اللهم ّ رَبَّ السموات وربُّ الأرض وربُّ كل مَّى فالق الحبُّ والنوى مُنزِّل التوراة والأنجيل والفرآن ؛ أعوذُ

<sup>(</sup>٥٠٤٩) وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة

<sup>(••••)</sup> وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، وداخلة الإزار : طرفه وحاشيته من داخل ، وخلفه \_ بفتح اللام مخففة \_ راد ما وقع فى فراشه بعد ما خرج منــه من هوام ، وفى ش «وبما تحفظ بهالصالحين من عبادك ■

<sup>(</sup>٥٠٠١) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة

بك من شر كل ذى شر أنت آخذ بناصيته ، أنت الأول فليس قبلك شى ، وأنت الباطن وأنت الآخر فليس معدك شى ، وأنت الباطن فليس دونك شى ، وأنت الباطن فليس دونك شى ، وأنت الباطن فليس دونك شى ، وأند وهب فى حديثه « اقض عنى الدين وأغنى من الفقر » ٢٥٠ - حدثنا العباس بن عبد العظيم [ العنبرى ] ، ثنا الأحوص \_ يعنى ابن جو ب \_ ثنا عار بن رزيق ، عن أبى إسحاق ، عن الحارث وأبى ميسرة ، عن على رحمه الله ، عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجمه اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم ، وكلمانك التامة ، من شر ما أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت تكشف المغرم والمائم ، اللهم لا يُهذّم جندك ، ولا يخلف وعدك ، ولا يخلف وعدك ، ولا يخلف

موه م حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حماد ابن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال « الحدُ يَثْمِ الذي أطعمناً وسقاناً وكفاناً وآوانا ، فكم من لا كافي لهُ ولاً مؤوى »

ع • • • حدثنا جمفر بن مسافر التنيسى ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا يحيى بن حرة ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن أبى الأزهر الأنمارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجمه من الليل قال « بسم الله وضعت جنبى ، اللهم أغفر لى ذنبى ، وأخسى شيطابى ، وفك رهايى ، واجملنيى في الندى الأعلى »

<sup>(</sup>٥٠٥٢) وأخرجه النسائى ، والحارث الأعور لا محتج بحديثه ، ولكن أبا ميسرة عمرو بنشرحبيل الهمدانى الكوفى ثقة احتجبه البخارى ومسلم فى الصحيحين (٥٠٥٣) وأخرجه مسلم والثرمذي والنسائي

<sup>(</sup>٥٠٥٤) أبو هام الأهوازي الذي أشار أبو داود إلى حديثه هو محمد بن الزبرقان ، ثقة ، احتج به البخاري ومسلم

قال أو داود : رواه أبو همام الأهوازى عن ثور ، قال : أبو زهير الأنمارى من ثور ، قال : أبو زهير الأنمارى مدئنا النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا أبو إسحاق ، عن فروة بن نوفل ، عن أبيه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لنوفل : « اقوأ (قل يا أيها الكافرون) ثم نم على خائمتها ؛ فإنها براءة من الشرك »

معدد الله معدد و بزيد بن خالد بن موهب الهمداني ، قالا : المفضل \_ يعنيان ابن فضالة \_ عن عقيل ه عن ابن شهاب ه عن عروة ، عن عائشه رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم فقت فيهما وقرأ فيهما (قل هو الله أحد) و (قل أعوذ برب الناس) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده : يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أفيل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات

مومل بن الفضل الحرانى ، ثنا بقية ، عن بحير ، عن خالد بن معدان ، عن ابن أبى بلال ، عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ، وقال « إنَّ فيهن آية أفضل من ألف آية »

مه م حدثنا على بن مسلم ، ثنا عبد الصد ، قال ، حدثني أبي ، ثنا حسين ، عن ابن بريدة ، عن ابن عمر أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه « الحمد لله الذي كفاني وآواني ، وأطعمني وسقاني ، والذي من على فأنضل ، والذي أعطاني فأجزل ، الحمد لله على كل

<sup>(</sup>۰۰۰) وأخرجه الترمذي والنسائي مرسلا ، وذكر الترمذي والنسائي طرفا من الاختلاف فيه ، وقال الترمذي «وقداضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث، من الاختلاف فيه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

<sup>(</sup>٥٠٥٧) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي و حسن غريب

<sup>(</sup>٥٠٥٨) وأخرجه النسائي

حال، اللهم ربَّ كلِّ شيء ومليكة و إله كل شيء ، أعوذبك من النار »

## ١٨١٦ – باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل [١٠٨] =

• • • • • حدثنا عبد الرحمن بن إبر هيم الدمشقى ، ثنا الوليد ، قال : قال الأوزاعى : حدثنى عير بن هانى ، قال : حدثنى جنادة بن أبى أمية ، عن عبادة ابن الصامت ، قال : قال رصول الله صلى الله عليه وسلم • من تعار من الليل فقال حين يستيقظ : لا إله إلا الله وحده • لا شريك له ، له الملك ، وله الحد، وهو على كل شى • قدير ، سبحان الله ، والحمد لله [ ولا إله إلا الله ] والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم دعا : رَبِّ اغفرلى • قال الوليد : أو قال « دعا استجيب له إ فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته »

<sup>(</sup>٥٠٥٩) وأخرجه النسائي مختصرا بقصة الاضطحاع فقط

<sup>•</sup> أول الجزء التاني والثلاثين من تجزئة الخطيب البغدادي

<sup>(</sup>٥٠٦٠) وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة ، بنحوه 6 وانظر

الحديث رقم ٤٧٥ الذي مضي قريبا

<sup>(</sup>۹۱) وأخرجه النسائي

اللهم زدنی علما ، ولا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنی ، وهب لی من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب »

## ١٨١٧ - باب في التسبيح عند النوم [١٠٩]

واصابها من ذلك ضر الا فسمنا أن الله عليه والنبي ملى الله عليه والماعيل بن إراهيم الماعيل بن إراهيم الماعيل بن إراهيم الله عن الجويرى اعن أبي الورد بن نمامة اقل الله عليه وسلم الابن أعبد: ألا أحدثك عنى وعن قاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكانت أحب الحب الله اليه الاكانت عندى الجوت الرحى حتى أثرت بيدها الاستقت القر بة حتى أثرت في بحرها المقدر حتى دَكِنَت أبيابها في محرها المقدر حتى دَكِنَت أبيابها وأصابها من ذلك ضر المن فسمهنا أن رقيقا أنى بهم النبى صلى الله عليه وسلم المنها من ذلك ضر المناسمة النارقيقا الله عليه وسلم الله وقد تن المنابة الله عليه وسلم الله وقد الله وقد تن اله وقد تنابة وقد تنابة

(٥٠٩٢) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي

<sup>(</sup>٥٠٩٣) قمت البيت: أى كنسته ، وفي آخر الحديث وكسحت البيت المعناه ، ودكنت ثيابها ـ من باب سمع ـ صارت تضرب إلى السواد بما أصابها من الدخان ، والحداث : القوم المتحدثون ، وكأنه جمع حادث ، والمستعمل محدث أو متحدث ، واللفاع ـ بزنة الكتاب ـ المحاف

فقلت ؛ لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك ، فأتته ، فوجدت عنده حُدَّاثًا ، فاستَحْيَتْ ، فرجعت ، فندا عليناونحن في لِفَاعِنَا ، فجلس عند رأسها ، فأدخلت رأسها في اللفاع حياه من أبيها ، فقال ، ما كان حاجتك أمس إلى آل محد » ؟ فسكت ، مرتين ، فقلت ؛ أما والله أحدثك يارسول الله ، إن هذه جَرَّت فسكت ، مرتين ، فقلت ؛ أما والله أحدثك يارسول الله ، إن هذه جَرَّت عندى بالرحى حتى أثرت في يدها ، واستقت بالقرية حتى أثرت في يحرها ، وكسَحَت البيت حتى اغبرت ثيامها ، وأوقدت القدر حتى دَّ كِنَتْ ثيامها ، و بلغنا وكسَحَت البيت حتى اغبرت ثيامها ، وأوقدت القدر حتى دَّ كِنَتْ ثيامها ، و بلغنا أنه [قد ] أناك رقبق أو خَدَم ، فقلت لها ؛ سليه خادما ، فذ كر معنى حديث الحد كم وأنم

ابن محد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن كعب القرظى، عن شَبَتُ بن رِبْعِينَ الماد، عن الهذير الهاد، عن محمد بن كعب القرظى، عن شَبَتُ بن رِبْعِينَ عن على عنيه السلام، عن النبى صلى الله عليه وسلم، بهذا الخبر، قال فيه: قال على : فما تركتهن منذ سَمِعْنَهُنَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين فإلى ذكرتها من آخر الليل فقلتها

••• • حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لا خَصْلَتَانِ ، أو خَلَّتَانِ لا يُحَافِظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة ، هما يسير ، ومَنْ يَعْمَلُ بهما قليل ، يسبح في دبر كل صلاة عشراً ، ويحمد عشراً ، ويكبر عشراً ، فذلك خمسون ومائة باللسان ، وأنف وخمسائة في الميزان ، ويكبر أر بما وثلاثين

<sup>(</sup>۵۰۹٤) وأخرجه النسائي ، وقال البخارى « لا يعلم لمحمد بن كعب سماع من شبث » وصفين ـ بزنة سكين ـ موضع كانت به اوقعة المظلمي بين أنصار على وأنسار معاوية رضى الله عنهما ، وهو على شاطىء الفرات

<sup>(</sup>۰۰۰ه) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمــذي و حسن صحيح وأخرجه النسائي مسندا وموقوفا على عبد الله بن عمرو

إذا أخذ مضجعه ، و يحمد ثلاثا وثلاثين ، و يسبح ثلاثا وثلاثين ، فذلك مائة باللسان ، وألف في الميزان ، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده ، قالوا: يا رسول الله ، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل ؟ قال « يأتى أحدكم \_ يعنى الشيطان \_ في منامه فينومه قبل أن يقوله ، و يأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقوله ،

عياش بن عقبة الحضرى ، عن الفضل بن حسن الضمرى ، أن ابن أم الحسكم عياش بن عقبة الحضرى ، عن الفضل بن حسن الضمرى ، أن ابن أم الحسكم أو ضُباعة ابنتى الزبير حدثه ، عن إحداهما ، أنها قالت : أصاب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم إلى النبى صلى الله عليه وسلم إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فشكونا إليه ما نحن فيه ، وسألناه أن يأمر لنا بشى من السبّى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «سبقكن يتامى بَدْر » ثم ذكر قصة التسبيح ، قال : على أثر كل صلاة ، لم يذكر النوم

# ١٨١٨ – باب ما يقول إذا أصبح [١١٠]

عامم ، عن أبى هريرة أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قل : يارسول الله مُرْنى بكليات أفولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت ، قال « قل : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شى، ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ،

<sup>(</sup> ۱۹۹ ه. ) وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الحراج ، وقد روى هذا الحديث ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة أم الحريم وفيه و فذهبت أنا وأختى إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد وقع في مختصر المنذرى في هذا الباب النا وأختى فاطمة ، بدون واوالعطف ، وهو عنده في كتاب الحراج بحرف العطف ( ۲۷ ه. ) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي و حسن صحيح ،

أعوذ بك من شر نفسى ، وشر الشيطان وشَرَكه • قال • قلها إذا أصبحت ، وإذا أمسيت ، وإذا أخذت مضجمك •

مه م حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، ثنا سميل ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هو يرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح « اللهم بك أصبحنا » و بك نموت ، و إليك النشور » و إذا أمسى قال « اللهم بك أمسينا ، و بك نحيا ، و بك نموت ، و إليك النشور » أمسى قال « اللهم بك أمسينا ، و بك نحيا ، و بك نموت ، و إليك النشور »

• ١٩٥٠ - حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا [ عمد ] بن أبى فُدَيك ، قال الخبرنى عبد الرحمن بن عبد المجيد ، عن هشام بن الغاز بن ربيعة ، عن مكحول الدمشقى ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمن قال عمن قال حين يُصْبحُ أو يمسى : اللهم إنى أَصْبَحْتُ أَنْهمِدُكَ وَأَشْهِدُ حَلَةَ عَرْشك وملائك عبدك ورسولك وملائك عبدك ورسولك الله رُبُعة من النار ، فن قالما مرتين أعتق الله نصفه ، ومن قالما ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه ، فإن قالما أربعاً أعتقه الله من النار »

• • • • حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا الوليد بن ثعلبة الطائى ، عن ابن بُرَيدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال « مَنْ قال حِينَ يصبح أو حين يمسى : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك

<sup>(</sup>٥٠٩٨) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي عصن عسر (٥٠٩٨) عبد الرحمن بن عبد الحبيد : أبو رجاه ، المهرى ٤ مولاهم ، الممرى المسكفوف ، قال ابن يونس : كان يحدث حفظا ، وكان أعمى عواحاديثه مضطربة ، ووقع في أصول هذا السكتاب عبد الرحمن بن عبد المجيد، لسكن الصواب عبدالرحمن ابن عبد الحميد ، قاله النذري .

وأخرجه النسائي وابن ماجة ، وأخرجه البخارى والنسائي من حديث عبداقه بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس، بنحوه ، وأخرجه الترمذي من حديث عنمان بن ربيعة عن شداد بن أوس ، وقال «حسن غريب من هذا الوجه» ( ٢٨ - سنن أبي داود ١١ )

وأنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِك مااسْتَطَعْت، أعوذبك من شرما صنعت ، أبوء بنعمتك، وأبوء بنعمتك، وأبوء بذّ نبيى، فاغفرلى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة ،

قال أبو داود : رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم بن سويد ، قال ه من سوء الكبر ، ولم يذكر سوء الكفر

به صدر الله عليه وسلم ، أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا : هذا خَدَمَ النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا : هذا خَدَمَ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام إليه فقال : حَدِّثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَتَدَاوَلُهُ بينك و بينه الرجال ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « مَنْ قال إذا أصبح وإذا أمسى : رَضِيناً بالله رَبًا ، وبالإسلام ديناً ، و بمحمد رسولا ، إلا كان حَقًا على الله أن يرضيه »

<sup>(</sup>۵۰۷۱) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي (۵۰۷۲) وأخرجه النسائي

٥٠٧٣ — حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا يحيى بن حسان وإساعيل ، قالا : ثنا سليان بن بلال ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحن ، عن عبد الله بن عنبسة ، عن عبد الله بن غنام البياضي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قال حين يصبح : اللهم ما أَصْبَحَ بي مِنْ يِنْعَمَةٍ فِينْكَ وَحُدَكَ لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر ، فقد أدَّى شكر يومه ، ومن قال مثل ذلك حين يمسى فقد أدى شكر ليلته ،

قال أبو دارد : قال وكيع يعنى الخسف

٥٠٧٥ — حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الله بن وهب ، قال ، أخبرنى عرو ، أن سالما الفرَّاء حدثه ، أن عبد الحميد مولى بنى هاشم حدثه ، أن أمه حدثته ، وكانت تخدمُ بعض بنات النبى صلى الله عليه وسلم ، أن ابنة النبى

<sup>(</sup>٥٠٧٣) وأخرجه النسائي ، وغنام ؛ بزنة شداد ، والبياضي ، منسوبإلى بياضة مطن من الأنصار

<sup>(</sup>۷۶ه) وأخرجه النسائي وابن ماجة

<sup>(</sup>٥٠٧٥) وأخرجه النسائي ، وأم عبد الحيد مولى بني هاشم مجهولة

صلى الله عليه وسلم حدثتها أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يملمها فيقول " تُولى حين تُصْبِحِين ! صبحان الله و بحمده ، لا قُوَّةً إلا بالله ، ما شاء الله كان " وما لم يشأ لم يكن " أعلم أن الله على كل شيء قدير " وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً " فإنه مَنْ قالهن حين يصبح حُفظ حتى يمسى " ومن قالهن حين يمسى حُفظ حتى يمسى " ومن قالهن حين يمسى حُفظ حتى يمسى " ومن قالهن حين يمسى حُفظ حتى يمسى "

۱۷۹ - حدثنا أحمد بن سعید الهمدانی ، قال : أخبرنا ، ح ، وثنا الربیع ابن سلیمان ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنی اللیث ، عن سعید بن بشیر النجاری ، عن عجد بن عبدالرحن البیمانی ، قال الربیع ، ابن البیمانی ، عن أبیه ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم أنه قال : « مَنْ قال حِینَ بَصْبِح (فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون ، وله الحمد فی السموات والأرض وعشیا وحین تظهرون ) إلی (وكذلك تخرجون ) أذرك ما قاته فی یومه ذلك ، ومن قالمن حین بمسی أدرك ما قاته فی یومه ذلك ،

٠٧٧ - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ووهيب ، نحوه ، عن سهيل ، عن أبي عياش ، أن رسول سهيل ، عن أبيه عن ابن أبي عائش ، وقال حماد : عن أبي عياش ، أن رسول الله عليه وسلم قال « مَنْ قَالَ إذا أَصْبَحَ : لا إلله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شي، قدير ، كان له عِدْلُ رَقْبَةً مِن ولَدِ إسماعيل ، وكتيب له عَشْرُ حَسناتٍ ، وحُطَّ عنه عَشْرُ سَبنَاتٍ ، ورُفع له عَشْرُ درجاتٍ ، وكان في حِرْز من الشيطان حتى يمسى ؛ و إن قالما ورُفع له عَشْرُ درجاتٍ ، وكان في حِرْز من الشيطان حتى يمسى ؛ و إن قالما إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح »

<sup>﴿</sup> ٩٠٠٥) محمد بن عبدالرحمن بن البياماني وأبوه كلاهما لا يحتج بحديثه (٩٠٧٠) وأخرجه النسائي وابنماجة ، وفي حديثهما ﴿ عن أبي عياشالزرقي ۥ وأبو عياش الزرقي الأنصاري اسمه زيد بن الصامت ، وقيل غير ذلك

قال فی حدیث حماد : فرأی رجل رسول الله صلی الله علیه وسلم فیا بری الذائم ، فقال : یا رسول الله ، إن أبا عیاش یحدث عنك بكذا وكذا ، قال « صَدَق أبو عیاش » .

قال أبو داود: رواه إسماعيل بن جعفر وموسى الزمعى وعبد الله بن جعفر عن مهيل عن أبيه عن ابن عائش

٥٠٧٨ — حدثنا عمرو بن عثمان ، ثنا بقية ، عن مسلم ـ يعنى ابن زياد ـ قال ، سمعت أنسَ بن مالك يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من قال حين يصبح : اللهم إنى أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسواك ؛ إلا غُفِرَ له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب ، و إن قالها حين يمسى غفر له ما أصاب تلك الليلة ،

٥٠٧٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقى ، ثنا محمد بن شميب ، قل : أخبرنى أبو سميد الفلسطينى عبد الرحمن بن حسان ، عن الحارث ابن مسلم أنه أخبره ، عن أبيه مسلم بن الحارث التميمى ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال «إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل : اللهم أجر في من النار ، سنبع مرات ، فإنك إذا قلت ذلك نم مت في ليلتك كتب لك جوار منها ، وإذا صليت الصبح فقل كذلك ؛ فإنك إن مت في يومك كتب لك

<sup>(</sup>٥٠٧٨) في ش ١ إلا غفر الله له ما أصاب في بومه » وهذا الحديث ساقط من رواية اللؤلؤى ، وقال الحافظ المزي : أخرجه أبو داود في الأدب ، والترمذي في الدعوات عن عبد الله ن عبد الرحمن الدارمي عن حيوة بن شريح الحصى ، والنسائي في عمل اليوم والليلة عن إسحاق بن إبراهيم وعمرو بن عثان وكثير بن عبيد ثلاثهم عن بقية بن الوليد عن مسلم بن زياد الشامي

<sup>(</sup>٥٠٧٩) في ش ﴿ نحن نخص إخواننا بها ﴾

جِوَارْ منها » أخبرنى أبو سعيد عن الحارث أنه قال : أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنحن نخص بها إخواننا

مه مه مه مه حدثنا عرو بن عنمان الجمعى ومؤمل بن الفضل الحراني وعلى ابن سهل الرملى ومحمد بن المصفى الجمعى ، قالوا : ثنا الوليد ، ثنا عبد الرحمن بن حسان السكنانى ، قال : حدثنى مسلم بن الحارث بن مسلم النميمى ، عن أبيه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ، نحوه ، إلى قوله « جوار منها » إلا أنه قال فيهما ■ قبل أن يكلم أحداً ■ قال على بن سهل فيه ؛ إن أباه حدثه ، وقال على وابن المصفى ؛ بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سَرٍ ية فلما بلغنا المُغارَ استحثث فرسى فسبقت أصحابى وتلقاً فى الحلى بالرّينين ، فقلت لهم ؛ قولوا لا إله إلا الله فرسى فسبقت أصحابى وتلقاً فى الحلى بالرّينين ، فقلت لهم ؛ قولوا لا إله إلا الله وسلم الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذى صنعت ، فدعانى ، فتحسّن لى ما صنعت ، وقال « أما إنّ الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا » قال عبد الرحن : فأنا نسيت الثواب ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما إنى عبد الرحن : فأنا نسيت الثواب ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما إنى سأ كتب لك بالوصاة بعدى » قال ففعل وختم عليه ، فدفعه إلى ، وقال لى ، يحدث عن أبيه

٥٠٨١ — حدثنا يزيد بن محد الدمشق ، ثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشق ، وكان من ثقاتِ السلمين من المتعبدين ، قل : ثنا مدرك بن صعد ، قال يزيد ،

<sup>(</sup>۰۸۱) هذا الحديث ساقط من رواية اللؤاؤى ، وقال الحافظ المزى في الأطراف: هو من رواية أبى بكر بن داسة ، وهو من كلام أبى الدردا، غريب ، فكيف بجزى الله تعالى الكاذب جزاء الصادق ا ويونس بن ميسرة بن حلبس \_ بزنة جعفر \_ كان من عباد الشام ، قتلته المسودة ( شيعة بنى العباس ) سنة اثنتين وثلاثين وماثة ، وهو إذ ذاك ابن ماثة وعشرين سنة

شيخ ثقة ، عن يونس بن ميسرة بن حَلْبَس ، عن أم الدرداء ، عن أبى الدرداء، رضى الله عنه ! قال : من قال إذا أصبح و إذا أمسى : حسبى الله ، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ، سَبْعَ مرات ، كفاه الله ما أهَمَّه ، صادقا كانبها أوكاذباً

٥٠٨٣ — حدثنا محمد بن عوف ، ثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني أبي ، قال ابن عوف : ورأيته في أصل إسماعيل ، قال : حدثني ضمضم ، عن شريح ، عن أبي مالك ، قال : قالوا ؛ يا رسول الله ، حدَّثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا واضطجعنا ، فأمرهم أن يقولوا « اللهم فاطِرَ السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ، أنت ربُ كل شي ، والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت ، فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ، و من شر الشيطان الرجيم وشروكه ، وأن نقترف سُوءًا على أنفسنا أو تَجُرَّهُ إلى مسلم »

٥٠٨٤ — قال أبو داود : وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٥٠٨٧) وأخرجه الترمذي والنسائي مرسلا ومسندا ، وقال الترمذي و حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وما بين المقوفين ساقط من ش ، وفي ش و فقت : ماأقول يارسول الله ،

<sup>(</sup>٥٠٨٤ ٥٠ ١٠٠ عد بن إسماعيل بن عياش ، وأبوه ، في كليهما مقال

قال « إذا أصبح أحدكم فليقل : أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين ، اللهم إنى أسألك خَيْرَ هذا اليوم فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ ونُورَهُ وَ بَرَ كَيْهُ وهُدَاه ، وأعوذ بك من شَرِّ ما فيه وشرِّ ما بعده ، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك »

٥٨٠٥ - حدثنا كثير بن عبيد ، ثنا بقية بن الوليد ، عن عمر بن جُهْنُم ، قال ؛ حدثني شريق الهوزني ، قال ؛ ودلت على عائشة رضى الله عنها ، فسألنها ؛ بم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت على عائشة رضى الله عنها ، فسألنها ؛ بم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هَبّ من الليل؟ فقالت ؛ لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هَبّ من الليل؟ فقالت ؛ لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أو بحمده » كان إذا هَبّ من الليل كبر عَشْراً وَحَدّ عَشْراً ، وقال « سُبْحَان الله و بحمده » عشرا ، وقال « سُبْحَان الله و المقال المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المالية و عشرا ، واستغفر عشرا ، وهمال « عشرا ، والله اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة ، عشرا ، غم يفتتح الصلاة

ما ان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرنى سالم ان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسْحَرَ يقول : « سَمِعَ سامع بحمد الله ونعمته وحُسْنِ بلائه علينا ، اللهم صاحبنا فأفضِلْ علينا ، عائداً بالله من النار »

٠٨٧ - حدثنا ابن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا المسعودي ، ثنا القاسم ، قال :

<sup>(</sup>٥٠٨٠) وأخرجه النسائي ، وهلل ؛ أي قال لا إله إلا الله

<sup>(</sup>۵۰۸٦) وأخرجه مسلم والنسائي، و «عائذا» منصوب على الحال من الضمير المستترفى « يقول » أو هو حال من فاعل فعل محذوف : أى جئنك عائذا ، أو هو مفعول مطلق ، وكانه قال ، أعوذ عياذا ، ويروى • عائذ » بالرفع ، فهو خبر مبتدأ مخذوف ، أى أنا عائذ

<sup>(</sup>٥٠٨٧) هذا الحديث موقوف على أبى ذر ، وليس في رواية اللؤلؤى

كان أبو ذر يقول : من قال حين يصبح : اللهم ما حَافَتُ من حَلِف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فشيئتك بين يَدَى ذلك كله ، ما شئت كان ، وما لم نشأ لم يكن ، اللهم اغفر لى وتجاوز لى عنه ، اللهم فمن صَلَّيْتَ عليه فعليه صلاتى ، ومن لمنت فعليه لعنتى ، كان فى استثناء يومَهُ ذلك ، أو قال : ذلك اليَوْمَ

مه ٥٠ حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا أبو مودود ، عن سمع أبان بن عنمان يقول : صعمت عثمان ـ يعنى ابن عفان ـ يقول : صعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من قال بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شى • فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ، ثلاث مرات ، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ، ومن قالما حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسى ، قال : فأصاب أبان بن عثمان الفالج ، فجمل الرجل الذى سمع منه الحديث ينظر إليه ، فقال له : ما لك تنظر إلى ؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن اليوم الذى أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أفولها

حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ، ثنا أنس بن عياض ، قل :
 حدثني أبو مودود ، عن محمد بن كعب ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، لم يذكر قصة الفالج

• • • • • حدثنا المباس بن عبد العظيم ومحمد بن المئنى ، قالا: ثنا عبد الملك ابن عمرو ، عن عبد الجليل بن عطية ، عن جعفر بن ميمون ، قال : حدثنى عبد الرحمن بن أبى بكرة أبه قال لأبيه : يا أبة إنى أسمعك تدعو كل عداق ، اللهم عافنى في بدنى ، اللهم عافنى في بصرى ، لا إله إلا أنت ، تعيدها ثلاثا حين تصبح ، وثلاثا حين تمسى ، فقال ، إبى سمعت

<sup>(</sup>۸۸۰ ۵۰ ۹۹ ۵۰ ۹۰ وأخرجه النسائي وابن ماجة، وقال الترمذي «حسن صحيح غريب» (۵۰۹۰) وأخرجه النسائي ، وقال ﴿ جعفر بن عون ليس بذاله ﴾ وقد قال الإمام أحمد عنه ، ليس بقوى في الحديث » وقال أبو حاتم الرازي ، صالح ،

رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ، فأنا أحب أن أستَن بسنته ، قال عباس فيه : وتقول : اللهم إلى أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم إلى أعوذ بك من عذاب القبر ، لا إله إلا أنت ، تعيدها ثلاثا حين تصبح ، وثلاثا حين تمسى ، فتدعو بهن ، فأحب أن أستن بسنته ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « دَعَوَاتُ المكروب : اللهم رَ مُحَمَّتُكُ أَرجو، فلا تَكِكاني إلى نفسي طَر فه عين ، وأصلح في شأى كُله ، لا إله إلا أنت » و بعضهم يزيد على صاحبه

ابن انقاسم ، عن سميل ، عن سُمَى ، عن أبى صالح ، عن أبى هربرة ، قال : ابن انقاسم ، عن سميل ، عن سُمَى ، عن أبى صالح ، عن أبى هربرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال حين يُصْبِحُ سُبْحَانَ الله المظيم و بحمده ؛ مائة مرة ، وإذا أمسى كذلك ، لم واف احد من الخلائق بمثل ما واف »

# ١٨١٩ – باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال[١١١]

۱۹۰۰ - حدثنا موسی من إسماعیل ، ثنا أبان ، ثنا قتادة ، أبه بلغه أن النبی صلی الله علیه وسلم کان إذا رأی الهلال قال ، هلال خیر ورشد ، هلال خیر ورشد ، آمنت بالذی خلقك ، ثلاث مرات ، ثم یقول د الحد فی الذی ذَهَبَ بشهر كذا وجاء بشهر كذا »

٥٠٩٣ - حدثنا عمد بن الملاء ، أن زيد بن حباب أخبرهم ، عن

<sup>(</sup>۹۹۱) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي ، بنحوه ، أنم منه (۹۹۲) هذا الحديث مرسل ، و «هلال خبر » يجوز نصبه بتقديرفعل محذوف، أى ا اللهم اجعله هلال خبر ، ويجوز رفعه بتقدير : أنت هلال خبر ، مثلا (۹۳ م) هذا الحديث مرسل ، وأبو هلال لا يحتج بحديثه

أبي هلال ، عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صَرَف وجهه عنه

[ قال أبو داود : ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هــذا الباب حديث. مُسْنَد محيح |

## ١٨٢٠ – باب ما يقول إذا خرج من بيته[١١٧]

• • • • • • • • الشعبى المسلم بن إبراهيم ؛ ثنا شعبة ، عن منصور ، عن الشعبى المعنى أم سلمة ، قالت : ما خرج النبى صلى الله عليه وسلم من بيتى قط إلا رَفعَ طرفهُ إلى السياء فقال «اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضك أو أضك أو أزل او أزل او أزل او أظلم أو أظلم أو أخلل أو أجهل على اللهم المن على المناه أو أظلم أو أجهل أو يجهل على اللهم المناه الم

• • • • • حدثنا إبراهيم بن الحسن الخشعي ، ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وصلم قال ﴿ إذا خَرَجَ الرجل من بيته فقال ، بسم الله ، توكلت على الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله » قال ﴿ يُقَالُ حينتُذَ ، هُديتَ وَكُفِيتَ وَكُفِيتَ وَوُ فِيتَ ، فتنحى له الشياطين ، فيقول [له] شيطان آخر ، كيف لك برجل قَدْ هُدِي ووقى ا »

۱۹۹۰ - حدثنا ابن عوف ، ثنا عمد بن إسماعيل ، قال : حدثني أبي ، قال ابن عوف : ورأيت في أصل إسماعيل قال : حدثني ضمضم ، عن شريح ، عن أبي مالك الأشعرى ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا ولج الرجل

<sup>(</sup>٤ ٥ ٠ ٥) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي وحسن صحيع، (٥٠٩٥) وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي وحسن غربب لا نعرفه إلا من هذا الوجه »

[َ بَيْتَهُ ] فليقل ا اللهم إنى أسألك خير الْمَوَلَج وخير المُخرِج ، بسم الله ولجناً ، و بسم الله خرجنا ، وعلى الله ربنا توكلنا ، ثم ليسلم على أهله »

١٨٢١ – باب ما يقول إذا هاجت الريح [١١٣]

٨٩٠٥ -- حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الله بن وهب الخبرنا عمرو ، أن أبا النضر حدثه ، عن سليمان بن يسار ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أنها قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لَمَوَاته ، إنما كان يتبسم ، وكان إذا رأوا الغيم أو ريحاً عُرف ذلك في وجهه ، فقلت : يا رسول الله ، الناسُ إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر ، وأراك إذا رأيته روفت في وجهك الكراهية ، فقال « يا عائشة ، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ؟ قد عذب فوم بالربح ، [و] قد رأى قوم العذاب فقالوا (هذا عارض محطرنا) »

مر بح ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذارأى

<sup>(</sup>٥٠٩٧) وأخرجه النسائى وابن ماجة ، وأخرجه النسائى أيضا مى حديثسعيد بن المسيب عن أبى هربرة ، ومن حديث عمرو بن سلم الزرقى عن أبى هربرة ، والمحفوظ حديث ثابت بن قيس ، وروح الله \_ بالفتح \_ رحمته بعباده

<sup>(</sup>۹۸ ه ه) وأخرجه البخاري ومسلم ، ومستجمعا : أي مبالغا في الضحك (٥٠٩٨) وأخرجه النسائي وابن ماجة ، والصيب بزنة طيب ماسال من المطروجري

ناشئًا في أفَّقِ السماء ترك العمل و إن كان في صلاة . ثم يقول ﴿ اللهم إنى أعوذ بك من شَرَّها ﴾ فإن مطر قال ﴿ اللَّهُمَّ صَيِّبًا هنيئًا »

### ١٨٢٢ - باب [ما جاء] في المطر [١١٤]

• • • • • • حدثنا قتيبة بن سميد ومسدد، الممنى، قلا ؛ ثنا جعفر بن سلمان ، عن ثابت ، عن أنس ، قال ؛ أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسَر ثو به عنه حتى أصابه ، فقلنا ؛ يا رسول الله ، لم صنعت هذا ا قال ﴿ لأنه حديث عهد بر به ﴾

### ١٨٢٣ – باب [ما جاء] في الديك والبهائم [١١٥]

١٠١٥ - حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد المزيز بن محمد ، عن صالح بن كيسان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن زيد بن خالد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه ولم « لا تسبُّوا الدِّيكَ فإنَّهُ يوقظُ للصلاة »

الأعرج ، عن أبى هر يرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إذا سممتم صياح الأعرج ، عن أبى هر يرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إذا سممتم ضياح الديكة فَسَلُوا الله تعالى من فضلهِ فإنها رأت مَلَكا ، وإذا سممتم نهيق الحار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا »

۱۰۳ — حدثنا هناد بن السرى ، عن عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عطاء بن يسار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذَا سمتُم نُباح الكلابِ وَنَهِيقَ الحُمرُ بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين مالا ترون ،

<sup>(</sup>١٠٠٠) وأخرجه مسلم

<sup>(</sup>١٠١٥) وأخرجه النسأئي مسندا ومرسلا

<sup>(</sup>۱۰۲) وأخرجه البخاري ومسلم والثرمذي والنسائي

١٠٥٥ - حدثنا قتيبة [بن سعيد]، ثنا الليث، عن خالد بن بزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن سعيد بن زياد، عن جابر بن عبد الله، ح، وثنا إبراهيم ابن مروان الدمشقي " ثنا أبي، ثنا الليث بن سعد " ثنا يزيد بن عبد الله « أ قِلوا الخروج عن على بن عمر بن حسين بن على [وغيره] قالا : قال رسول الله « أ قِلوا الخروج بعد هداة الرّجل ؛ فإن لله تعالى دواب يبثه أن في الأرض » قال ابن مروان « في تلك الساعة " وقال " فإن لله خلقاً » ثم ذكر نباح الدكلب والحمير بحوه، وزاد في حديثه : قال ابن الهاد " وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله

## ١٨٢٤ — باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه [١١٦]

٥١٠٥ — حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، قال : حدثنى عاصم بن عبيد الله ، عن عبيد الله بن أبى رافع ، عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فى أذنِ الحسن بن على حين ولدته فاطمه بالصلاة

۱۰۱۹ — حدثنا عبّان بن أبى شببة ، ثنا محمد بن فضيل ، ح وثنا يوسف ابن موسى ، ثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُؤْنَى بالصبيان فيدعولهم بالبركة ، زاد يوسف ، ويحنكهم ، ولم يذكر بالبركة

<sup>(</sup>٥١٠٥) وأخرجه الترمذي ، وقال « حسن صحيح ، وعاصم بن عبد الله بن عاصم بن عمر بن الحطاب قد غمزه الإمام مالك ، وقال ابن معين : ضعيف لا يحتج عديثه ، وتكلم فيه غيرها

<sup>(</sup>١٠٦) ﴿ يُحْلَمُ ﴾ تقول ﴿ حَنَكَ الصِّي ﴾ بتخفيف النون أو تشديدها \_ وذلك إذا أُخَذَتُ مَرة أو نحوها فمضفها ثم أُخذتها فدلسكت بها حنكه ، والصبي محنوك وعنك

عبد الرحمن العطار، عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن أبي الوزير ، ثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن أم حيد ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « هل رؤى » ، أو كلمة غيرها . « فيكم المغربون » ؟ قلت : وما المغربون ؟ قال « الذين يشترك فيهم الجن »

#### ١٨٢٥ – باب في الرجل يستعيذ من الرجل [١١٧]

الله عن الحارث ، ثنا سعيد ، قل نصر : ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي خالد بن الحارث ، ثنا سعيد ، قل نصر : ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي نهيك ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، من استماذ بالله ، فأعيذوه ، ومن سأحكم بوجه الله فأعطوه ، قال عبيد الله « من سألحكم بالله » مثان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، المعنى ، عن الأعش ، عن مجاهد ، عن ابن عر ، عنان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، المعنى ، عن الأعش ، عن مجاهد ، عن ابن عر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من استماذ كم با لله فأعيذوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه » وقال سهل وعنمان «ومن دعاكم فأجيبوه » ثم انفتوا «ومن سألكم بالله فأعطوه » وقال سهل وعنمان «ومن دعاكم فأجيبوه » ثم انفتوا «ومن أبي إليكم معروفاً فكافئوه » قال مسدد وعنمان » فإن لم تجدوا فأدعوا [الله] .

<sup>(</sup>٥١٠٧) إنما صموا مغربين لانقطاعهم عن أصولهم وبعد نسبهم ، وقد تكام فى ضكاح الجن للانسأحمد وغيره ، والكلام عنه من جهتين ا الأولى فى حكمه ، والثانية فى وقوعه ؛ فأما حكمه فذكر أبو يعلى أن أحمد منع منه (٥١٠٩) وأخرجه النسائى ، وقد تقدم في كتاب الزكاة

#### ١٨٢٦ - باب في رد الوسوسة[١١٨]

- ١٩٠٥ - حدثنا عباس بن عبد العظيم ، ثنا النصر بن محد ، ثنا عكرمة - يعنى ابن عمار - قل : [و] ثنا أبو زميل ، قال : سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدرى ؟ قال : ما هو ؟ قلت : والله ما أتكلم به ، قال : فقال لى : أشيء من شك ا قال : وضحك ، قال : ما نجا من ذلك أحد ، قال : حتى أنزل الله عز وجل (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك ) الآية ، قال : فقال لى : إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل (هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم )

الله عن أبيه ، عن أبي هر يرة ، قال ، جاء ، ناس من أصحابه فقالوا : يا رسول الله ، نجد في أنفسنا الشيء نُمْظِم أَن نسكم به ، أو المكلام به ، ما نحب أن لنا وأنا تكلمنا به ، قال « ذَاكَ صَرِيحُ الإيمان ، و الوا : نع ، قال « ذَاكَ صَرِيحُ الإيمان ،

عبر عن منصور ، عن ذر ، هن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن ذر ، هن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس قال ؛ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أحدنا يجد في فسه ، يُعَرَّضُ بالشي ، لأن يكون حُمَمَة أحب إليه من أن يتكلم به ، فقال :

<sup>(</sup>٥١١٠) أبو زميل اسمه سماك بن الوليد ، الحنفى ، وقد احتج به مسلم (٥١١٠) وأخرجه مسلم والنسائى ، ومعنى قوله « ذاك صريح الإيمان » أن عدم قبولكم مايلقيه الشيطان في أنفسكم ، وعدم التصديق به حتى يصير ذلك وسوسة إنما دفع إليه صريح الإيمان ، وليس معناه أن الوسوسة والتردد من الإيمان (٥١١٢) وأخرجه النسائى ، وذر بالذال ـ هو ابن عبد الله المرهبي

« الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحد لله الذي رَدَّ كيده إلى الوسوسة ، فال

## ١٨٢٧ – باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه [١١٩]

العدان النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا عاصم الأحول ، قال : حدثنى الموعثمان الأعواد أفلبي من محد الموعثمان الله قال : حدثنى سعد بن مالك ، قال : سَمِعَتْه أذناى ووعاه فلبي من محد عليه الصلاة والسلام ، أنه قال ﴿ من ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه قالجنة عليه حرام ■ قال ا فقيت أبا بكرة فذكرت ذلك له ، فقال ا سمعته أذناى ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم

قال عاصم: فقلت ؛ يا أما عثمان ، لقد شهد عندك رجلا أيمارجلين ، فقال ؛ أما أحدها فأول من رَمى بسهم في سبيل الله ، أوفي الإسلام ، يعني سَعْدَ بن مالك ، والآخر قدم من الطائف في بضعة وعشرين رجلا على أقدامهم ، فذكر فضلا قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث: والله إنه عندى أحلى من العسل ، يعنى قوله حدثنا وحدثني

قال أبو على ؛ وسمعت أبا داود يقول : سمعت أحمد يقول : ليس لحديث أهل الكوفة نور ، قال : وما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة

عبرو - حدثنا حجاج بن أبى يعقوب ، ثنا معاوية - يعنى ابن عمرو - ثنا زائدة ، عن الأعش ، عن أبى صلى الله عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ، مَن تُولَّى قَوْماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يُقْبَلُ منه يوم القيامة عَدْلُ ولا صَرْف ،

<sup>(</sup>٥١١٣) وأخرجه البخارى تاما بمعناه ، وأخرج مسلم وابن ماجة من حديث سعد وأنى بكرة فى الادعاء لاغير

<sup>(</sup>١١٤) وأخرجه مسلم، وفي ش « لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل » وفي نسخة « لايقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا »

<sup>(</sup>٢٩ - سنن بي داود ٤)

حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی ، ثنا عمر بن عبد الراحد ، عن عبد الراحد ، عن عبد الراحد ، عن عبد الرحمن بن بزید بنجابر ، قال : حدثنی سعید بن أبی سعید و نحن به بروت ، عن أنس بن مالك ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول «مَن ادَّعی إلی غیر أبیه أو انتمی إلی غیر موالیه فعلیه لعنة الله المتتابعة إلی یوم القیامة »

## ١٨٢٨ - باب في التفاخر بالأحساب [١٢٠]

معيد الهمداني ، أخبرنا ابن وهب ، وهذا حديثه ، عن هشام بن سعد ، عن سعيد الهمداني ، أخبرنا ابن وهب ، وهذا حديثه ، عن هشام بن سعد ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله عزوجل قدادهب عنكم عُبِيّةً الجاهلية وفخر ها بالآباء ، مؤمن تقى ، وقاجر شقى ، أنتم بنو آدم ، وآدم من تراب ، ليَدَعَن رجال فخر هم بأقوام ، إنماهم فخم من هم جهم ، أولي كُونَ أَهُونَ على الله من الجهلان التي تدفع بأنها النّه قن

### ١٨٢٩ - باب في العصبيّة [١٢١]

۱۱۷ -- حدثنا النفیلی ، ثنا زهیر ، ثنا سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، قال : مَن نَصَرَ قومَه على غيرالحق فهو كالبعير الذى رُدِّى فهو كيزع بذنبه

(٥١١٥) وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي نحوه من حديث على ابن أبي طالب عليه السلام ، وفيه « فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمين » (٥١١٦) وأخرجه الترمذي ، وقال « حسن صحيح » وعبية الجاهلية - بضم العين وتشديد الباء مكسورة شمياء مشددة مفتوحة - كبرها ونخوتها ونخرها. وقوله « مؤمن تقي وفاجر شقى » يقع خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدير : الناس مؤمن تقى وفاجر شقى ، يعنى أن الحسب لا مدخل له ، والجعلان ؛ جمع جعل - بزنة صرد - وهي دويبة سوداء تدير الحراء بأنفها

عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قُبُةً مِن أدَمٍ ، فذكر نحوه

الدمشقى، عن بنت واثلة بن الأسقع ، أنها سمعت أباها يقول: قلت: يارسول الله ، ما المصبية ؟ قال ﴿ أَنْ تُمينَ قَوْمَكَ عَلَى الظلمِ ﴾

عن عمرو بن السرح ، ثنا أيوب بن سويد ، عن أسامة بن زيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث ، عن مرّاقة بن مالك بنجُهُمُم الله جن مثر الله عليه وسلم فقال ﴿ خَيْرُ كُمُ اللَّدَافِعُ اللَّهُ عليه وسلم فقال ﴿ خَيْرُ كُمُ اللَّدَافِعُ عَن عَشَيْرَتِهِ مَا لَمْ يَأْتُمُ ﴾

[قال أبو دارد: أيوب بن سويد ضعيف]

عن عن المرح ، ثنا ابن وهب ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن عمد بن عن المرح ، ثنا ابن وهب ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن عمد بن عبد الله بن أبي المية —] عن عبد الله بن أبي سليمان ، عن جبير بن مطم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اله ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منامن مات على عَصبية ، فنا أبو أسامة ، عن عوف ، عن

<sup>(</sup>٥١١٩) وأخرجه ابن ماجة ، وقال فيه : عن عباد بن كثير السامى عن امرأة منهم يقال لهما فسيله قالت : سمعت أبي » بمعناء

<sup>(</sup>٥١٢٠) أيوب بن سويد: هو أبو مسعود، الحيرى، السيبانى \_ بالسين المهملة \_ قدم مصر وحدث بها

<sup>(</sup>٥١٢١) وأخرجه مسلم في صحيحه ، وأخرجه النسائى في سننه من حديث أبي هر برة نحوه بمعناه من حديث جندب بن عبد الله البجلي

<sup>(</sup>٥١٢٣) وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قوله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم الله مختصراً ومطولا

زياد بن مخراقٍ ، عن أبي كنانة ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم • ابنُ أُخْتِ القوم ِ منهم »

المحدود المحدود المحدود الرحم الله الحسين بن محمد ، ثنا جرير [ بن حارم ] عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن حصين ، عن عبدالرحمن بن أبي عقبة الله عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس ، قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أُحُداً الله فضر بت رجلا من المشركين ، فقلت : خُذها منى وأما الفلام الفارسي ، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « فهلا قلت خُذها منى وأنا الفلام الأنصاري »

## ١٨٣٠ – باب إخبار الرجل بمحبته إليه [١٣٢]\*

۱۲٤ – حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن ثور ، قال : حدثنى حبيب بن عبيد ، عن النبى صلى الله عليه وسلم عبيد ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إذا أحب الرجل أخاه ُ فَلْيُخْبِرْهُ أنه يحبه »

• ١٧٥ — حدثنامسلم بن إبراهيم ، ثنا المبارك بن فضالة ، ثنا ثابت البنانى ، عن أنس بن مالك ، أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل ، فقال: يا رسول الله ، إنى لأحِبُ هذا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « أعلمته »؟ قال: لا ، قال «أغلِمُه » قال: فلحقه ، فقال: إلى أحبك في الله ، فقال: أحبّك الفدى أحببتني له

<sup>(</sup>٥١٢٣) وأخرجه ابن ماجة

<sup>■</sup> في ش ﴿ باب الرجل بحب الرجل على خير يراه ﴾

<sup>(</sup>٥١٧٤) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقل الترمذي ١ حسن صحيح غريب ١

<sup>(</sup>٥١٢٥) البارك بن فضالة، القرشي ، العدوى ، مولاهم ، البصرى ، وثقه عفان

ابن مسلم ، واستشهد به البخاري ، وصنفه الإمام أحمـــد و يحيى بن معين والنسائى ، و ـــكام فيه غيرهم

المعدد الله عن حميد بن المعاميل ، ثنا سليان ، عن حميد بن هلال ا عن عبد الله الرَّجُل أبح بُ القوم ولا عبد الله بن الصامت ، عن أبى ذر أنه قال : يا رسول الله الرَّجُل أبح بُ القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم ، قال ﴿ أنت يا أبا ذر مع من أحببت ﴾ قال : فإنى أحب الله ورسوله ، قال ﴿ فإنك مع من أحببت ﴾ قال : فأعادها أبو ذر ، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم

الله عليه وسلم الله على الحيل من الحيد ، عن يونس بن عبيد ، عن أنس بن مالك ، قال : رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشى الله منه ، قال رجل : يا رسول الله ، الرجُلُ يحبُ الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل عمله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ■ المره مَعَ مَنْ أُحَبُ ■

### ١٨٢١ - باب في المشورة [١٢٢]

۱۲۸ - حدثنا ابن المثنى ، ثنا يحيى بن أبى بكير ، ثنا شيبان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هر يرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشارُ مُؤتَمَنَ ،

وقد أحرج البخارى ومسلم من حديث أبى وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، كيف ترى فى رجل أحب قوما ولم يلحق بهم 1 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و الرء مع من أحب »

(١٢٧) وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه أتم منه

(۵۱۲۸) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي وحديث حسن عريب ﴾ وأخرجه الترمذي أيضا مرسلا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وأبو بكر وعمر ، وقال ، فذكر نحو هذا الحديث بمعناه

### ١٨٣٢ - باب في الدَّال على الخير [١٧٤]

۱۳۹ - حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن الأعش ، عن أبى عمرو الشيبانى ، عن أبى مسعود الأنصارى ، قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال ؛ يا رسول الله ، إبى أبدع بى فاحملنى ، قال «لاأجدُ ماأحملك عليه وسلم ، فقال ؛ يا رسول الله أن يحملك ؟ فأتاه ، فحمله ، فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ دل على خير فله مثل أجر فاعله ؟

## ١٨٣٣ – باب في الحُدَوَى [١٢٥]

معنى الله عليه وسلم ، قال « حبك الشيء يُعْمِي و يُصِمِمُ » من أبي الدرداء ، عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال « حبك الشيء يُعْمِي و يُصِمِمُ »

#### ١٨٣٤ – باب في الشفاعة [١٣٦]

عن أبى موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اشفعوا إلى لتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء ﴾

معاویة ، اشفعوا تؤجروا فإنی لأرید الأمر فأؤخره کیا تشفعوا فتؤجروا ، فإن

<sup>(</sup>٥١٣٩) وأخرجه مسلم والترمذي ، وأبدع بي : انقطع بي لضعف راحلتي

<sup>(</sup>١٣٠) فيه النعى عن الإغراق في حب مالاينبغي الإغراق في حبه

<sup>(</sup> ۱۳۹ م) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

<sup>﴿ (</sup>٥٩٣٧) وأخرجه النسائي في الزكاة عن هارون بن سميد الأيلي عن سفيان. عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ اشْفَعُوا تَوْجُرُوا ۗ

۱۳۳ - حدثنا أبو معمر ، ثنا سفيان ، عن بريد ، عن أبى بردة ، عن أبى مردة ، عن أبى موسى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، مثله

## ١٨٣٥ - باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب [١٢٧]

۱۳٤ - حدثنا أحد بن حنبل ، ثناهشيم ، عن منصور ، عن ابن سيرين ، قال أحد : قال مرة ـ يعنى هشيا ـ : عن بعض ولد الملاء ، أن الملاء [بن] الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين ، فكان إذا كتب إليه مدأ بنفسه

۱۳۰ — حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا المعلى بن منصور ، أخبرنا هشيم عن منصور ، عن ابن الحضرى عن منصور ، عن ابن الحضرى الله عنى منصور ، عن ابن الحضرى أنه كتب إلى النبى صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه

# ١٨٣٦ - باب كيف يكتب إلى الذي ؟؟[١٢٨]

قال ابن يحيى: عن ابن عباس أن أباسفيان أخبره : قال : فدخلنا على هرقل

<sup>(</sup>۱۳۵ و ۱۳۵ و ۱۳۵) فی کل واحد منهما مجهول . ویبدأ ینفسه : أی یقول و من فلان بن فلان إلی فلان بن فلان و کتب النبی صلیالله علیه وسلم فی کثیر من کتبه و من مجد بن عبد الله إلی فلان ه

<sup>(</sup>٥١٣٦) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، مطولا ويختصرا

فأجلسنا بين يديه ، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه « بسم الله الرحن الرحم ، سلام على من انبع المدى ، أما بعد »

#### ١٨٣٧ - باب في بر الوالدين [١٢٩]

۱۳۷ - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان ، قال : حدثنى سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبي هر يرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يَجَزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»

الله الحارث عن حرثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن ابن أبى ذئب ، قال : حدثنى خالى الحارث عن حرزة بن عبد الله بن عر ، عن أبيه ، قال : كانت تحتى امرأة ، وكنت أحبها ، وكان عمر يكرهها ، فقال لى : طلقها ، فأبيت ، فأنى عمر النبى صلى الله عليه وسلم ، فذكرذاك له ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ، فذكرذاك له ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ، فذكرذاك له ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ،

۱۳۹ - حدثنا عد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن بَهْز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال ، قلت يا رسول الله ، من أبر ؟ قال «أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أبك ، ثم أباك ، ثم أباك ، ثم أباك ، ثم الأفرب فالأفرب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دُعِي له يوم القيامة فضله الذي منه شجاعاً أقرع »

[قال أبو داود: الأفرع الذي ذهب شعر رأسه من السم]

<sup>(</sup>٥١٣٧) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائى وابن ماجة

<sup>(</sup>۵۱۳۸) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمــذي احسن صحيح ، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب » (۵۱۳۹) وأخرجه الترمذي ، وقال الحسن ا

عنجده ، أنه أتى الذي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، منا كليب بن منفعة عن جده ، أنه أتى الذي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، منا بر؟ قال «أمك ، وأباك ، وأختك ، وأخاك ، ومولاك الذي بكي ذاك ، حق واجب ورحم موصولة » وأباك ، وأختك ، وأخاك ، ومولاك الذي بكي ذاك ، حق واجب ورحم موصولة » مدن الخبرنا ، ح وثنا عباد بن موسى قال : ثنا إبرهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن حميد بن عبد الرحن ، عن عبد الله بن عبد الرحن ، عن عبد الله بن عبد الرحن ، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله وسلم ، إن من أ كبر الكبائر أن يتلفن الرجل والديه ، قبل : يا رسول الله ، كيف يلعن الرجل والديه ، قبل : يا رسول الله ، كيف يلعن الرجل والديه ، قال ، ويعلن أمه فيعلن أمه »

المعنى ، قالوا: ثنا عبد الله بن إدريس ، عن عبد الرحمن بن سايمان ، عن أسيد المعنى ، قالوا: ثنا عبد الله بن إدريس ، عن عبد الرحمن بن سايمان ، عن أسيد ابن على بن عبيد مولى بنى ساعدة ، عن أبيه ، عن أبى أسيد مالك بن ربيعة الساعدى ، قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاه رجل من بنى سَلَمة فقال: يا رسول الله ، هل بقى من بر أبوى شىء أبرها به بعد موتهما ؟ بنى سَلَمة فقال: يا رسول الله ، هل بقى من بر أبوى شىء أبرها به بعد موتهما ؟ قال « نعم ، الصلاة عليهما ، والاستغفار لهما ، وإغاذ عهدها من بعدها ، وصِلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، وإكرام صديقهما »

عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر،

<sup>(</sup>٥١٤٠) وذكره البخارى في تاريخه السكبير تعليقا ، وأخرج البخارى من حديث أبي زرعة بن جرير عن أبي هريرة قال ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، من أحق بحسن صحابتي ا قال « أمك » قال : ثم من اقال « ثم أمك » قال : ثم من اقال « ثم أمك » قال : ثم من الوك » وأخرجه مسلم وابن ماجة بنحوه ، وفي حديثهما « ثم أمك » مرتين

<sup>(</sup>۱٤۱) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى (١٤٢٥) وأخرجه ابن ماجة (١٤٣٥) وأخرجه مسلم والترمذي

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنَّ أَبِرِ البَرِ صَلَةَ المُرَّهُ أَهِلُ ود أَبِيهُ جد أَن يُولَى »

ابن عمارة بن ثو بان ، أخبرنا عمارة بن ثو بان ، أن أبا الطفيل أخبره ، قال ؛ ابن عمارة بن ثو بان ، أخبرنا عمارة بن ثو بان ، أن أبا الطفيل أخبره ، قال ؛ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجمِر الله ، قال أبو الطفيل : وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور ، إذ أقبلت امرأة حتى دَنَتْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعلست عليه ، فقلت : من هي ؟ فقالوا : [هذه ] أمه التي أرضعته

عرو بن الحارث ، أن عمر بن السائب حدثه ، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوماً فأقبل أبوه من الرضاعة ، فوضع له بعض ثوبه ، فقعد عليه وسلم كان جالسا يوماً فأقبل أبوه من الرضاعة ، فوضع له بعض ثوبه ، فقعد عليه ، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثو به من جانبه الآخر ، فجلست عليه ، ثم أقبل أخوه من الرضاعة، فقام [له] رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين بديه

# ١٨٣٨ – باب في فضل مَنْ عَالَ يتيا [١٣٠]

معاوية " عن أبى مالك الأشجعي " عن ابن حُدَير ، عن ابن عباس ، قال : ثنا أبو معاوية " عن أبى مالك الأشجعي " عن ابن حُدَير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كانت له أنثى فلم يشدها ولم يهنها

المرأة هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية التي أرضعت النبي صلي الله عليه وسلم ، ومن في الناس أحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إكرام من بروه ؟ عليه وسلم ، أبوه من الرضاعة هو الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدى زوج حليمة ، وأخوه من الرضاعة : عبد الله بن الحارث ، وأخته من الرضاعة ، الشهاء بنت الحارث

ولم يؤثر ولله عليها \_ قال : يعنى الذكور \_ أدخله الله الجنة » ولم يذكر عمان يعنى الذكور

- حدثنا مسدد ، ثنا خالد ، ثنا سُهَيل - يعنى ابن أبى صالح - عن سعيدالأعشى ، قال أبو داود : وهوسعيد بن عبد الرحن بن مكمل الزهرى ، عن أبوب بن بشير الأنصارى ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : قال رسول المعنى الله عليه وسلم « من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجمة ،

۱٤۸ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثناجر ير ، عن سهيل ، بهذا الإسناد بمعناه ، قال «ثلاث أخوات ، أو ثلاث بنات ، أو بنتان ، أو أختان،

عدائني شداد أبو عمار ، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال ، قال رسول الله حداثني شداد أبو عمار ، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أنا وامرأة سَنْهَا والحدين كهاتين يوم القيامة ، وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة ﴿ امرأة آمَتْ من زوجها ذات منصب وجمال حَبَسَتْ نفسها على بتاماها حتى بانوا أو ماتوا ﴾

# ١٨٣٩ - باب في [من] ضم الينيم (١٣١)

- ۱۹۰ — حدثنا عد بن الصباح بن سفیان ، أخبرنا عبد العزيز \_ يعنى ابن أبى حازم \_ قل : حدثنى أبى ، عن سهل ، أن النبى صلى الله عايه وسلم

<sup>(</sup>٥١٤٨٥٥١٤٧) وأخرجه الترمذي

<sup>(</sup>۱٤۹ه) سفعاء الحدين : هي التي تغير لونها إلى الكمودة والسواد من طول الأيمة وترك النزين ، وآمت من زوجها : صارت لازوج لها (۵۱۵۰) وأخرجه البخاري والترمذي

قال = أنا وكافل اليتم كهاتين في الجنة ، وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلى الإبهام

#### ١٨٤٠ – باب في حق الجوار [١٣٧]

۱۵۱ — حدثنا مسدد ، ثنا حماد ، عن يحبى بن سميد ، عن أبى بكر ابن محمد ، عن عرة ، عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « مازال جبريل يوصينى بالجار حتى قلت ليورثنه »

منا محمد بن عيسى ، ثنا سفيان ، عن بشير أبى إسماعيل ، عن بشير أبى إسماعيل ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عرو أنه ذبح شاة فقال ، أهديتم لجارى اليهودى فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيور به ٩٤٠

معد بن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره ، فقال « اذهب فأصبر » فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال الذهب فأصبر » فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال الذهب فأصبر متاعه في الطريق ، فجعل الناس يألونه فيخبرهم خبره ، فجعل الناس يلعنونه : فعل الله به ، وفعل ، وفعل ، فعاه إليه جاره فقال له : ارجع لا ترى مني شيئاً تكرهه

٥١٥٤ - حدثنا محد بن المتوكل العسقلاني ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا

<sup>(</sup>٥١٥١) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة

<sup>(</sup>٥١٥٢) وأخرجه الترمذي ، وقال ٣ حسن غريب من هذا الوجه ٣ وقد روى هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة أيضا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (١٥٤) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي بنحوه

معمر ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قل : قال رسول الله صلى الله وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل غيراً أو ليصمت »

ابن عبید حدّ نهم ، عن أبی عران الجُو ی ، عن طلحة ،عن عائشة رضی الله عنها ، ابن عبید حدّ نهم ، عن أبی عران الجُو ی ، عن طلحة ،عن عائشة رضی الله عنها ، قالت : قلت : یا رسول الله ، یان لی جارین بأیهما أبدأ ؟ قال ﴿بأدناهما بابا ، قال أبو داود : قال شعبة فی هذا الحدیث ؛ طلحة رجل من قریش

### ١٨٤١ - باب في حق المماوك [١٣٣]

۱۰۹ - حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة ، قالا : ثنا محمد بن الفضيل ، عن مفيرة ، عن أم موسى ، عن على عليه السلام ، قال: كان آخركلام رسول الله صلى الله عليه وسلم « الصلاة الصلاة ، اتقوا الله فيما ملكت أيمانك »

۱۹۷ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن الأعش ، عن المعرور بن سويد ، قال : رأيت أبا ذر بالر بَذَة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله ،

وأخرجه البخارى ، بنحوه ، وطلحة : هو طلحة بن عبدالله بن عنمان عنمان عنمان عبد الله بن معمر ، القرشى ، التيمى ، احتج به البخارى فى صحيحه ، وأخرج هذا الحديث من حديثه

(٥١٥٦) وأخرجه ابن ماجة ، وليس فيه ي اتقوا الله » واللفظ عنده ي السلاة وما ملسكت أيمانكم » وأم موسى : يقال إن اسمها حبيبة

(۱۰۷) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى ، بمعناه ، وأخرجه ابن ماجة مختصرا وليس في حديث جميمهم و فمن لم يلائمكم - إلح الوالرجل اللهى عيره أبو ذر هو ملال بن أبى رباح

قال: فقال القوم: يا أبا ذر ، لو كنت أخَذْتَ الذي على غلامك فجيلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غلامك ثو با غيره،قال: فقال أبو ذر: إذى كنت سابت رجلا وكانت أمه أعجمية ، فعيرته بأمه ، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ﴿ يا أبا ذَر ، إمك امر أو يلك جاهِلية » قال ﴿ إنهم إخْوَانكم فَضَلَكُمُ الله عليهم ، فن لم يُلانمكم فبيعوه ، ولا تعذُّ بوا خَلْقَ الله »

المعرور حدثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ، ثنا الأعش ، عن المعرور إبن سويد ] قال : دخلنا على أبى ذرّ بالرّ بَذَةِ فإذا عليه بُرْ دُ وعلى غلامه مثله ، فقلنا : يا أبا ذر لوأخذت بُرْ دَ غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثو با غيره ، قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و أخوانكم جمّلهم الله تحت أيدبكم ، فمن كان أخوه تحت يديه فَلْيُطْعِمْهُ مُمَا يا كل ولْيَكْسُهُ مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه ما يغلبه ما يغلبه ما يغلبه ما يغلبه بالمنا يغلبه ما يغلبه ما يغلبه ما يغلبه ما يغلبه بالمنا يغلبه ما يغلبه ما يغلبه ما يغلبه بالمنا يغلبه ما يغلبه بالمنا يغلبه بالمنا يؤلبه بالمنا يغلبه بالمنا يؤلبه بالمنا يغلبه بالمنا يؤلبه بالمنا يؤلب

قال أبو داود: ورواه ابن نمير عن الأعش تحوه

۱۹۹۰ — حدثنا محمد بن العلاء [قال: ثنا أبو معاوية ، ح] وثنا ابن المثنى ، قال ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعش ، عن إبراهيم التيمى ، عن أبيه ، عن أبي مسمود الأنصارى ، قال : كنت أضرب علاماً لى ، فسمعت من خلنى صوتا « إعْلَمَ أبا مَسْمُودٍ ، قال ابن المثنى : مرتين « فله أفْدَرُ عليكَ منك عليه ، فالتنت فإذا هو النبى صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يارسول الله هو حر لوجه الله تمالى ، قال « أما [ إنك ] لو لم تفمل الله مثلك النار ، أو « لمستك النار ، الله عليه بإسناده .

٥١٥٩) وأخرجه مـــلم والترمذي ، ولفعتك النار : شملنك من جميع نواحيك، وأصله قولهم \* تلفع الرجل بثوبه \* والمراد أحرقتك كلك

ومعناه ، محوه ، قال : كنت أضرب غلاما لى [أسود ] بالسوط ، ولم يذكر أمر العتق

991 - حدثنا محمد بن عمرو الرازى ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن مُورِق ، عن أبى ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لاء مَكَمُ مِن مُلُوكِيكُمُ فَأَطْعِمُوهُ مَا تَأْكُونَ ، وأُكْسُوهُ مَا تَلْبَسُونَ ، ومَنْ لم يلائمكُمُ منهم فبيمُوه ، ولا تُعَذَّبُوا خَلْقَ الله »

۱۹۲۶ - حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن عثمان بن زُفَر، عن بعض بنى رافع بن مكيث ، عن رافع بن مكيث ـ وكان عن شهد الحديثية مع النبى صلى الله عليه وسلم - أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « حُسْنُ للله كة يُمُنْ ، وَسُوء الخُلُق شُوُ مْ ،

عد بن خالد بن رافع بن مكيث ، عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث ــ وكان علا من حدثنى مكيث ــ وكان رافع بن مكيث ــ وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ﴿ حُسُن ُ الملكة عِن وسوه الْخُلَق شُؤْم »

۱۹۶۵ - حدثنا أحمد بن سعيد الممداني وأحمد بن عمرو بن السرح ، وهذا حديث الهمداني وهو أتم ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : اخبرني أبو هاي الخولاني ، عن العباس بن جُليد الْحَجري ، قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، كم نعفو عن الخادم؟

<sup>(</sup>٥١٦١) في ش « واكسوه مما تكسون » وفي نسخة « من لا يمكم » بالياء مكان الهمزة ، والأصل الهمزة ، ولكنها قد تسهل فتفلب ياء

<sup>(</sup>١٦٢٥و١٦٢) في نسخة ﴿ حسن الملسكة عاء » والمراد بحسن الملسكة إحسان المستبع منع الماليك

 <sup>(</sup>٥١٦٤) وأخرجه الترمذي ، وقال «حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث
 عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد ، وقال : عن عبد الله بن عمرو

فصمت « ثم أعاد عليه الـكلام « فصمت ، فلماكان في الثالثة قال « اغْفُو ا عنه في كلِّ يورم سبعين مَرة »

٥١٦٥ - حدثنا إراهيم بن موسى الرازى ، قال : أخبرنا [ح] وثنا مؤمل بن الفضل الحرانى ، قال : أخبرنا عيسى ، ثنا فضيل [- يعنى ابن غزوان -] عن ابن أبى نعم مع عن أبى هريرة ، قال ، حدثنى أبو القاسم نبى التوبة صلى الله عليه وسلم قال «من قَذَف علوكه وهو برى لا مماقال جُلِدَ له يوم القيامة حَدًا» قال مؤمل : ثنا عيسى عن الفضيل يعنى ابن غزوان

٥١٦٧ — حدثنا مسدد ، ثنايحي ، عن سفيان ، قال : حدثني سلمة بن كهيل ، قال ، حدثني معاوية بن سويد بن مُقَرِن ، قال : لَطَمْتُ مولى لنا ، فدعاه أبي ودعاني ، فقال : اقْتَصَّ منه ، فإنا معشَرَ بني مُقرِّن كنا صبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم ، فلطمها رجل منا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أَعْتِقُوها ، قالوا : إنه ليس لنا خادم غيرها ،

<sup>(</sup>٥١٦٥) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بمعناه

<sup>(</sup>٥١٦٦) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي

<sup>(</sup>٥١٦٧) العتق في هذا الحديث وفي الحديث الذي يأنى بعده ليس على الوجوب عند أهل العلم ، وإنما هو على الترغيب ، ويدل على ذلك حديث سويد (٥١٦٧) فإنه لما أمر بالعتق قالوا له : ليس لنا خادم غيرها ، فقال صلى الله عليه وسلم « فلتخدمهم حتى يستغنوا »

قال : ﴿ فَلْتَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا ، فإذا اسْتَغْنُوا فَلْيُمْتِقُوها ۗ

• ١٦٨ - حدثنا مسدد وأبو كامل ، قالا : ثنا أبو عوانة ، عن فراس ، عن أبى صالح ذكوان ، عن إزاذان ، قال : أنيتُ ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأجر ما يَسْوى هـذا ، فأخذ من الأجر ما يَسْوى هـذا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « مَن لَطَم مملوكَهُ أو ضَرَبَهُ فَكَفّارتُهُ أن بُعْتِقَهُ ،

# ١٨٤٢ - باب [ ماجاء ] في المعاوك إذا نصح [١٣٤]

افع ، عن نافع ، عن مالك ، عن نافع ، عن نافع ، عن نافع ، عن عن عن عن نافع ، عن عن عن عن عن عن عن عن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن العبد إذا نَصَحَ لِسَيِدِهِ وَأَحْسَنَ عبادة اللهِ فله أُجرُ ، مَرَّتِين .

# ١٨٤٣ - باب فيمن خَبَّ عمادكا على مولاه [١٣٥]

<sup>(</sup>۱۹۸۵) وأخرجه مسلم ، وزانان ؛ كنيته أبو عمر ، ويقال : أبو عبد الله ، ويسوى : أى يساوى ، وقد وقع «يساوى» فى نسخة ، وهذه هى اللغة المعروفة ، ومن العلماء من يعد «يساوى» لحنا

<sup>(</sup>١٦٩) وأخرجه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٥٩٧٠) وأخرجه النسائي، وخبب: أى أفسدوخدع ، وتخبيب الرأة : إفسادها على زوجها لنطلق منه فينزوجها أو يزوجها غيره ، وتخبيب العبد : إفساده بتحسين الإباق والعصيان حتى ببيعه سيده

#### ١٨٤٤ - باب في الاستئذان [١٣٦]

۱۷۱٥ - حدثنا محمد بن عبيد ، ثنا حاد ، عن عبيد الله بن أبى بكر ، عن أنس بن مالك أن رجلا اطَّلَعَ من بَعْضِ حُجَرِ النبى صلى الله عليه وسلم ، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ ، أو مَشَاقِصَ ، قال : فكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بَخْتِلُهُ ليطعنه

٥١٧٧ — حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن سهيل ، عن أبيه ، قال : ثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « مَنِ اطَّلَمَ فَى دَار قوم بغير إذنهم فَقَنْأُوا عينَه فقد هَدَرَتْ عينُه »

مالاه - حدثنا الربيع بن سليان المؤذن ، ثنا ابن وهب ، عن سليان المؤذن ، ثنا ابن وهب ، عن سليان مليان معنى ابن بلال م عن كثير ، عن الوليد ، عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، إذا دَخَلَ الْبَصَرُ فلا إذْن ،

۱۷۶ — حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، ثنا جرير ، ح وثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا جرير ، و وثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا حفص ، عن الأعمش ، عن طلحة ، عن هزيل ، قال : جاء رجل ، قال عثمان : سعد ، فوقف على باب النبى صلى الله عليه وسلم يستأذن ، فقام على الله عثمان ] : مُسْتَقَبِلَ الباب ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « هكذا

(٥١٧١) وأخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج الترمذى من حديث حيد الطويل عن أنس أن النبي صلي الله عليه وسلم كان في بيته ، فاطلع عليه رجل ، فأهوى إليه عشقص ، فتأخر الرجل ، وقال «حسن صحيح» والمشقص – بزنة منبر – نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض ، ويختله : يراوغه ويتحين غفلته

(٥١٧٢) في هذا الحديث بيان إبطال القود وإسقاط الدية عمن فقاً عين المطلع وقد روى عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه أهدرها ، وعن أبي هريرة مثل ذلك ه وهذا مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يضمن الجناية ؟ لأنه يمكنه أن يدفع عن نفسه النظر بالاحتجاب عنه وسد الحساس

(١٧٣) كثير بن زيد ، أبوعد ، الأسلمي ، مولاهم ، المدنى \_ لايحتج به

### - عنك \_ أو هكذا ، فإنما الأستيند أن مِن النَّظَرِ ،

منا أبو داود الحفرى ، عن سفيان ، عن الأعش ، عن سفيان ، عن سفيان ، عن النبى عن سفيان ، عن النبى عن سعد ، نحوه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم

### ١٨٤٥ - باب كيف الاستئذان [١٣٧]

۱۷۹ - حدثنا ابن بشار، ثنا أبو عاصم ، ثنا ابن جریج ، ح وثنا یحیی بن حبیب ، تنا روح ، عن ابن جریج ، قال : أخبرنی عمرو بن أبی سفیان ، أن عمرو ابن عبد الله بن صَفُوان أخبره ، عن كَلَدة بن حنبل ، أن صفوان بن أمية بعثه عبد الله بن صفوان بن أمية بعثه علی رسول الله صلی الله علیه وسلم بِلَبن وَجَدَایَة وصفاییس ، والنبئ صلی الله علیه علیه وسلم بأعلی مكة ، فدخلت ولم أسلم ، فقال ، فقال ، ولم یکم الم علیه وسلم بأعلی مكة ، فدخلت ولم أسلم ، فقال ، وأخبرنی ابن صفوان بهذا أجمع وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمیة ، قال عرو : وأخبرنی ابن صفوان بهذا أجمع هن كلدة بن حنبل ، ولم يقل سمعته منه

قال أبو داود: قال يحيى ن حديب: أمية بن صفوان ، ولم يقل سمعته من حكَّدة [ بن حنبل ] وقال يحيى أيضاً : عمرو بن عبدالله بن صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره

<sup>(</sup>١٧٦) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي و حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث ابن جربج ، والجداية \_ بفتح الجيم أو كسرها \_ ولد انظبية إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة ، والضغابيس : صغار القثاء ، واحده ضغبوس ، بزنة عصفور .

٥١٧٧ — حدثنا أبو بكر بن أبي شببة ، ثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن عن رِبْعِيّ ، قال ا ثنا رجل من بني عامر [ أنه ] استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ، فقال ا ألج ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه واخرُج إلى هذا فَعَلَمْهُ الاستئذان ، فقل له : قل السلام عليكم ، أأدخل ؟ ، فسمعه الرجل ، فقال ا النبي صلى الله عليكم ، أأدخل أ فدخل

۱۷۸ — حدثنا هناد بن السهى ، عن أبى الأحوص ، عن منصور ، عن منصور ، عن ربعى بن حِراش ، قال : حُدِّثتُ أن رجلا من بنى عامر استأذن على النبى صلى الله عليه وصلم ، بمعناه

قال أبو داود : وكذلك حدثنا مسدد حدثنا أبوعوانة عن منصور [عنر بعى] [ ولم يقل ] عن رجل من بني عامر

ماد، ثنا أبى، ثنا شعبة، عن منصور ، عن معاد، ثنا أبى، ثنا شعبة، عن منصور ، عن رجل من بنى عامر أنه استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم ، بمعناه، الله عليه وسلم ، بالدخل الله عليه فقلت : السلام عليكم ، أأدخل الله

١٨٤٦ - باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان [١٣٨]

م ۱۸۰ – حدثنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا سفيان ، عن يزيد بن خصيفة ، عن بُسُر بن سعيد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار ، فجاء أبو موسى فزعا ، فقلنا له ، ما أفزعك ، قال : أمرنى عر أن آتيه ، فأتيته ، فاستأذنت ثلاثاً فإيؤذن لى ، فرجعت ، فقال : مامنعكأن تأتيني ،

<sup>(</sup>٥١٧٧-٥١٧٧) وأخرجه النسائي بنحوه

<sup>(</sup> ٥١٨٠) وأخرجه البخارى ومسلم ، وفي ش ﴿ لتأتيني على هذا بالبينة ۗ وفي هذا الحديث الدليل على لزوم التثبت في خبر الواحد لما يجوز عايه من السهو وبحوه ، وفيه أن العالم المستبحر في العلم قد يخفي عليه من العلم شيء يعرفه من هو دونه ، والإحاطة لله تعالى وحده

قلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لى « وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا اسْتأذَنَ أحدُ كم ثلاثاً فلم يؤذن له فليَرْجع » قال: اتأتينَّ على هذا بالبينة ، فقال أبو سعيد ، لا يقوم معك إلا أصغر القوم ، قال : فقام أبو سعيد معه فشهد له

المه الله عليه وسلم ، فقال عبد الله بن داود ، عن طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، أنه أتي عمر فاستأذن ثلاثا ، فقال : يستأذن أبوموسى ، أنه أتي عمر فاستأذن ثلاثا ، فقال : يستأذن أبوموسى ، بستأذن الأشعرى ، يستأذن عبد الله بن قيس ، فلم يُؤْذَن له ، فرجع ، فبعث إليه عمر : مارَدَّكَ ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يستأذن أحد كم الاتكا ، فإن أذن له ، و إلافليرجع ، قال : اثننى ببينة على هذا ، فذهب ثم رجع ، فقال : هذا أبي ، فقال أبي : يا عمر ، لاتكن عذا با على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر ، لا أكون عذا با على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر ، لا أكون عذا با على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

۱۸۲۰ – حدثنا یمی بن حبیب ، ثنا روح ، ثنا ابن جریج ، قال ، أخبرنی عطاء ، عن عبید بن عمیر ، أن أبا موسی استأذن علی عمر ، بهذه القصة ، قال فیه : فانطلق بأبی سعید ، فشهد له ، فقال ، أخَنی علی هذا من أص رسول الله صلی الله علیه وسلم ؟ ألهانی السَّفْقُ ، الأسواق ، ولـكن سَلم ما شئت ولا تستأذن

۱۸۳ - حدثنا زید بن أخزم ، ثنا عبد القاهر بن شعیب ، ثنا هشام ، عن حید بن هلال ، عن أبی بردة بن أبی موسی ، عن أبیه ، بهذه القصة ،

<sup>(</sup>١٨١٥) وأخرجه مسلم

<sup>(</sup>٥١٨٢) وأخرجه البخارى ومسلم ، وليس فى حديثهما ، والحكن سلم ما شئت ، ولا تستأذن ، وفي ش و الصفق فى الأسواق ، وهو التصرف فى البيوعات ، وفى ش أيضاً « ولحكن تسلم ما شئت ولا تستأذن »

قال : فقال [ عر ] لأبي موسى : إلى لم أنهمك ، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم شديد

۱۸۵۵ – حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، وعن غير واحد من علمائهم في هــذا ، فقال عمر لأبي موسى : أما إلى لم أتهمك ، ولــكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم

١٨٥ – حدثنا هشام أبو مروان وعمد بن المثنى ، المعنى ، قال محمد بن المثنى : ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا الأوزاعي ، قال : سمعت يحيى بن أبي كثير يقول : حدثني محد بن عبد الرحن بن أسمد بن زرارة ، عن قيس بن سمد ، قال ؛ زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال « السلام عليكم ورحمة الله » فَرَدُّ سمد ردا خفيا ، قال قيس : فقلت : ألا تأذنُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ، ذرهُ يكثر علينا من السلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ السلام عليكم ورحمة الله » فرد سمد ردا خنيا ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « السلام عليكم ورحمة الله » ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأتبعه سعد ، فقال : يا رسول الله ، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام ، قال : فأ نصرف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له سعد بغسل ، فاغتسل ، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران ، أو ورس ، فاشتمل بها ، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول د اللهُمَّ اجْمَلُ صَلَّوَ اتِكَ ورَ حَمَدَكَ على آل سعد بن عُبَادة ، قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطمام ، فلما أراد الانصراف قرَّبَ له سعد حمارا قد وَطَّأُ عليه بقطيفة ، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال سعد : يا قيس ، المحسَبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال قيس : فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « اركب » فأبيت

<sup>(</sup>٥١٨٥) وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا

ثم قال « إمَّا أَنْ تَرَ كُبّ و إما أَنْ تنصرف ۗ عقال ؛ فانصرفت قال هشام : أبومروان عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال أبو داود : رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلا[و] كم يذكرا قيس بن سمد

• ١٨٦٥ — حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين ، قالوا ؛ ثنا بقية [بن الوليد] ، ثنا محد بن عبد الرحن ، عن عبد الله بن بسر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ، و يقول « السلام عليكم ، السلام عليكم ، وذلك أن الحدور لم يكن عليها يومئذ سُتُور

### ١٨٤٧ \_ [ باب الرجل يستأذن بالدق] [١٣٩]

۱۸۷ - حدثنا مسدد ، ثنا بشر ، عن شعبة ، عن محمد بن المنسكدر ، عن جابر أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه ، فدققت الباب ، فقال « مَنْ هٰذَا » ؟ قلت ؛ أنا ، قال « أنا أنا » كا أنه كرهه

۱۸۸ - حدثنا یحیی بن أیوب \_ یعنی المقابری \_ ثنا إسماعیل \_ یعنی ابن جمفر \_ ثنا محمد بن عرو ، عن أبی سلمة ، عن نافع بن عبد الحارث ، قال : خرجت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی دخلت حائطا، فقال لی «أمسكِ الله فضریبَ الباب فقلت «مَنْ هٰذَا» ؟ وساق الحدیث

<sup>(</sup>٥١٨٦) بسر: بضم الباء ، و سكون السين المهملة ، وآخره راء مهملة ، وله صحبة (٥١٨٧) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة ، وإعا كره الجواب بأنا وحدها لأنها ليست جوابا لقوله « من هذا » لأن هذا السؤال استفسار عن الشخص ، فكان عليه أن يقول « أنا جابر » مثلا

قال أبو داود : يعنى حديث أبى موسى الأشعرى [قال فيه]: فدق الباب المدين الرجل يُدْعَى أيكون ذلك إذنه [١٤٠]

۱۸۹ — حدثنا موسی بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن حبيب وهشام ، عن محمد ، عن أبى هر برة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرجل إذنهُ »

• ٥٩٩٠ – حدثنا حسين بن معاذ ، ثنا عبد الأعلى ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبى رافع ، عن أبى هر يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا دُعِيَ الْحَدَكُمُ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءُ مَعَ الرسولِ فَإِنَّ ذَلْكَ لَهُ إِذَنْ ﴾

قال أبوعلى اللؤلؤى : سممت أبا داود يقول ١ قتادة لم يسمع من أبي رافع [شيئا]

١٨٤٩ - باب الاستئذان في الموركات الثلاث[١٤١]

۱۹۱۰ – حدثنا ابن السرح ، قال : ثنا [ح] وثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه ، قالا ، أخبرنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبى يزيد ، سمع ابن عباس يقول ، لم يؤمر بها أ كثر الناس آية الإذن ، و إنى لآمر جاريتي هذه تستأذن على

قال أبو داود : وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به

<sup>(</sup>١٩٠٠) قال البخارى وقال سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هررة عن النبي صلى الله عليه وسلم : هو إذنه ، فذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده ، وذكر البخاري في هذا الباب حديث مجاهد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال و دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدت لبنا في قدح ، فقال : أباهر ، الحق أهل الصفة ، فادعهم إلى ، قال : فأتيتهم فدعوتهم ، فأقباوا ، فاستأذنوا ، فأذن لهم ، فدخاوا » الصفة ، فادعهم إلى ، قال : فأتيتهم فدعوتهم ، فأقباوا ، فاستأذنوا ، فأذن لهم ، فدخاوا » عن ابن قال : آية لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن » إلخ

عن عرو بن أبى عرو ، عن عكرمة أن نَفَراً من أهل العراق قانوا : يا ابن عباس العرق بن أبى عرو ، عن عكرمة أن نَفَراً من أهل العراق قانوا : يا ابن عباس الكيف ترى في هذه الآية الله أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منك ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء ، ثلاث عورات لكم ، ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن ، طوافون عليكم ) قرأ القعنبي إلى (عليم حكيم ) قال ابن عباس : إن الله حليم رحيم بالمؤمنين عليكم ) قرأ القعنبي إلى (عليم حكيم ) قال ابن عباس : إن الله حليم رحيم بالمؤمنين عب الستر ، وكان الناس ليس لبيوتهم سُتُور ولا حِجَال ق فر بما دخل المحادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله ، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، في الله بالستور والخير ، فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد

[ قال أبو داود : حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا الحديث]

#### ١٨٥٠ – باب في إفشاء السلام [١٤٧]

مالح، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وَالَّذِي نَفْسِي صالح، عن أبى أبى شعيب، ثنا زهير ، ثنا الأعش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وَالَّذِي نَفْسِي بيدهِ لاَ تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَى تُؤْمِنُوا ، وَلاَ تَوْمِنُوا حَتَى تَحَابُوا ، أَفَلاَ أَدُل كُمْ على أَمْر إِذَا فَمُلْتُمُوهُ تَحَابُهُمْ ؟ أَفْسُوا السَّلاَمَ بَينَكُم »

ابی حبیب ها محدثنا قبیبة بن سعید ه ثنا اللیث ، عن یزید بن أبی حبیب ها عن أبی الله علیه وسلم:

(٥١٩٤) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة

<sup>(</sup>۱۹۲) من الناس من يقول: هذه الآية منسوخة، ومنهم من يقول: الأمرفهاللندب (۱۹۲) وأخرجه مسلم والترمذي ، وابن ماجة ، وفي الترمذي عن عبدالله بن سلام ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و يا أبها الناس ، أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » وقال الترمذي و حديث صحيح

أَىُ الإسلام خير ؟ قال « تطعمُ الطعامَ ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف »

#### ١٨٥١ - باب كيف السلام ؟؟ [١٤٣]

۱۹۰۵ - حدثنا محد بن كثير ، أخبرنا جعفر بن سليان ، عن عوف ، عن أبى رجاء ، عن عمران بن حُصة بن الله عليه عن أبى رجاء ، عن عمران بن حُصة بن الحال الله عليه وسلم فقال : السلام هليكم ، فرد عليه السلام ، ثم جلس ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم « عشر » ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فرد عليه المجلس ، فقال « عشرون » ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله و بركانه ، فبلس ، فقال « عشرون » ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله و بركانه ، فرد عليه ، فبلس ، فقال « ثلاثون »

۱۹۶٥ - حدثنا إسحاق بن سُويْد الرملى ، ثنا ابن أبى مريم ، قال ، أظن أبى سمعت ُ نافع بن يزيد ، قال : أخبرنى أبو مرحوم ، عن سهل بن معاذ بن أنى سمعت ُ نافع بن يزيد ، قال : أخبرنى أبو مرحوم ، عن سهل بن معاذ بن أنس ، عن أبيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بمعناه ، زاد : ثم أنى آخر فقال ، ألسلام عليكم ورحمة الله و بركاته ومغفرته ، فقال « أر بدون » قال ، هكذا تكون الفضائل ،

# ١٨٥٢ - باب في فضل من بدأ السلام [١٤٤]

١٩٧ - حدثنا محمد بن يحيى [ بن فارس ] الذُّهْلي ، ثنا أبو عاصم ، عن

<sup>(</sup>٥١٩٥) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي عصن غريب من هذا الوجه »

<sup>(</sup>٥١٩٦) أبو مرحوم عبد الرحمن بن ميمون ( وفي المنذري عبد الرحيم ). وسهل بن معاذ ١ لا محتج بهما ، ثم إن شعيد بن أبي مريم لم يجزم بالساع

أبي خالد وهب ، عن أبي سفيان الجمعي ، عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنَّ أوْلَى النَّاسَ بِاللهِ مَنْ بَدَأَ هُمْ بِالسَّلاَمِ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنَّ أوْلَى النَّاسَ بِاللهِ مَنْ أُولَى بالسلام ؟؟ [١٤٥]

۱۹۸ - حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مصر ، عن هام ابن منبه ، عن أبى هريرة ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يُسَلمُ الله عَلَى الْكَثيرِ » الصَّنِيرُ عَلَى الْكَثيرِ »

۱۹۹۹ — حدثنا يحيى بن حبيب [ بن عربي ] أخبرنا روح ، ثنا ابن جريج ، قال : أخبرنى زياد ، أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يُسَلِّمُ الراكبُ على الماشِي ، ثم ذكر الحديث

١٨٥٤ — باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه، أيسلم عليه ؟ [١٤٦]

معاویة بن صالح ، عن أبی موسی ، عن أبی مریم ، عن أبی هریرة ، قال ؛ أخبرنی معاویة بن صالح ، عن أبی موسی ، عن أبی مریم ، عن أبی هریرة ، قال ؛ إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه ، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثنم لقيه فليسلم عليه [ أيضا ]

<sup>(</sup>۵۱۹۸) وأخرجه مسلم والترمذي

<sup>(</sup>١٩٩٥) وأخرجه البخارى ومسلم

<sup>(</sup> ۲۰۰ ه) فيه حث على إفشاء السلام ، وأن يكرر عندكل تغير حال ، ولـكل جاء وغاد

قال معاوية : وحدثني عبدالوهاب بنُ بَخْتِ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هربرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء .

عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عنا أسود بن عامر ، ثنا حسن بن صالح ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن عمر أبه أتى النبى صلى الله عليه وسلم وهو في مَشْرُ بَةٍ له ، فقال : السلام عليك يارسول الله ، السلام عليه كم ، أيدخل عمر ا

### ١٨٥٥ - باب في السلام على الصبيان [١٤٧]

٥٣٠٧ — حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا سليان \_ يعنى ابن المغيرة \_ عن ثابت ، قال : قال أنس : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلمبون فسلم عليهم

۵۲۰۳ – حدثنا ابن المشى ، ثنا خالد \_ يعنى ابن الحارث \_ ثنا حيد ، قال : قال أرس : انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام فى الغلمان ، فسلم علينا ، ثم أخذ بيدى فأرسلنى برسالة ، وقعد فى ظل جدار ، أو قال : إلى جدار ، حتى رجعت إليه

#### ١٨٥٦ - باب في السلام على النساء [١٤٨]

٥٢٠٤ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن

(٥٣٠١) وأخرجه النسائى ، وأخرجه النسائى أيضا من مسند عبد الله بن عباس والصواب الأول ، والمشربة \_ بفتح الميم وسكون الشين، والراء مضمومة أومفتوحة \_ أى الغرفة المرتفعة عن وجه الأرض

(۵۲۰۲) وأخرجه النسائى ، وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى من حديث سيار أبى الحكم عن ثابت بنحوه (۵۲۰۳) وأخرجه ابن ماجة

(١٠٠٤) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي وحسن ٧

أبى حسين ، سمعه من شَهْر بن حَوْشب يقول 1 أخبرته أسماء ابنة يزيد 1 مَرَّ عَلَيْهَا النبى صلى الله عليه وسلم فى نسوة 1 فسلم علينا

### ١٨٥٧ - باب في السلام على أهل الذمة [١٤٩]

٥٧٠٥ - حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن سهيل بن أبى صالح ، قال : خرجت مع أبى إلى الشام ، فجعلوا يَمُرُّون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم ، فقال أبى : لا تَبْدَوْهم بالسلام ؛ فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى عليهم ، فقال أبى : لا تَبْدَوْهُم بالسلام ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُم فى الطَّرِيقِ فاضطر وهُمْ إلى أضيق الطَّرِيقِ فاضطر وهُمْ إلى أضيق الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ اللهِ تَبْدَوْهُم بالسَّلام ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُم فى الطَّرِيق المُصلَود وهُمْ السَّلام ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُم فى الطَّرِيقِ فاضطر وهُمْ إلى أضيق الطَّريق .

٥٢٠٩ - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا عبد المزيز \_ يعنى ابن مسلم - عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عر أنه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم « إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُ عَلَيْكُمُ الْحَدُهُم فَإِنَّما يَقُولُ : السَّامُ عَلَيْكُمُ ، فَقُولُ الله عَلَيْكُم ، فَقُولُ السَّامُ عَلَيْكُم ،

قال أبو داود: وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ، ورواه الثورى عن عبد الله بن دينار ، قال فيه « وعليكم »

انس أن صديدة عن أخبرنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس أن الحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله وسلم الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسل

(۲۰۹) وأخرجه الترمذي والنسائي ، ولفظ الترمذي وهولفظ لمسلم والنسائي وفقل عليك المنبر واو ، وحديث مالك الذي أشار إليه أبو دواد أخرجه البخاري في صحيحه ، وحديث سفيان الثوري أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه النسائي من حديث عيينة بإسقاط الواو

(۲۰۷ه) وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماجة ، وأخرجه البخارى ومسلم من حديث عبيد الله بن أبى بكر بن أنس عن جده بعناه ، وحديث شائشة اللى أشار إليه أبو داود أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة ، وحديث عبد الرحمن الجهنى أخرجه ابن ماجة ، وحديث أبي بصرة الففارى أخرجه النسائى

<sup>(</sup>٥٢٠٥) وأخرجه مسلم والثرمذي دون القصة

یسلمون علینا فکیف نَرُدُّ علیهم ؟ قال « قولوا : وعلیکم » . قال أبو داود : وكذلك روایة عائشة وأبی عبد الرحمن الجهنی وأبی بصرة یعنی الغفاری

### ١٨٥٨ – باب في السلام إذاقام من المجلس [١٥٠]

ابن المفضل ـ عن ابن تَعِلْان ، عن المقبرى ، قال مسدد : سعيد بن ألى سعيد المقبرى ، المفضل ـ عن ابن تَعِلْان ، عن المقبرى ، قال مسدد : سعيد بن ألى سعيد المقبرى ، عن أبى هر برة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوا إذا انتهى أحدكم الما المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة »

١٨٥٩ – باب كرامية أن يقول: عليك السلام [١٥١]

٩٠٠٥ — حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن أبى غفار ، عن أبى غفار ، عن أبى أبى جُرى الهجيمى ، قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ، فقلت : عليك السلام يا رسول الله ، قال « لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى»

١٨٦٠ - باب ماجاء في رد الواحد عن الجماعة [١٥٧]

• ٥٢١٠ — حدثنا الحسن بن على ، ثنا عبــد الملك بن إبراهيم الجُدِّئُ ، ثنا سعيد بن خالد الخزاعي ، قال : حدثني عبد الله بن المفضل ، ثنا عبيد الله بن

<sup>(</sup>۲۰۸) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي وحسن و وأخرجه النسائي أيضا من حديث سعيد بن أبي سعيد القبرى عن أبيه عن أبي هريرة ، وأشار إليه الترمذي

<sup>(</sup>۵۲۰۹) وأخرجه الترمذي والنسائي مختصراً ومطولاً ، وقال الترمذي وحسن صحيح هذا الحديث في كتاب اللباس (۵۲۱۰) في ش « عبد الله بن الفضل 
ه

أبى رافع ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . قال أبوداود ؛ رفعه الحسن بن على " قال « يجزى ، عن الجاعة ، إذا مروا ، أن يسلم أحدُم ، و يجزى ، عن الجلوس أن يَرُدُّ أَحَدُم »

#### ١٨٦١ - باب في المصافحة [١٥٣]

الله الحمكم العنزى ، عن البراء بن عازب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ■ إذا البَقى المُسْلِمان فتصافحا وَحَمِدا الله عز وجل واستَغَفْرَاه غُفر لهما »

الأجلح ، عن أبى إسحاق ، عن البراء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجلح ، عن أبى إسحاق ، عن البراء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مِن مسلمينِ يلتقيانِ فيتصافحان إلا غُفِرَ لَهُمَا قبلَ أن يفترقا ،

عنا سوري بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ثنا حميد ، عن أنس بن مالك ، قال : لما جاء أهل الله على الله عليه وسلم « قد جاءكم أهل التمين وهم أول من جاء بالمصافحة »

# ١٨٦٢ – باب في المُمَانقة [١٥٤]

۱۱۶ – حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أخبرنا أبو الحسين \_ يعنى خالد بن ذكوان \_ عن أيوب بن بشير بن كعب العدّوي ، عن رجل من عنزة

(٥٢١٢) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمدي « حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء »

(۲۱۳) وقد أخرج البخارى فى الصحيح عن قتادة قال : قلت لأنس بن مالك أ كانت المصافحة فى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، وأخرج البخاري ومسلم حديث كعب بن مالك ، وفيه و دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى وهنأنى » وقال البخارى ا وصافح حماد بن زبد ابن المبارك بيديه

(۵۲۱٤) ذكر البخارى في تاريخه الكبير هذا الحديث ، وقال : مرسل

أنه قال لأبي ذر حيث سُيِّرَ من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: إذا أحبرك به إلاأن بكون سراً ، قلت : إنه ليس بسير ، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيته و ا قال ، ما لقيته قط الا صافحني ، و بعث إلى ذات يوم ولم أكن في أهلى ، فلماجئت أخبرت أنه أرسل لى، فأتيته وهو على سريره ، فالتزمني ، فكانت تلك أجود وأجود

#### ١٨٦٢ - باب [ماجاء] في القيام [١٥٥]

عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سعيد الخدرى أن أهل قُر يُظَةً لما لالوا ألى أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبي سعيد الخدرى أن أهل قُر يُظَةً لما لالوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء على حمار أقر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء على حمار أقر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « قومُوا إلى سيَّدكم » أو « إلى خيركم » فجاء حتى قَعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

١٦٩٥ – حدثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد بن جعفو ، عن شعبة ، بهذا
 ١٠٤١ عن ش

وابن بشار ، قالا : ثنا عُمَان بن عمر ، أخبرنا إسرائيل ، عن ميسرة بن حبيب ، عن المهال بن عمرو ، عن عائشة بنت طلحة ، عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنها قالت ؛ ما رأيت أحداً كان أشبه سَمْتاً وَهَدْياً ودَلاً ، وقال الحسن ، حَدِيثاً وَكَلاَماً ، ولم يذكر الحسن السمت

<sup>(</sup>٥٢١٥ و ٥٢١٥) وأخرجه البخارى ومسلم، والأقمر : الشديد البياض،

<sup>(</sup>٥٢١٧) وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي و حسن غريب من هذا الوجه » وفي هذه الاحاديث الدلالة على أن قيام المؤمنين للرئيس الفاضل والوالى المادل وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه ، والأحاديث التي تدل على الكراهة تحمل على القيام لمن كان بخلاف هذه الصفات ، أو على من أحب أن يقوم له الناس ، وانظر الحديث رقم ٢٧٥ وما بعده .

والهَدَّى والدَّلَّ ، برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها : كانت إذا دخل عليه قام إليها فأخذ بيدها وَقَبَّلُهَا وأجلسها في مجلسه ، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها

# ١٨٦٤ - باب في قُبْلَةِ الرجل وَلَدَهُ [١٥٦]

م٧١٨ - حدثنا مسدد ، ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هر يرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حسينا فقال : إن لى عَشَرَةً من الولد ما فَعَالْتُ هذا بواحد منهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ لا بَرْ حَمُ لا يُرْ حَمُ "

و ٢١٩ - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أخبرنا هشام بن عروة عن عروة ، أن عائشة رضى الله عنها قالت ، ثم قال - تعنى النبي صلى الله عليه وسلم - : « أبشري يا عائشة فإن الله قد أنز ل عُذ رَكِ وقرأ عليها القرآن ، فقال أبواى : قُومِى فقبلى وأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أحمد الله عن وجل ! - لا إيّا كا

# ١٨٦٥ - باب في قبلة ما بين المينين [١٥٧]

• ٢٢٠ — حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا على بن مُسْهِرٍ ، عن أجلح ، عن الشعبى، أن النبى صلى الله عليه وسلم تلقّى جمغر بن أبى طالب ٍ فالنزَمَهُ وَقَبَلَ ما بين عَيْنَيْهُ

<sup>(</sup>٥٢١٨) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي

<sup>(</sup>٥٢١٩) وهو طرف من حديث الإفك ، وقد أخرجه البخارى ومسلم من هذه الطريق مختصرا ومطولا

<sup>(</sup>٥٢٢٠) هذا الحديث مرسل

### ١٨٦٦ - باب في أُقبلة الحد [١٥٨]

٥٢٢١ – حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا المعتمر ، عن إياس بن دَغْمَلُ عال : رأيت أبا نضرة قَبَلَ خَدَّ الحسن بن على عليهما السلام

عن أبى إسحاق، عن البراء ، قال ، دخلت مع أبى بكر أول ما قدم المدينة فإذا عن أبيه المنته المنته المنته المنته مضطجمة قد أصابتها حُمَّى ، فأتاها أبو بكر فقال [ لها ] ؛ كيف أنت يا بنية الوقبل خدَّها

# ١٨٦٧ - باب في تُبلة اليد [١٥٩]

۵۲۲۳ – حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا يزيد بن أبي زياد ، أن عبد الرحمن بن أبي لبلي حدثة ، أن عبد الله بن عمر حدثه ، وذكر قصة ، قال: فَدَنَوْنَا \_ يعنى من النبي صلى الله عليه وسلم \_ فَقَبَّلْنَا يده

## ١٨٦٨ - باب في قُبلة الجسد [١٦٠]

١٠٠٤ - حدثنا عرو بن عون ٥ أخبرنا خالد، عن حصين، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي ٥ عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار ٥ قال ١ بيناهو يحدث القوم -وكان فيه مز اح - بَيْنَا يُضْحِكَهُمْ فطَعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعُود ، فقال : أصْبِرْ نِي ، فقال «اصطبر» قال : إن عليك قميصاً وليس على قميص،

(٥٢٢١) إياس بن دغفل: حارثي ، بصرى ، تابعى . وأبو نضرة ، المنه ذر البن مالك ، العوقى ، بصرى ، تابعى . والحسن : هو الحسن بنأبي الحسن البصرى (٥٢٢٣) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي وحسن ، لا نعرفه إلا من حديث يزيد ، وقد تقدم في كتاب الجهاد أثم من هذا

(٥٧٢٤) أصبرني : أى أقدنى من نفسك ، واصطبر : استقد ، والكشح : مابين الحاصرة إلى الضلع الحلفي فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه ، فاحْتَضَنه وأُخذ يقبل كَشْحه ، قال : إنما أردت هذا يا رسول الله

# ١٨٦٩ \_ [باب في قبلة الرِّجل] [١٦١]

١٨٧٠ – باب في الرجل يقول: جملني الله فداك [١٦٢]

وأنا فداك ملى الله عليه وسلم الله [با] أبا ذَرِ » فقلت: لَبَيَّكُ وسعديك يا رسول الله وأنا فداك

۱۸۷۱ – باب فی الرجل یقول: أنعم الله بكعینا [۱۹۳] ۱۸۷۷ – حدثنا سلمة بن شبیب ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن قتادة أو غیرهِ ، أن عمران بن حصین قال : كنا نقول فی الجاهلیة : أَنْهُمَ اللهُ بك

(٥٢٢٧) هذا الحديث منقطع ، قتادة لم يسمع من عمران بن حصين

<sup>(</sup> ۲۷۰ ) وأخرج أبو الفاسم البغوى هـذا الحديث في معجم السحابة وقال ا « لا أعلم لزارع غيره ، وذكر أبو عمر النمرى أن كنيته أبو الوازع وأن له ابنا يسمى الزارع ، وبه يكنى أيضا ، وأن حديثه عندالبصريين ، وأن حديثه هذاحسن ، والعيبة \_ بالفتح \_ مستودع الثياب ( الشنطة ) وفي نسخة ، جبلني على خصلتين ، وفي أخرى ، خلقين ،

عيناً ، وأنعم صباحاً ، فلما كان الإسلام نُهريناً عن ذلك ، قال عبد الرزاق : قال معمر : يكره أن يقول الرجل : أنعم الله بك عينا ، ولا بأس أن يقول : أنعم الله عينك .

# ١٨٧٢ – باب في الرجل يقول للرجل: حفظك الله [١٦٤]

عبد الله بن رباح الأنصارى ، قال ؛ ثنا أبو قتادة ، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن رباح الأنصارى ، قال ؛ ثنا أبو قتادة ، أن النبى صلى الله عليه وسلم في سفر له فعطشوا ، فانطاق سَرْعَانُ الناس، فازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الله ، فقال « حفظك الله بما حفظت به نبيه » .

#### ١٨٧٧ - باب في قيام الرجل للرجل [١٦٥]

۵۲۲۹ — حدثنا موسى بن إصاعيل ، ثنا حماد ، عن حبيب بن الشهيد ، عن أبى مجلز ، قال : خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر ، فقام ابن عامر ، وجلس ابن الزبير ، فقال معاوية لابن عامر : اجلس ؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، « من أحب ان يَمْثُلُ له الرجال قياماً فَليتبواً مقعده من النار » .

٥٣٣٠ - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن مسمر ، عن أبى المنبس ، عن أبى المَد بَسَ ، عن أبى مرذوق ، عن أبى غالب ، عن أبى أمامة ، قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئاً على عَصاً ،

<sup>(</sup>۵۲۲۸) وأخرجه مسلم بطوله ، وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا ، وقد تقدم في كتاب الصلاة مختصرا ، وتأخر هذا الباب في مختصر المنذري عن الباب بعده (۵۲۲۹) وأخرجه الترمذي ، وقال «حسن» وانظر الحديث رقم ۲۱۷ه (۵۲۳۰) وأخرجه ابن ماجة

فقمنا إليه ، فقال : « لا تَقُومُوا كَا تقومُ الأعاجـمُ ، يعظمُ بعضها بعضاً » .

#### ١٨٧٤ - باب في الرجل يقول: فلان يقر تك السلام [١٦٦]

• ٢٣١ — حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا إسماعيل ، عن غالب ، قال : إنا لَجُلُوس بباب الحسن إذ جاء رجل ، فقال : حدثني أبي ، عن جدى ، قال : بمثنى أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : اثنه فاقر ثه السلام ، قال : فأنيتُ ، فقات الله عليه وسلم ، فقال : العالم وعلى قال : السلام الله عليك السلام الله السلام الشلام السلام السلام

و من السبح من البعبي عن أبي شيبة ، ثنا عبد الرحيم بن سليان ، عن زكر يا ، عن الشعبي ، عن أبي سلمة ، أن عائشة رضي الله عنها حدثته ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ﴿ إن جبريل يقرأ عليك السلام ، فقالت ؛ وعليه السلام ورحمة الله .

١٨٧٥ – باب في الرجل ينادي الرَّجُلَ ، فيقول : لَبَّيْكُ [ ١٦٧]

<sup>(</sup>۵۲۳۱) وأخرجه النسائى ، وقال فيه و عن رجل من بنى غير ، عن جده »

<sup>(</sup>٢٣٢) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجة ، بنحوه . واللامة \_ بفتح اللام وسكون الهمزة .. السلاح كله ، والفسطاط .. بضم فسكون \_ الحيمة

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى فُسُطاطه ، فقلت : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله و بركانه ، قد حان الرواح ، قال « أُجَلْ » ، ثم قال «يابلال [قم] » فثار من نحت سَمُرة كأن ظله ظل طائر ، فقال: لبيك وسعديك وأنافداؤك ، فقال السرح لى الْفَرَس» فأخرج سَرْجا دفتاه من ليف ، ليس فيه أشر ولا بطر ، فركب وركبنا ، وساق الحديث .

[قال أبو داود : أبو عبد الرحمن الفهرى ليسله إلاهذا الحديث ، وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة ] .

١٦٨٦ - باب في الرجل يقول للرجل: أَصْحَكَ الله سِنَّكَ [١٦٨

الطيالسي ] ، وأنا لحديث عيسى بن إبراهم البركى ، وسمعته من أبى الوايد [ الطيالسي ] ، وأنا لحديث عيسى أضبط ، قال : ثنا عبد القاهر بن السرى مدين السلمى مدينا ابن كنانة بن عباس بن مرداس ، عن أبيم ، عن جده ، قال : فاسحك الله ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له أبو بكر ، أو عمر ؛ أضحك الله سنك ! [ وساق الحديث ] .

#### ١٨٧٧ - باب [ماجاء] في البناء [١٦٩]

و و و و الأعش عن الله عن الله عليه وسلم وأنا

(۵۲۳٤) وأخرجه ابن ماجة مطولا في دعاء عشية عرفة ،وقال البخارى بكنانة عن ابيه لم يصح

<sup>(</sup>٥٢٣٥ و ٥٢٣٥) وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي احسن محيح الوالحس \_ بيت يعمل من الحشب والقصب ، وبجمع علي خصاص وخصوص وأخصاص ، ووهي \_ مثل وعي \_ خرب أو كاد

أطين حائطًا لى أما وأمى ، فقال ﴿ مَاهَذَا يَاعَبِدَ الله ﴾ ؟ فقلت : يارسول الله شيء أصليحُه ، فقال ﴿ الأمر أسرع من ذاك » .

معاوية عن الأعمش ، بإسناده بهذا ، قال : مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خُصًا لنا وَهَى ، فقال عليه وسلم ونحن نعالج خُصًا لنا وَهَى ، فقال عليه وسلم و من فقال رسول الله عليه وسلم هذا عام من فلك » .

المعرب المراهم من محد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا عثمان بن حكم ، قال : الخبر المراهم بن محد بن حاطب القرش ، عن أبي طلحة الأسدى ، عن أنس المن بن المن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ، فرأى قُبنة مُشرفة ، فقال : هماهذه »؟ قال له أصحابه : هذه لفلان رجل من الأنصار ، قال : فسكت وحملها في نفسه ، حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه ، صمنع ذلك مراراً ، حتى عرف الرجل النصب فيه والإعراض عنه ، فشكا ذلك إلى أصحابه ، فقال : والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشكا ذلك إلى أصحابه ، قال : فرجع الرجل إلى قبته فهدمها ، حتى سوًا ها قالوا : خرج فرأى قُبنتك ، قال : فرجع الرجل إلى قبته فهدمها ، حتى سوًا ها بالأرض ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم رَها ، قال الله ما في الله عليه وسلم ذات يوم فلم رَها ، قال فقال : « أما إن كل بناء و باك على صاحبها إعراضك عنه ، فأخبرناه ، فهدمها » يعنى مالابد منه .

<sup>(</sup>٥٢٣٧) قبة مشرفة : عالية ، تقول ، أشرف البنيان ، أى ارتفع وعلا ، ومنه قالوا « أشرف الرجل على القوم ، وذلك إذا صعد على مكان عال ينظر إليهم منه ، وأنكر رسول الله : أى أرى من فعله معى مالا عهد لى به منه

### ١٨٧٨ - باب [في] اتخاذ النُرَف [١٧٠]

وسلم فسألناه الطعام ، فقال : ﴿ يَا عُمَرُ اذْهَبْ فَأْ طِهمْ » فارتقى بنا إلى عِلَّيةٍ وَسلم فسألناه الطعام ، فقال : ﴿ يَا عُمَرُ اذْهَبْ فَأْ طِهمْ » فارتقى بنا إلى عِلَّيةٍ وَسلم فسألناه الطعام ، فقال : ﴿ يَا عُمَرُ اذْهَبْ فَأْ طِهمْ » فارتقى بنا إلى عِلِّيةٍ فَاخذ المفتاح من حُجْر رَبِهِ فقتح

### ١٨٧٩ - باب في قطع السِّدْرِ [١٧١]

٥٢٣٩ — حدثنا نصر بن على ، أخبرنا أبو أسامة ، عن ابن جريج ، عن عبان بن أبي سليان ، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطم ، عن عبد الله بن حُبْشي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ قَطَعَ سِدْرَةٌ صَوَّبَ الله رأسَهُ في النَّارِ .

[ سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث ، فقال : هذا الحديث مختصر ، يعنى من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عَبَثاً وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار]

۰۲۶۰ – حدثنا مخلد بن خالد وسلمة \_ یعنی ابن شبیب \_ قالا : ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن عُمان بن أبی سلیمان ، عن رجل من تقیف ، عن عروة بن الزبیر ، برفع الحدیث إلی النبی صلی الله علیه وسلم ، نحوه

١٤١٥ – حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة ، قالا :

<sup>(</sup>٥٢٣٩) وأخرجه النسائى وقال فيه « عبد الله الخثمى » وحبشى : بزنة كرسى (٥٢٣٩) هذا الحديث مرسل

أراد (٢٤١) السدر \_ بالكسر \_ شجر النبق ، واحدته سدرة ، وقد قيل : أراد سدر مكة لأنها حرم ، وقيل : أراد سدر للدينة ، نهي عنقطعه ليكون أنسا وظلا لمن يهاجر إلها لئلا يستوحش ، وقيل : أراد السدر يكون مستظلا للناس

ثنا حسان بن إبراهيم ، قال : سألت هشام بن عروة عن قطع السَّدْرِ وهو مستندُ إلى قصر عروة ، فقال : أثرى هدده الأبواب والمصاريع ؟ إنما هي من سِدْرِ عروة ، كان عروة ، كان عروة ، تقطعه من أرضه ، وقال : لا بأس به ، زاد حيد فقال : هي يا عِرَاق جمئتني ببدعة ، قال ، قلت : إنما البدعة من قبلكم ، سمعت من يقول بمكة : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ قَطَعَ السدر ، ثم ساق معناه .

### ١٨٨٠ - باب في إماطة الأذى [عن الطريق][١٧٢]

عباد بن عباد ، وهذا لفظه وهو أنم ، عن واصل ، عن يحيى بن عُقَيْل ، عن عباد بن عباد ، وهذا لفظه وهو أنم ، عن واصل ، عن يحيى بن عُقَيْل ، عن يحيى بن عُقَيْل ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبى ذر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ يُصْبِحُ كَلَى كُلُّ سُلاَعَى مِنَ ابْنِ آدَمَ صَدَفَةٌ ، تَسْلِمُيهُ عَلَى مَنْ لَقِي صَدَقَةٌ ، وَأُمْرُ وَ بِالْمَعْرُ وَفِ صَدَفَةٌ ، وَأَعْرُ مِالْمَعْرُ وَ صَدَفَةٌ ، وَإِماطَتُهُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ا قال وَ مُعَدَّةٌ اللهِ عَلَى مَنْ عَمْ وَتَكُونَ لهُ صَدَقَةٌ ا قال وَ اللهِ عَنْ مُهُوةً وَتَكُونَ لهُ صَدَقَةٌ ا قال وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَنْ عَمْ وَتَكُونَ لهُ صَدَقَةٌ ا قال وَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ

<sup>(</sup>٥٣٤٣) على بن الحسين بن واقد فيه مقال ، وقد تقدم ذكر ذلك مرارا (٥٣٤٣) وأخرجه النسائى ، والسلامي \_ بزنة الخزامى \_ أراد به هنا كل عظم ومفصل يعتمد عليه فى الحركة ويقع به القبض والبسط ، وفى الحديث بيان عظم فضل صلاة الضحي وجسم أمرها

« أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعِهَا فِي غَيرِ حَقِّهَا أَكَانَ يَأْتُمُ ۗ ۞ ؟ قال ۞ وَيُجْزِي ۗ مِنْ ذلكَ كُلّهِ رَكَعَتَانَ مِنَ الضُّحَى ۞ .

[قال أبو داود ؛ لم يذكر حماد الأمر والنهي ]

عن يحيى ابن عقيل ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبى الأسود الدبلي ، عن أبى ذر ، بهـذا الحديث ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فى وسطه

• ٥٧٤٥ — حدثنا عيسى بن حماد ، أخبرنا الليث ، عن محمد بن مجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبى صالح ، عن أبى هر يرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ نَزْعَ رَجُلُ لَمْ لِيَعْمَلُ خيراً قَطْ غُصْنَ شَوْكَ عَنِ الطَّرِيقِ ، إما كانَ في شَجَرَة فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ ، و إِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَامَاطَهُ ، فَشَكَرَ الله لهُ مِهَا فَادْخَلَهُ الجنة »

#### ١٨٨١ - باب في إطفاء النار بالليل [١٧٣]

٣٤٦ - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ، ثنا سفيان ، عن الزهمى ، عن سلم ، عن أبيه روايةً ، وقال مرة : يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم «لا تتركوا النَّارَ في 'بيُونكم حِينَ تَنَامُونَ »

معه - حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار ، ثنا عمرو بن طلحة ، ثنا السياط ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جاءت فأرة فأخذت

(١٤٤٤) وأخرجه مسلم

(٥٢٤٦) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة

<sup>(</sup> ٥٧٤٧) قد أخرج البخارى ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعرى قال : احترق بيت على أهله بالمدينة ، فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال وإن هذه النار إنماهي عدول كم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم وأخرج البخارى من حديث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروا الآنية وأى غطوها وفيه وابن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت البيت وأخرجه مسلم بمعناه ، وفيه وفيه وفي الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم و

تَجِرُ الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخُرَةِ النَّه كان قاعدا عليها ، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم ، فقال ﴿إِذَا نِمْتُم فأطْفَئُوا مُرُرَجَكُم فإنَّ الشَّيطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتَحْرِ قَدَى ﴾ مُرُجَكُم فإنَّ الشَّيطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتَحْرِ قَدَى ﴾

#### ١٨٨٧ – باب في فتل الحيات[١٧٤]

معدد منا إسحاق بن إسماعيل ، ثنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبيه هر يرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما سالمناهُنَّ مُنذُ حَارَ بْنَاهُنَّ ، وَمَنْ تَرَكَ شَيئًا مِنْهُنَّ خِيفةً فَلَيْسَ مِنّا »

وسف ، السكرى ، عن إسحاق بن يوسف ، عن إسحاق بن يوسف ، عن شريك ، عن أبيه ، عن ابن عن شريك ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « افتُلُوا الحيّاتِ كلّهنّ ، فمن خَافَ تَأْرَهُنَّ فَأَيْسَ مِنِي »

• • • • • حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، ثنا عبد الله بن نمير ، ثنا موسى بن مسلم ، قال : سمعت عكرمة برفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ تَرَكَ الحُيّات تَخَافَةً طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنّا ، ما سَالمناهُنَّ مُنذُ حَارَ بِنَاهُنَّ »

الطحان ، قال : ثنا عبد الرحمن بن سابط ، عن العباس بن عبد المطلب أنه قال

(٢٤٩ه) وأخرجه النسائي، وفي مختصر المنذري «عن أبي مسعود الأنصاري» مكان « عن ابن مسعود » والثأر : أن تآخذ بدم القتيل فتقتل قاتله ، وليس مني : أي ليس عاملا بسنتي

(٥٢٥٠) سئل أحمد بن صالح عن معنى قوله يا ماسالمناهن منذ حاربناهن يا متى كانت العداوة ? فقال ؛ حين أخرح آدم من الجنة ، فإن الله تعالى يقول ؛ (اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو) قال ؛ فإنهم قالوا : هم آدم وصواء وإبليس والحية (٥٢٥١) في سماع عبد الرحمن بن سابط من العباس بن عبد المطلب نظر ، والأظهر أنه مرسل

لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إمّا نريد أن نسكنس زمزم ، و إن فيها من هذه الجينّانِ - يمنى الحيات الصغار - فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاهن .

٥٢٥٧ — حدثنا مسدد ، ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، اقتلوا الحيات ، وذا الطفيتين ، والأبتر ، فإنهما يلتمسان البصر ، و يسقطان الحبل » .

قال : وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها ، فأبصره أبو لُباَبة ، أو زيد بن الخطاب ، وهو يطارد حية ، فقال : إنه قد نهسي عن ذوات البيوت .

٥٢٥٣ – حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن أبي لُبَابة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجِنَّانِ التي تكون في البيوت ، الاأن يكون ذا الطفيَّ تين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصرو يطرحان مافي بطون النساء .

٥٢٥٤ — حدثنا محمد بن عبيد ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر وجد بعد ذلك — يمنى بعد ما حدثه أبو لبابة — حية فى داره ، فأمر بها فأخرجت ، يعنى إلى البقيع .

٥٢٥٥ - حدثنا ابن السرح ، وأحمد بن سميد اكممد انى ، قالا ، أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى أسامة ، عن نافع ، في هذا الحديث ، قال نافع : ثم رأيتها بعد في بيته .

٥٢٥٦ - حدثنا مسدد ، ثنا يحي ، عن محمد بن أبي يحيى ، قال : حدثني

(٥٢٥٢) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى وابنماجة ، وأصل الطفية خوصة المفل، وقد من خوصالمقل، والأبتر : قصير الذنب من الحيات

(۵۲۵۳) وأخرجه البخارى ومسلم ، بنحوه ، والجنان \_ بكسر الجيم وتشديد النون \_ الحية ، وروى عن ابن عباس أنه مسخ الجن كامسخت أمة من بني إسرائيل قردة ، وفسر قوله تعالى : (كأنها جان) بالثعبان العظيم ، بدليل قوله سبحانه في آية أخرى : (فإذا هي ثعبان)

(٥٢٥٦) الهوام: جمع هامة، قيل: هي الحية، وقيل: كلذي سم يقتل، وهذا هو الأشبه

أبى ، أنه انطاق هو وصاحب له إلى أبى سعيد يعودانه ، فحرجنا من عنده ، فلقينا صاحبا لنا وهو يريد أن يدخل عليه ، فأقبلنا نحن فجلسنا فى المسجد ، فجاء فأخبرنا أنه سمم أبا سعيد الخدرى يقول ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الْهُوامُّ مِن الْجِن ، فَمَن رأى فى بيته شيئًا فليحرج عليه ثلاث مرات ، فإن عاد فليقتله ، فإنه شيطان »

و و و و المنافر و المناف

<sup>(</sup>٢٥٧ و ٢٥٧) وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى، وقوله عليه الصلاة والسلام استغفروا لصاحبكم الله يحتمل أن يكون الاستغفار ههنا شبه الدعاء للميت، ويحتمل أن الاستغفار باق على معناه لأنه اقتحم مكروها، وهذا أظهر ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم الله إن بالمدينة جنا قد أسلموا \_ إلخ » وللعلماء اختلاف في قتل الحيات بجميع أنواعها وفي أى مكان كانت ، وفي لفظ لمسلم « فإن بداله بعد فليقتله ؟ فإنه كافر »

أحداً منهم فَحَذِّرُوهُ ثلاث مرات ، ثم إن بدالكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث »

مه ١٥٥٥ - حدثنامسدد ، ثنا يحيى ، عن ابن عجلان ، بهذا الحديث مختصراً قال ، و فليؤذنه من ثلاثاً ، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان »

۱۵۹۵ — حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ، أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى مالك ، عن صيني مولى ابن أفلح ، قال : أخبرنى أبوالسائب مولى هشام بن زهرة ، أنه دخل على أبى سعيد الخدرى ، فذكر نحوه وأتم منه ، قال « فآذِ نُوهُ ثلاثة أيام ، فإزلم بدا لـ كم بعد ذلك فاقتلوه ؛ فإنما هوشيطان »

• ٢٦٥ - حدثنا سعيد بن سليان = عن على بن هاشم ، قال : ثنا ابن أبى ليلى ، عن ثابت البنائى ، عن عبدالرحن بن أبى ليلى = عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت ، فقال ﴿ إذا رأيتم منهن شيئًا فى مساكنكم فقولوا : أنشدكن العهد الذى أخذ عليكن نوح ، أنشدكن العهد الذى أخذ عليكن نوح ، أنشدكن العهد الذى أخذ عليكن نوح ، أنشدكن العهد الذى أخذ عليكن سليمان أن [لا] تؤذونا ، فإن عُدْنَ فاقتلوهن =

٥٢٦١ — حدثنا عمرو بن عون ، أخبرنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود أنه قال : افتاوا الحيات كلما إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة

[قال أبو داود: فقال لى إنسان: الجان لاينمرج فى مشيته ، فإذا كان هذا صحيحاً كانت علامة فيه إن شاء الله ]

ر ٥٢٦٠) وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي ■ حسن غريب، لانعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلي » (٥٢٦١) هذا الحديث منقطع ؟ إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود

### ١٨٨٣ – باب في قتل الأوزاغ [١٧٥]

الزهرى ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الورّزع ، وساه فو يسقاً .

و حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن مهيل، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قل : قل رسول الله صلى الله عليه وسلم :

د من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله الثانية فله كذا وكذا حسنة ، أدنى من الأولى ، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية » .

ه ۱۳۹۵ — حدثنا محمد بن الصباح البزاز ، ثنا إسماعيل بن زكريا ، عن سميل ، قال : حدثني أخى أو أختى ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ■ في أول ضربة سبعين حسنة ...

#### ١٨٨٤ – باب في قتل الذَّر [١٧٦]

- حدثنا قتيبة بن سميد ، عن المفيرة - يعنى ابن عبد الرحمن - عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

(٥٢٦٢) وأخرجه مسلم ، والوزغ - بالتحريك - جمع وزغة ، وهي دويبة معروفة تسمى سلم أبرص ، وفي صحيح البخارى عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ ، وقال « كان ينفخ على إبراهيم ، وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها ، قالت ؛ استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الأوزاغ ، فأمر بقتلها

(٥٢٩٣) وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة ، بنحوه

(٥٢٦٤) هذا الحديث منقطع اليس في أولاد أ مالح من أدرك أباهريرة وقد أخرج مسلم في الصحيح منحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال الفي أول ضربة سبعين حسنة الله والنسائي (٥٢٦٥) وأخرجه مسلم والنسائي

أَرَلَ نبى من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهاز. فأخرج من تحتها ، ثم
 أمر بها فأحرقت ، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة ...

ونس ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة بن عبد الله بن وهب ، قال : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، وسعيد بن السيب ، عن أبى هر يرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل ، فأحرقت ، فأوحى الله إليه [أ] فىأن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح ،

٥٢٦٧ — حدثنا أحمد بن حنبل، ثناعبد الرزاق، ثنامهمر، عن الزهرى ، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال: [إنَّ ] النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أر بـع من الدواب ، النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصُّرَدِ .

٣٦٨ - حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ، أخبرنا أبو إسحاق الفزارى ، عن أبى إسحاق الشيبانى ، عن ابن سعد ، قال أبوداود : وهو الحسن بن سعد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفَرَ ، فانطلق لحاجته ، فرأينا محرّاة معها فرخان فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحرة ، فجعلت تقرش ، فجاء النبى صلى الله عليه وسلم فقال ، فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحرة ، فجعلت تقرش ، فجاء النبى صلى الله عليه وسلم فقال قامن قبع هذه بولدها ؟ رُدوا ولد ها إليها » ورأى قرية نمل قد حرقناها ، فقال : « إنه لا ينبغى أن يُعذب فقال : « إنه لا ينبغى أن يُعذب بالنار إلا ربُ النار »

<sup>(</sup>۲۲۹) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة ، وقد جاء من غير وجه أن هذ النبي هو عزير ، وقال بعضهم : ظاهره أن التحريق كان غير محنوع في شريعتها ثم نسخ

<sup>(</sup>٥٢٦٧) وأخرجه ابن ماجة ، والصرد – بضم ففتح – طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظم نصفه أبيض ونصفه أسود

<sup>(</sup>۵۲۶۸) الحمرة ـ بزنة سكرة ، وقد تخفف الميم ـ طائر صغير كالعصفور ، وقد تقدم هذ الحديث في كتاب الجهاد ، وفي نسخة ، فجعلت تفرش ،

# • ١٨٨ - باب في فتل الضِّفْدَع [١٧٧]

معيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها

#### ١٨٨٦ – باب في الخذف [١٧٨]

صهبان ، عن عبد الله بن مُفَقِّل ، قال : نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف ، قال : « إنه لا يصيد صيداً ولا يَنْكا عدواً ، وإنما يفقاً المين ويكسر السن »

#### ١٨٨٧ - باب [ما جاء] في الختان [١٧٩]

الكوفى ، عن عبد اللك بن عبر ، عن أم عطية الأنصارية ، أن امرأة كانت

( ٣٢ - سان أبي داود ٤ )

<sup>(</sup>٥٢٦٩) وأخرجه النسائى ، والضفدع ـبكسر الضاءوسكون الفاء، والأكثرون يكسرون داله ، ومنهم من يفتحها ـ وهى حيوان معروف يكون في الماء (٥٢٧٠) وأخرجه البخارى ومسلم وابن ماجة ، والحذف : أن ترى الحصاة إلى الأرض ثم تأخذها بين سبابتيك (الإبهام والسبابة ) ثم ترى بها ، أو تجعل مخذفة من خشب ترى بها صفار الأحجار (يشبه النبلة التي يلعب بها الصبيان) خشب ترى بها صفار الأحجار (يشبه النبلة التي يلعب بها الصبيان)

عَنْتِنُ بِالمَدِينَةِ ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم « لا تُنْهِيكَى ؛ فإن ذالكَ أحظى . المرأة ، وأحبُ إلى البمل »

قال أبو داود : روى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه و إسناده ... قال أبو داود : ليس هو بالقوى [ وقد روى مرسلا .

قال أبو داود : ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف ]

١٨٨٨ - باب في مشى النساء [مع الرجال] في الطريق [١٨٠٠]

ابن عدد الله الله عن شداد بن أبي عرو بن كمّاس، عن أبيه ، عن حزة بن عن أبي اليمان ، عن شداد بن أبي عرو بن كمّاس، عن أبيه ، عن حزة بن أبي أسيد الأنصارى ، عن أبيه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء الساخرن ؛ فإنه ليس ككن أن تَحقّقُن الطريق ، علي كن بحافات الطريق ، فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق عليكن بحافات الطريق ، فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق يالجدار من لصوقها به

۳۷۷ - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا أبو قتيبة سَلْم بن قتيبة ، عن داود بن أبي صالح [ المزنى ] ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نَعَى أن يمشى - يعنى الرجل - بين المرأتين

(٥٢٧٢) أبو أسيد \_ بضم الممزة وفتح السين ، ومنهم من يفتح الهمزة ويكسر السين ، والأول أشهر \_ اسمه مالك بن ربيعة ، وسماه بعضهم هلال بن ربيعة ، وتحققن الطريق \_ من باب نصر \_ أراد تسرن في وسطها

(۵۲۷۳) ذكر البخارى هذا الحديث فى تاريخه السكبير من رواية داود هذا ، وقال : لا يتابع عليه ، وقال ابن حبان عن داود : يروى الموضوعات عن الثقات حتى كأنه يتعمد لها ، وذكر له هذا الحديث

#### ١٨٨٩ – باب في الرجل يسب الدهر [١٨١]

۱۵۷۰ – حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح ، قالا : ثنا سفيان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم سفيان ، عن الزهرى ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم «[يقول الله عز وجل] يؤذيني ابن ُ آدم ، يسُبُ الدهر ، وأنا الدهر ، بيدى الأمر ، أقلب ُ الليل والنهار » (۱)

قال ابن السرح : عن ابن المسيب ، مكان صعيد ، والله أعلم

(٥٢٧٤) وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى

(١) تأويل هذا المكلام أن العرب كانوا يسبون الدهر على أنه الذى ينزل بهم المكاره والملمات ، ويضفون الفعل فيا ينالهم من ذلك إليه ، ثم يسبون فاعلها على فيكون مرجع السب في ذلك عند التحقيق هوالله سبحانه وتعالى ! لأنه هوفاعل كل شيء ، فمن ذلك قيل لا لا تسبوا الدهر ، فإن الدهر هو الله الله أى أن الله تعالى هو الفاعل لهذه الأشياء التي تضيفونها إلى الدهر ، وكان أبو بكر بن داود ينكر على أهل الحديث روايتهم و الدهر الله في قوله ووأنا الدهر » بالرفع ، وقال : لوكان كذلك لكان الدهر اسما معدودا من أسماء الله تعالى الدهر الماليل والنهار الله نصب الدهر على الظرفية ، وجملة و أقلب الليل والنهار الله في على رفع خبر عن الضمير المنفصل ، قال الحطانى : والمعنى الأول هو وجه الحديث ، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

وقد تم \_ بحمد الله تعالى ، وتوفيقه ، ومعونته \_ ما أردنا من التعليق على كتاب و سنن ألى داود ، في يوم الأربعاء الناسع من شهر ربيع الثاني عام ١٣٧٠ سبعين وثلثاثة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

والله \_ سبحانه ! \_ المسئول أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها ، وأن يكتب لنا التوفيق إلى عمل الحير ، ويرزقنا رضاه ومثوبته ! إنه أكرم مسئول

وصلى الله على سيدنا وهولانا محمد بن عبدالله خيرخلق الله ، وأكرم رسل الله ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ، اللهم آمين .

فهرست المواضيع الواردة في الجزء الرابع من كتاب من كتاب المربح الم

كتاب الطب كتاب المتق باب في المكانب يؤدي بعض كتابته YA باب في الرجل يتداوى فيعجز أو عوت ۾ في الحبة « في بيع المكانب إذا فسخت الكتابة 79 • في الحجامة في العتق على الشرط 41 و في موضع الحجامة « فيمن أعتق نصيباً له من مملوك 41 · فيمن ذكر السعاية و متى نستحب الحجامة ١ 44 ٨ « فيمن روى أنه لا يستسعى 44 « في قطع المرق وموضع الحجم و فيمن ملك ذا رحم محرم 40 لا في اليكي « في عنق أمهات الأولاد و و السعوط « في بيع المدير 44 و والنشرة و فيمن أعتق عبيداً له لمبيانهم الثلث 44 ر و الترياق ■ فيمن أعتق عبدا وله مال 44 « « الأدوية المكروهة في عتق ولد الزنا 44 و ي عرة المحوة ۵ فی ثواب العتق 11 49 الرقاب أفضل المضل المضل المسلم ال ٤. « الملاق 14 ﴿ فِي فَصْلِ العَتَقِ فِي الصَحَةِ 13 « « الأمر بالكحل 14 كتاب الحروف والقراءات و ما جاء في المان 14 2 & و في الغيل 14 كتاب الحمام \* التعليق التمائم 12 و ما جا، في الرقي 18 10 و كف الرقى باب النهي عن النمري 17 OY و ما جاء في التعري و في السمنة OA 4. « • السكاهن كتاب اللباس 41 « « النجوم 41 77 « الحط وزجر الطبر باب فما يدعى به لمن ليس جديدا 77 74 و والطرة و ما جاء في القميص 44 74

|                                                                                                               | ص        |                                        | ص         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|
| باب لباس النساء                                                                                               | ۸٦       | ا ا الله الله الله الله الله الله الله |           |
| table Salar A Hard Table                                                                                      | 47       | و ما جاء في الأقبية                    | 48        |
| من جلابيهن )                                                                                                  |          | و و لبس الشهرة                         | 37        |
| 1. A. A. M. 11. A. A. 2                                                                                       | AV       | باب في لبس الموف والشعر                | 7.0       |
| على جيوبهن )                                                                                                  |          | باب لبس الرفيع من الثياب               | 77        |
| المتعالية | AY       | و لباس الفليظ                          | 77        |
| divor at It is an                                                                                             |          | و ما جاء في الحز                       | 77        |
| ( & N Li                                                                                                      | ۸۸<br>۸۸ | « ماجاء في لبس الحرير                  | 7.4       |
| 1. A.                                                                     |          | ر من کرهه                              | 79        |
| من أبصارهن)                                                                                                   | 49       | « الرخصة في العلم وخيط الحرير          | ٧٢        |
| 1" - 911                                                                                                      |          | « في لبس الحرير لمذر                   | **        |
| A 18 14 70 P                                                                                                  | 11       | « • في الحرير النساء                   | ٧٣        |
| 4 :th ==                                                                                                      | 4        | و و لبس الحبرة                         | ٧٣        |
| 2 11 1                                                                                                        | 7        | ر د البياض                             | ٧٤        |
| at the date of the with                                                                                       | 2        | و ﴿ غسل الثوب وفي الحلقان              | ٧٤        |
| A 11. 31. 1                                                                                                   |          | ه المصبوغ بالصفرة                      | ٧٤        |
| B - M +                                                                                                       | V        | و والحضرة                              | Yo        |
| A ***                                                                                                         | 9        | « و الحرة                              | Ye        |
| ، ۱ « آنحاذ الستور                                                                                            |          | و ﴿ الرَّحْمَةُ فَي ذَلَّكُ            | VV        |
| ١٠ و ١ الصليب في الثوب                                                                                        | 1        | « ﴿ فَي السواد                         | <b>YY</b> |
| ٠٠ و ١٠ الصور                                                                                                 |          |                                        |           |
| كتاب الترجل                                                                                                   |          | و والحدب                               | ٧٨        |
|                                                                                                               |          | « العام                                | YA        |
| ۰ ۱ باپ                                                                                                       |          | و و لبسة السماء                        | ٧٩        |
| ١٠ ه ما جاء في استحباب الطيب                                                                                  |          | » « حل الأزرار                         | 44        |
| ١٠ ﴿ فِي إصلاح الشعر                                                                                          |          | « « الثقنع                             | ۸٠        |
| ١٠ ﴿ ﴿ الْحُضَابِ لَلْنَسَاءُ                                                                                 | ٧        | « ما جاء في إسبال الإزار               | ۸٠        |
| .) ﴿ وَصَلَّةُ الشَّمَرُ                                                                                      | ٨        | ﴿ مَا جَاءَ فَي الْكَبِّر              | 34        |
| ۱۱ ه و رد الطيب                                                                                               | •        | و في قدر موضع الإزار                   | ٨٥        |

١٤٤ باب ما يرخص فيه من السداوة. في الفتنة 1٤٤ ١ النهى عن الفتال في الفتنة ١٤٥ ١ و تعظيم قتل المؤمن ١٤٧ ﴿ مَا يَرْجَى فِي الْقَتْلُ كتاب المهدى ١٥٠ باب كتاب الملاحم ١٥٦ لمب ما يذكر في قرن الماثة ١٥٦ ١ ما يذكر من ملاحم الروم ١٥٧ ١ في أمارات الملاحم ١٥٧ ﴿ تُواتُرُ الملاحم ١٥٨ ١ تداعى الأمم على الإسلام ١٥٨ ١ ﴿ المقل من الملاحم ١٥٩ ﴿ ارتفاع الفتنة في الملاحم ١٥٩ وفي النهي عن تهييج الترك والحبشة ه و قتال الترك » ١٦٠ ۱۹۱ ۱ « ذكر البصرة ۱۹۲ . و النهي عن تهييج الحبشة 🌓 ١٩٢ ١ أمارات الساعة ١٩٤ ه حسر الفرات عن كبر ١٩٤ ۽ خروج الدجال ۱۹۷ ﴿ فِي خَبِرِ الْجِسَاسَةِ ١٧٠ ١ حبر ابن صائد ١٧٢ ﴿ و الأمر والنهي ۱۷۹ و قيام الساعة كتاب الحدود ١٨٠ ١ الحسكم فيمن ارتد

١١٠ ١ . ه ماجاء في المرأة تنطب الخروج ١١١ ﴿ فِي الْحَاوِقِ للرجال ۱۱۳ و ما جاء في الشعر ١١٤ باب ما جاء في الفرق ١١٥ ﴿ فِي تَطُوبِلُ الْجُمَّةُ ۱۱۵ ه الرجل مقص شعره ١١٥٠ 🛚 وحلق الرأس ١١٦٠ و الدواية ١٩٦١ ١ منا جاء في الرخصة ۱۱۷ و ۱ أخذ الشارب ۱۱۸ و و نف الشب ۱۱۸ و و الخضاب ١٢٠ و ما جاء في خضاب الصفرة ۱.۴۰ « « خضاب السواد - ۱.۲ « « « الانتفاع بالماج كتاب الخاتم ١٧٤ ﴿ مَا جَاءُ فِي الْخَـادُ الْحَاتُم ۱۲۰ و و و و الحاتم ١٢٦ ١١ ١١ ١ خانم الدهب ۱۲۷ و ۱۱ و و الحديد ١٢٨ ١ ١ ١ ( والتختم في اليمين أو اليسار ۱۲۹ د د د د الجلاحل ١٢٩ ٥ ٥ و ربطالأسنان بالذهب ۱۳۰ و و « الدهب النساء كتاب الفيتن (والملاحم) ١٣٤ باب ذكر الفين ودلائلها ٠٤٠ في النهي عن السعي في الفتنة ١٤٣٠ ١ د كف اللسان

٢١٤ باب في رجم الهوديين

۲۱۹ 🔹 د الرجل بزنی بحریه

۲۱۹ ﴿ ﴿ الرجل يزني مجارية امرأته

۲۲۰ ۱۱ و فيمن عمل عمل قوم لوط

۲۲۱ و و فيمن أتى بهيمة

٣٢٧ ﴿ إِذَا أَقَرَ الرَّجِلُ بَالْزِنَا وَلَمْ تَقَرَّ الرأة

٣٣٣ و في الرجل يصيب من المــرأة دون الجاع فيتوب قبل أن

> بأخذه الامام ٣٢٣ ﴿ فِي الأَمة تَزْنَى وَلَمْ تَحْصَنَ

٢٢٤ و و إقامة الحد على الريض

۲۲٥ و د حد القذف

۲۲۹ و الحد في الحر

۲۲۸ « إذا تتابع في شرب الحمر

٧٣٧ ﴿ فِي إِقَامَةُ الْحِدُ فِي الْمُسْجِدُ

۲۳۶ و و التمريز

۲۳۴ و و ضرب الوجه في الحد

## كتاب الديات

٧٣٦ و النفس بالنفس

۲۲۹ « لا يؤخذ أحد بحريرة أخد أو أبيه

٧٣٧ ﴿ الإمام يأمر بالعفو في الدم

۲۶۱ « ولى العمد يرضى بالدية

٧٤٧ ﴿ من يقتل بعد أخذ الدية

۲۶۲ ﴿ فَيَمِنْ سَقَّى رَجِلًا مُمَا أُوأُطْمِمُهُ ، أنقاد منه?

١٨٣ باب الحريج فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم

> 🛚 ما جاء في المحاربة 140

في الحد يشفع فيه 144

و العفو عن الحدود ما لم تبلغ 145 السلطان

١٨٩ و في الستر على أهل الحدود

١٩٠ و و صاحب الحد يجيء فيقر

. ١٩ « التلقين في الحد

۱۹۱ و و الرجل بعترف بحدولا يسميه

١٩١ و و الامتحان بالضرب

١٩٢ ﴿ مَا يَقَطَعُ فِيهِ السَّارِقَ

١٩٣ و ما لا قطع فيه

١٩٤ ﴿ القطع في الخلسة والحيانة

۱۹۵ ( من سرق من حرز

١٩٩ ٥ في القطع في العارية إذا جحدت

۱۹۷ ۵ المجنون يسرق أو يصيب حدا

١٩٩ و ١ الغلام يصيب الحد

، ۲۰۰ « ■ الرجل يسرق في الغزو أنقطم

٧٠٠ ( في قطع النباش

٧٠٠ ١ السارق يسرق مرارا

٧٠١ \* تعليق يد السارق في عنقه

٢٠١ ١ يبع الماوك إذا سرق

۲۰۲ ه في الرجم

١٠٤ ﴿ رجم ماعز بن مالك

٧١٧ ﴿ المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة

اس

10

يقادمنه السنة ٢٧٦ باب شرح السنة

۲۷۷ « النهى عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن

٧٧٧ ﴿ مِحَانَبَةَ أَهِلَ الْأَهُواءُ وَبِغْضُهُم

٨٧٨ ﴿ تَرَكُ السَّلَامِ عَلَى أَهُلَ الْأُهُواء

٢٧٨ النهي عن الجدال في القرآن

۲۷۹ و في لزوم السنة

٣٨١ و من دعا إلى السنة

٧٨٧ ٥ التفضيل

AAY ( is, I Elista

۲۹۷ ﴿ فَصَلَ أُصِحَابِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ

۲۹۷ ( في النّهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

۲۹۸ ( فی استخلاف أبی بکر رضی الله عنه

٢٩٩ و ما بدل على ترك الكلام في الفتنة

۳۰۱ « في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

۳۰۳ د في رد الإرجاء

٣٠٣ « الدليل على زيادة الإعان و نقصانه

٣٠٦ ﴿ في القدر

۳۱۰ و فی ذراری المشرکین

٣١٩ و في الجيمية

٣٢٧ ﴿ فِي الرؤية

۳۲۳ و « الردعلي الجومة

٤٢٤ ﴿ ﴿ القرآن

وع ٢٤٠ باب من قتل عبده أومثل به أيقادمنه ١

٧٤٧ ﴿ القتل بالقسامة

٢٤٩ ، في ترك القود بالقسامة

١٥١ ١ يقاد من القاتل

٢ أيقاد المسلم بالسكافر

٢٥٢ ﴿ فيمن وجد مع أهله رجلا أيقتله ؟

٢٥٣ ١ العامل يصاب على يديه خطأ

٢٥٤ ﴿ القود بغير حديد

۲۵٤ القود من الضربة وقص الأمير
 من نفسه

مع « عفو النساء عن الدم

🕶 🛊 من قتل في عمياء بين قوم

٢٥٦ ﴿ الدية كم هي ١

٧٥٨ و في الخطأ شبه العمد

٧٦١ ١ ديات الأعضاء

۲۹۰ و دیة الجنبن

٢٩٩ ١ فيدية المكاتب

٧٧٠ في دية الذمي

۷۷۰ ( الرجل يقاتل الرجل فيدفعه
 عن نفسه

٢٧١ ١ فيمن تطبب بفير علم فأعنت

٧٧١ ﴿ في دية الخطأ شبه العمد

٧٧٢ ﴿ فَي جِنَايَةِ العَبِدِ يَكُونَ لِلْفَقِرَاءِ

۲۷۲ ، فيمن قتل في عمياء بين قوم

۲۷۲ و في الدابة تنفح برجلها

۳۷۳ « العجاء والعدن والبثر جبار

۳۷۳ و في النار تعدي

٢٧٤ ١ القصاص من السن

ال

٣٥٦ باب في التحلق

٢٥٧ ( و الجاوس وسط الحلقة

٣٥٧ ( ١١ الرجل يقوم للرجل من مجلسه

٣٥٧ ﴿ من يؤمر أن يجالس

١٥٩٠ في كراهية المراء

. ۲۹ و المدى في السكلام

۳۹۱ و في الخطبة

٣٦١ ١ ١ تَرْبِل الناس منازلهم

٣٩٢ ﴿ ﴿ الرجل يجلس بين الرجلين

بغير إذنهما

٣٩٧ ﴿ في جاوس الرجل

٣٦٣ ١ الجلسة المكروهة

٣٦٧ و ١ النهى عن السمر بعد العشاء

٣٩٣ ﴿ ﴿ الرجل عِلس متربما

۲۲۶ و و التناجي

٢٧٤ ﴿ إذا قام من مجلس م رجع

٣٦٥ و كراهية أن يقوم الرجل من عجلسه ولا يذكر الله

٣٩٥ و في كفارة المجلس

٣٩٦ ﴿ ورفع الحديث من المحلس

۳۲۷ و الحدر من الناس

۳۹۸ « ی هدی الرجل

٣٦٨ ١ ١ الرجل يضع إحدى رجليه

على الأخرى

۳۹۹ و و نقل الحديث

القتات ع ١٩٧٠

، ۳۷ و دی الوجهان

٠٧٠ د د الفية

ص

٣٧٥ باب في الشفاعة

۳۲۹ و و ذكر البعث والصور

٣٢٦ 📲 خلق الجنة والنار

۳۲۷ و و الحوض

٣٢٩ « « السأله في القبر وعذب القبر

٣٣٩ ١ ذكر اليزان

١١٠٠ و الدجال

۳۲۳ = « الحوارج

٣٣٤ ۽ ﴿ قَتَالُ الْحُوارِجِ

۳۳۸ و « قتال اللصوص

كتاب الأدب

٣٤٧ باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم

٣٤٣ و في الوقار

٣٤٣ ( و من كظم غيظا

٣٤٤ و ما يقال عند النضب

٣٤٦ ﴿ ﴿ فَي النَّجَاوِزُ فَي الْأُمْرِ

٣٤٦ ﴿ ﴿ حسن العشرة

۱۹ و و الحياء

۳٤٩ « حسن الحلق

٣٥١ « « كراهيه الرفعة في الأمور

٣٥١ ﴿ و كراهية التمادح

٣٥٧ ﴿ ١ الرفق

۳۵۳ ( شكر المروف

٣٥٤ « • الجاوس في الطرقات

٥٥٥ و ١ سعة المحلس

٣٥٦ ه ١ الجاوس بين الظل والشمس

ص

۲۷۳ باب من رد عن مسلم غيبة

٣٧٤ باب من ليست له غيبة

٣٧٤ و ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه .

٣٧٥ و في النهي عن التجسس

٣٧٦ = « الستر عن المسلم

१४४ **॥** । । । ।

۲۷۷ ( الستبان

۳۷۷ ۵ ۱ التواضع

۳۷۷ و والانتصار

۲۷۹ ﴿ و النهي عن سب الموتى

۳۷۹ « « النهي عن البغي

٠٨٠ ﴿ ١ الحسد

۱۸۲ و و اللمن

٣٨٧ ( فيمن دعا علي من ظلم

٣٨٣ ﴿ فيمن يهجر أخاه المسلم

۱۵ و الظن م ۳۸۰

٣٨٥ ﴿ ﴿ النصيحة والحياطة

٥٨٥ و ١ إملاح ذات البين

٢٨٦ و و الفناء

٣٨٧ ﴿ ﴿ كُرَاهِيةَ الْغَنَّاءُ وَالرَّمْرِ

٣٨٨ ﴿ وَالْحَيْمُ فِي الْحَنْيَنِ

۳۸۹ و و اللعب بالبنات

٠٩٠ ﴿ ﴿ الأَرْجُوحَةُ

١٩٩ ﴿ النهي عن اللعب بالنرد

١٩٩١ ﴿ ﴿ اللَّعَبِ بِالْحَامِ

۱۳۹۲ و والرحمة

۲۹۲ و و النصيحة

CY

٣٩٣ باب في المعونة للمسلم

٤٣٩ ، و تغيير الأسماء

٣٩٥ ١ و تغير الاسم القبيح

۲۹۸ و و الألقاب

٣٩٩ ﴿ فيمن يشكني بأبي عيسي

٣٩٩ ، في الرجل يقوللا بن غيره يابني

٣٩٩ ٥ ( الرجل يتكنى بأبي القاسم

. . ٤ ١ من رأى ألا يجمع بينهما

. . ٤ ﴿ فَي الرَّحْمَةُ فَي الجُمَّعِ بَيْنِهِمَا

٤٠١ ( ماجاء في الرجل يتكني وليس

to etc

٤٠١ ﴿ فِي المرأة تَكْنَى

۲٠٤ و المعاريض

٧٠٤ ١ قول الرجل ١ زعموا ١

۴. و في « أما بعد ع في الخطب

٣٠٤ ﴿ فَي الْكُرُمُ وَحَفَظُ الْمُطَقّ

٣٠٤ و لا يقول الماوك ربي وربين

٤٠٤ و لايقال خبثت نفسي

ه٠٤ و منه

٢٠٠ ﴿ فِي صَلَاةَ الْعَتَّمَةَ

۷۰ ۶ « ماروى في الترخيص في ذلك

٧٠٤ و في التشديد في الكذب

۸۰۸ د و حسن الظن

٩٠٤ ■ « الوعد

٠١٤ « « المتشبع بما لم يعط

١٠٤ و ما جاء في المزاح

١٩٤ و من يأخذ الشيء على المزاح

244

54.

224

٤١٧ باب ماجاه في المتشدق في الـكلام وه ع باب في التفاخر بالأحساب ١٤٤ و ماجاء في الشعر • و العصنة ١١٦ ﴿ ماجاء في الرؤيا ٤٥٢ ١ إخبار الرجل عجمته إماه ۸۱۶ « ماجاء في التثاؤب ٤٥٣ · في المشورة ١٩٤ ( في العطاس ١٥٤ ١ ١ الدال على الحر 303 # ( 1602 ٤٢٠ و ما جاء في تشميت العاطس غوي و و الشفاعة 8 × × مرة بشمت العاطس ا ٤٥٥ و فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب ١ كيف يشمت الذي ١ ١٥٥ ١ كيف يكتب إلى الدى ? ٤٢٢ « فيمن يعطس ولا يحمد الله ۲۵۶ « في بر الوالدين أواب النوم ۸ و « فضل من عال يتبا « في الرجل ينبطح على بطنه ٤٥٩ و فيمن ضم اليتم ٧٢٣ ( ( النوم على سطح غير محجر ٤٦٠ ١ في حق الجوار ١٢٤ و و النوم على طهارة ١٣٤ و « حق المماوك ع ع ع ا كف يتوجه 1 و ماجاء في الملوك إذا نصح 670 و الم الله عند النوم « ما يقال عند النوم ٤٦٥ ﴿ فيمن خبب مملوكا على مولا. « مايقول الرجل إذا تعار من الليل ٢٦٦ ١ في الاستئذان « في التسبيح عند النوم ١٩٤ ١ كيف الاستئذان و ما يقول إذا أصبح 244 ٤٦٨ ١ كمرة يسلم الرجل في الاستثنان و مايقول الرجل إذا رأي الهلال ٧١ و الرجل يستأذن بالدق ٣٤٤ « ما جاء نيمن دخل بيته مايقول « في الرجل يدعى ، أيكون ذاك YYS عع و ما يقول إذا هاجت الربح 143 ٥٤٥ و ما جاء في المطر ٤٧٢ . الاستئذان في العورات الثلاث • ٤٤ ﴿ ماجاء في الديك والهائم ۴۷۴ و في إفشاء السلام ٧٤٦ « في السبي يولد فيؤذن في أذنه ٧٤ و كيف السلام !! ٤٤٧ ﴿ ﴿ الرجل يستعيدُ من الرجل ٤٧٤ ١ في فضل من بدأ بالسلام ٨٤٤ ﴿ ﴿ رِدِ الوسوسة ٧٥٤ ١ من أولى بالسلام ? ٤٤٩ « « الرجل ينتمي إلى غيرمواليه

63

٤٧٥ باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه ؟

٤٧٦ و في السلام على الصبيان

٧٧٦ ﴿ ﴿ السلام على النساء

٧٧٤ ۽ والسلام على أهل الدمة

٨٧٤ ﴿ ١ السلام إذا قام من المجلس

٧٨٤ و كراهية أن يقول (عليك السلام)

٧٧٤ ﴿ ماجاه فيرد الواحد عن الجماعة

٤٧٩ ۽ في المافة

Tailall B D EY9

٠٨٤ ■ ماجاء في القيام

٤٨١ . في قبلة الرجل ولده

٤٨١ ﴿ فِي قِبلَةِ مَا بِينَ الْعِينِينَ

٨٨٤ ﴿ فِي قبلة الحد

٤٨٢ ﴿ فَي قبلة اليد

٤٨٧ و في قبلة الجسد

٤٨٣ و في قبلة الرجل

۱۸۳ و في الرجل يقول «جعلني الله فداك»

۱۸۳ و في الرجل يقول و أنعم الله بك عنا »

٤٨٤ و في الرجل يقول للرجل «حفظك الله »

0

١٨٤ باب في قيام الرجل الرجل

۱۸۰ و في الرجل يقول و فلان يقر ثك السلام »

۱۸۵ ه في الرجل ينادي الرجل فيقول و لسك »

٤٨٦ « في الرجليقولالرجل «أضحك الله سنك 1»

٣٨٦ « ماجاء في البناء

٤٨٨ ﴿ فَي أَنْحَادُ الْغُرِفُ

٨٨٤ ١١ ١١ قطع السدر

١٨٩ ١ ١ إماطة الأذى عن الطريق

٠٩٠ و و إطفاء النار بالليل

٩٩١ ۽ وقتل الحيات

890 ( « قتل الأوزاغ

٤٩٥ ١ وقتل الدر

٤٩٧ ﴿ و قنل الضفدع

۷۹۷ « « الخذف

۱۹۷ « ماجاء في الحتان

٤٩٨ ( في مشي النساء مع الرجال في الطريق

٤٩٩ و في الرجل يسب الدهر

تمت الفهرست ولله الحمد أولا وآخراً

وصلاته وسلامه الأنمان الأكلان على خير خلقه ومجتباه من بريته وختام رسله سيدنا ومونا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

مصرالجدیدة فی ۱۲ من شهر ربیع الثانی ۱۳۷۰ (الموافق ۲۰ من ینایر ۱۹۰۱)

تم طبع كتاب سنن أبي داود في يوم ١٢ من ربيع الثاني ١٣٧٠ ( الموافق ٢٠ من يناير مابعة السعادة ( الموافق ٢٠ من يناير مابعة السعادة على كد اسماعيل على محد اسماعيل





C 06-

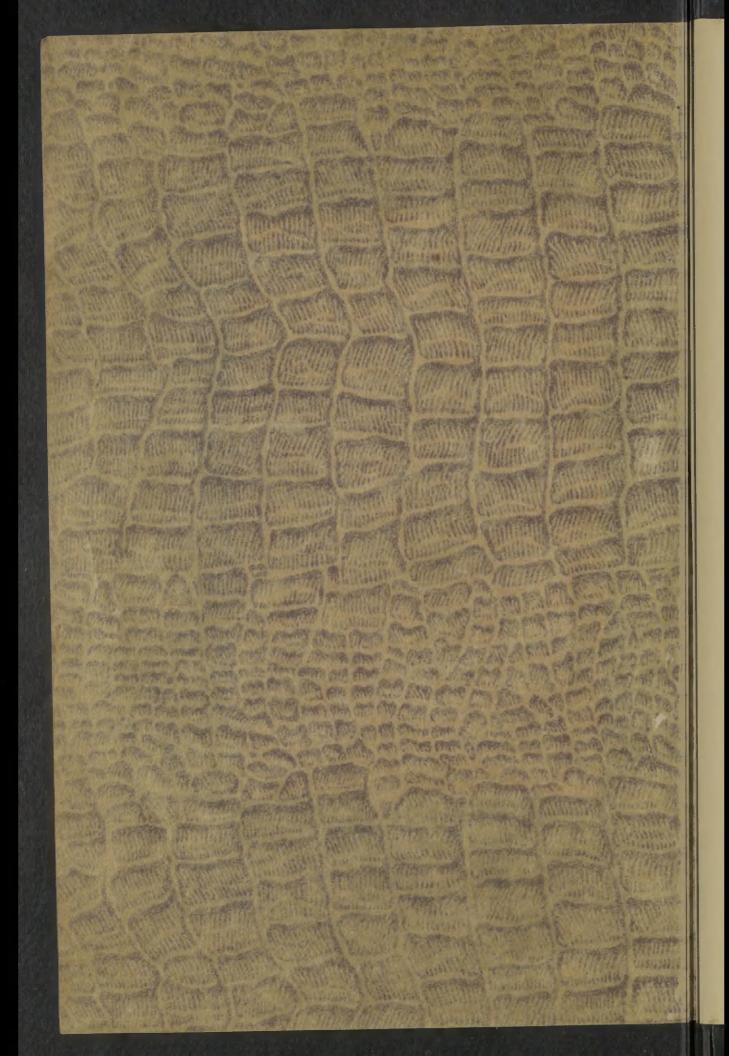





